nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

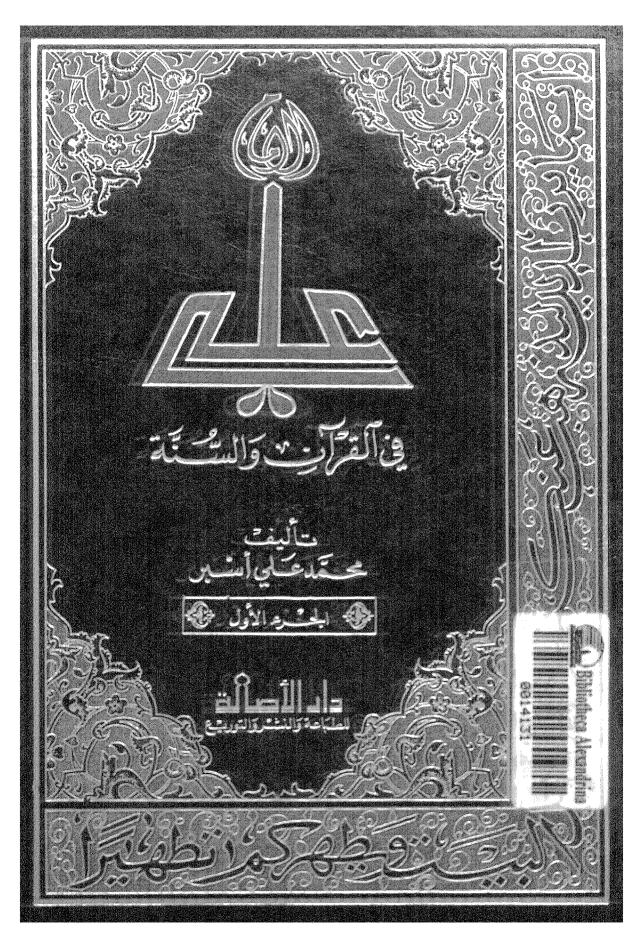

| erted by Tiff Combine - (no stamps are app | (lied by registered version) |  |   |
|--------------------------------------------|------------------------------|--|---|
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  | , |
|                                            |                              |  |   |
|                                            | ·                            |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |
|                                            |                              |  |   |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

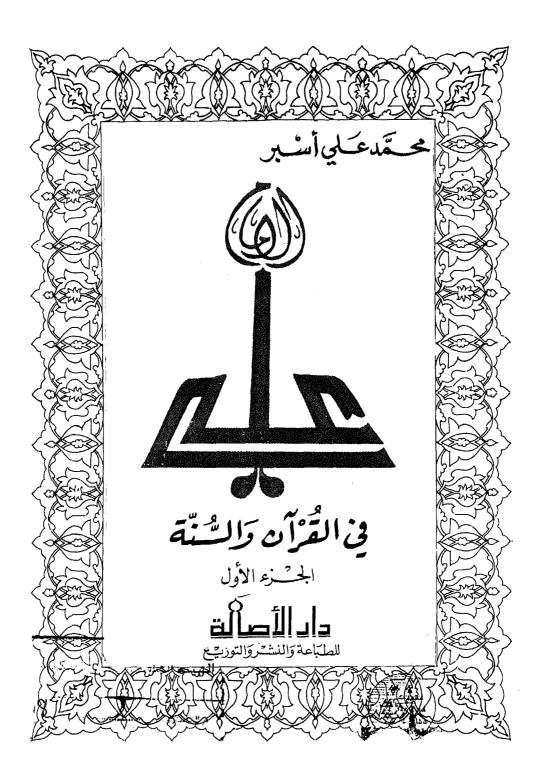

converted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حُقُوقًا لَطَّبِعَ مُحَفُّوظَة الطبعَة الأولى الكاه - 1991م



# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

لقد شرح القرآن الكريم كثير من علماء المسلمين، وكُلِّ منهم سلك نهجًا مُعَيَّنًا في تفسيره، يقول العلامة السيد محمد باقر الصدر: «لا شَكَ في تنوع التفسير، واختلاف مذاهبه، وتعدُّد مدارسه، والتبايُن في كثير من الأحيان بين اهتهاماته واتجاهاته، فهناك التفسير الذي يهتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من النص القرآني، وهناك التفسير الذي يهتم بجانب المحتوى، والمعنى، والمضمون، وهناك التفسير الذي يركز على الحديث ويفسر النص القرآني بالمأثور عن الصحابة والتابعين، وهناك التفسير الذي يعتلج العقل أيضاً كأداة من عمق التفسير وفَهْم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك التفسير الذي وهناك التفسير الذي القرآني على أساسها، وهناك التفسير غير المتحيز الذي يحاول أن يستنطق القرآن نفسه، ويطبق الرأي، إلى غير ذلك من الاتجاهات المختلفة في التفسير الإسلامي» اهد (۱).

وكتابنا هذا «الإمام علي في القرآن والسّنة» اتَّخَذَ سبيل الموضوع الواحد، فقد اقتصر على الآيات التي نزلت في الإمام (ع) تنزيلاً ... وتأويلاً ... وتميَّزَ:

١ ــ بحذف الإسناد تخفيفاً على القارىء، وقد ذكرنا المصادر التي أخذنا عنها

(١) راجع السيد محمد باقر الصدر: المدرسة القرآنية، صفحة (٨) طبعة ثانية ــ بيروت ــ ١٤٠١ -

التفسير . . أو الحديث . . ليرجع إليها مَنْ يشاء . . .

- ٢ أوردنا الأحاديث النبويَّة التي خَصَّ بها رسولُ الله عَيْنِيِّ الإمام تلك
   الأحاديث التي تنسجم مع الآيات القرآنية: نصاً... أو مضموناً.. أو
   روحاً...
- ٣ . أخذنا الأحاديث النبوية من كُتُب صحاح محدثي، وحُقاظ، ومفسري إخواننا أهل السنة. كما أخذنا من مفسري، ومحدثي، وحفاظ الإمامية؛ وكان ما أخذناه من كل فريق يُوثِقُ الفريق الثاني، وسوف نرى أن الفريقين مُتَفِقان فيا روياه من أحاديث عن نبي « الهدى والرحمة، وعن كبار الصحابة والتابعين»، أن الإمام علي بن أبي طالب إمام الأمة وأمرها...

قد يأخذ علينا البعض أننا اعتمدنا التأويل في تفسير أكثر الآيات...

له فولاء الإخوان نقول: نعم، لأن للتأويل شأناً جوهرياً في تفسير آيات الذكر الحكيم، لا سيما إذا كان ذلك التأويل صادراً عن الأئمة من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وقد تَفَيَّأُ ظلال التأويل أعلام المفسرين من الفريقين نُقَدَّمُ مشالاً على ذلك البيضاوي الشافعي المذهب الذي سَمَّى تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لنستمع إليه يقول في تفسير قوله تعالى: «وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد\* سرابيلهم من قطران وتغشَى وُجُوهَهُم النار » (١) «قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال كقوله «وإذا النفوس زُوِّجَتْ »، أو قرنوا مع الشياطين، أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائفة، والملكات الباطلة، أو

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ـ ٤٩ و ٥٠ ـ ونرى البيضاوي يستخدم كلمة ( يحتمل) عند التأويل...

قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال، وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم ».

وفي تفسير الآية: سرابيلُهم.. قال: «ويُحْتَملُ أن يكونَ تمثيلاً لما يُحيط بجوهر النفس من الملكات الرديئة، والهيئات الوحشيَّة، فيجلبُ لها أنواعاً من المعموم والآلام» اهـ.

فهو \_ كما نرى \_ اعتمد التأويل في الآيتين.. فأعطاهم بذلك مَعْنَى أبعد عمقاً.. وأشدَّ صلة بالحقيقة (١).. (\*).

وما كان «البيضاوي» ولا غيره ليلجأ إلى التأويل، لولا أنَّ القرآن نفسه تَحَدَّثَ عن التأويل. وأباحَه. في آياتٍ كثيرة منها: الآية (١٠١) من سورة يوسف التي تقول: «ربِّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث» ومنها الآية (٧٧) من سورة الكهف التي تقول: ﴿هذا فراق ما بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ ومنها الآية السابعة من آل عمران التي تقول: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ الآية.. الخ...

<sup>(\*)</sup> وَسَمَّى الطبريُّ تفسيره (جامع البيان في تأويل القرآن)، وقد وردت كلمة تفسير في القرآن مرة واحدة. بينا وردت كلمة (التأويل) سبع عشرة مرة والتفسير والتأويل منهاجان مختلفان، فالتفسير ضربٌ من الأخذ بالظاهر أما التأويل فإنه تجاوز هذا السطح الظاهري إلى أعاق أخرى.. فإن يكن التفسيرُ أعمَّ من التأويل، فإن التأويل أكثرُهُ يُسْتَعْمَلُ في المعاني». انظر (البيان الشامل لجامعة بيروت العربية \_ كلية الآداب ص \_ ٨ و ٩ \_ لعام ١٩٨٥). وسَمَّى الشريف الرضي تفسيره وحقائق التأويل ومتشابه التنزيل» الخ...

<sup>(</sup>١) أكثر القاضي ناصر الدين البيضاوي في تفسيره من التأويل، ولا ريب أن هذا هو السبب الذي جعله يُسَمِّه و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، يقول في تفسير الآيات الخمس الأولى من سورة العاديات بعد التفسير المألوف: و وَيُحتمل أن يكون القسمُ بالنفوس العادية إثر كهالمنَّ، الموريات بأفكارهنَّ أنوار المعارف، والمغيرات على الهوى والعادات، إذا ظهر لهُنَّ مثل أنوار القدس فأثرْنَ به شوقاً، فوسطنَ به جَمْعاً من جوع علين،

يقول البيضاوي في تفسير هـذه الآيـة: « مَـدْحٌ للـراسخين بجودة الذهـن، وحسن النظر، وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله، وهو تَجَرَّدُ العقل من غواشي الحِسِّ » الخ.

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبرسي في مجمع البيان: « المروي عن أبي جعفر (ع) أنه قال: « كان رسول الله ﷺ أفضل الراسخين في العلم، قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يُعلمه تأويله، وهو وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله » ا هـ (١).

وجاء في الجزء الثاني من التفسير الكاشف في شرح هذه الآية: «قال الإمام أمير المؤمنين علي (ع): ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق» ـ أي أنه يعلم: تفسيره... وتنزيله... وتأويله..

وكان ابن عباس يقول: « أنا من الراسخين في العلم ، أنا أعلم تأويله » اهـ (٢).

وفي بصائر الدرجات الكبرى لأبي جعفر الصفّار، صفحة ـ ٢١٥ ـ قال: وفي بصائر الدرجات الكبرى لأبي جعفر الصفّار، صفحة ـ ٢١٥ ـ قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ النّ أنت تُعلِّمُ الناس تأويلَ القرآن بما لا يعلمون الهوفي السفحة ـ ٢١٦ ـ من كتاب البصائر المذكور قال أبو جعفر الصفّار أيضاً: «حدثنا محمد بن الحسين بسنده عن فُضيل بن يسار، قال: سألتُ أبا جعفر عن هذه الرواية: «ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبَطن ». فقال: ظهره تنزيله، وبَطنتُهُ تأويلُه، منه ما قد مضى؛ ومنه ما لم يكن؛ يجري كما يجري الشمس والقمر، كما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات، كما يكون على الأحياء، قال الله: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ نحن نعلمه » اهـ.

<sup>(</sup>١) راجع بصائر الدرجات. ط، الأعلمي \_ طهران

<sup>(</sup>٢) راجع التفسير الكاشف \_ ج - ٢ - ص - ١٤ - ط - ٣ بيروت (١٩٨١).

وقال أصحاب المعجم الوسيط ـ المجلد الأول ـ مادَّة، أُوَّلَ: « أُوَّلَ الكلام: فَسَّرَهُ وَرَدَّهُ إِلَى الغاية المرجوَّة منه » ا هـ .

وجاء في مقدمة تفسير الجلالين صفحة (ب و ت) عن التأويل ما يأتي « والتأويل مرادف للتفسير في أكثر معانيمه اللَّغَويَة ، قال صاحب القاموس: أوَّلَ الكلام تأويلاً وتأوِّله : دَبَّرَهُ ، وقَدَّرَهُ ، وفَسَرَهُ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ ، وكل ما يدور من معاني التأويل يعود إلى: البيان ، والكشف ، والإيضاح ، أمَّا التأويل في اصطلاح المفسرين ، فيختلف معناه ، فبعضهم يرى: أنه مرادف للتفسير ، وعلى هذا فالنسبة بينها التساوي ، ويشيع هذا القول عند المتقدمين ، ومنه قول مجاهد : « إن العلماء يعلمون تأويله ، يعني القرآن » .

وقول ابن جرير في تفسيره: « والقول في تأويل قوله تعالى كذا ... واختلف أهل التأويل في هذه الآية » الخ (١).

ويقول الإمام الغزَّالي: « إنه صلى الله عليه وآله، دعا لابن عباس، وقال: « اللهم فَقَّهْهُ في الدين وَعَلَّمْهُ التأويل ».

وَيُعَلِّقُ الغزالي على دعاء الرسول فيقول: « فبإن كبان التبأويلُ مسموعياً كالتنزيل فها معنى تَخْصيصه بذلك »؟؟ اهد (٢).

وَيَتَحَدَّثُ العلاَّمة السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه النفيس « الشيعة في الإسلام ، عن ظاهر القرآن وباطنه فيقول: « إن القرآن الكريم بألفاظه وبيانه ، يُوضح الأغراض الدبنيَّة ، ويُعطي الأحكام اللازمَة للناس من الاعتقادات

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة تفسير الجلالين، صفحة (ب و ت).

<sup>(</sup>٢) راجع الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين ـ المجلد الأول ـ الباب الرابع في فهم تفسير القرآن، صفحة (٢٩٠) طبع دار المعرفة ـ بيروت.

والعمل بها، ولكن، لا تنحصرُ أغراضُ القرآن بهذه المرحلة، فإنَّ في كُنْهِ هذه الألفاظ، وهذه الأغراض، تَسْتَقِرُ مَرْحَلَةٌ معنسويَّة، وأغسراضٌ أكثرُ عُمْقاً، والذي يُدركه الخواصُّ بقلوبهم الطَاهرة المنزهة».

فالنبي العظيم، وهو المعلم الإلهي للقرآن يقول: «ظاهرهُ أنيق، وباطنه عميق « \* ).

ويقول أيضاً: « للقرآن بطن وظهر ، ولبطنه بطن ، إلى سَبْعَة بُطون » (\*). وقد ورد الكثير عن باطن القرآن في أقوال أهل البيت عليهم السلام (\*).

فالأصلُ في هذه الروايات، هو التَّشْبيهُ الذي ذكره الله تعالى في سورة الرعد: الآية \_١٧ \_ يُشَبِّهُ فيه الإفاضات السهاوَّية بالمطر الذي يهطل من السهاء بقوله:

﴿ أَنزل من السهاء ماءً فسالت أوديَةٌ بِقَدَرِها فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابياً ومما يُوقدون عليه في النار ابتغاء حِلْيَةٍ أو متاع زَبَدٌ مِثْلُهُ كذلك يضربُ الله الحقَّ والباطلَ فأمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأما ما يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ في الأرض كذلك يضربُ الله الأمثال ﴾.

وتُشير هذه الآية إلى أن استيعابَ الناس وَقُدُرْرَتَهم على اكتساب المعارف السَّهاويَّة التي تُنيرُ النفوسَ، وتَمْنَحُها الحياة متفاوتة ».

وبعد أن يُعطي أمثلة عن تفاوُتِ عقول الناس في فَهْم المعارف السَّاوية... يقول: « ومع هذا البيان يتبيَّنُ معنى: ظاهر القرآن وباطِنه، وكذلك يتضح أن باطن القرآن لا يُلْغي ولا يُبْطلُ ظاهرَهُ، بل إنه بمنزلة الروح التي تمنحُ الجسْمَ الحياة، وبما أن الإسلامَ دينٌ عامٌ شاملٌ وأبديٌّ، يَهْتَمُّ أُوَّلاً وقبل كُلِّ شَيْء بإصلاح المجتمع البشري، ولا يتخلّى عن الأحكام الظاهريَّة، والتي مؤدّاها بإصلاح المجتمع البشري، ولا يتخلّى عن الأحكام الظاهريَّة، والتي مؤدّاها

<sup>(\*)</sup> راجع تفسير الصافي المجلد الأول صفحة /٤/.

<sup>(\* )</sup> راجع سفينة البحار + الصافي ــــــــ ١٥ ـــ + و الكافي ، تفسير العياشي ومعاني الأخبار للصدوق.

<sup>(★)</sup> راجع المجلسي \_ البحار \_ ج \_١ \_ ص \_١١٧ \_.

إِصْلاحُ المجتمع، وكذا لا يتخلَّى عن الاعتقادات البسيطة التي تُعْتَبَرُ حارسَةً للأحكام المشار إليها ».

وكيف يُمكن لمجتمع أن يَنالَ السَّعادةَ بالاقتناع أن الإنسان يَكْفيه أن يكون مُنزَّهاً.؛ وليسَ هُناك تَمَّةَ اعتبارٌ للعمل، ويعيشُ في حياة مُحاطَة بعَدَم التنظيم والاستقرار؟؟

وكيف يُمكن لِفِكْرٍ سَقيم، وأقوال سَقيمة أن تخلق قلوباً طاهرةً زكيَّة.؛ أو أن يَظْهَرَ من قَلْب زكيًّ أقوال سَقيمة ؟ .

ويقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿ الطيِّباتُ للطيبين والطيبون للطيبات ﴾ .

ويقول أيضاً: ﴿ والبلدُ الطيِّبُ يَخْرُجُ نباتُه بإذن ربَّه والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكداً (الأعراف: ٥٨) وَيُسْتَفادُ مما ذكرنا أن للقرآن الكريم ظاهراً وباطناً، وباطنه أيضاً ذو مراتب مُختلفة، والحديثُ هو المبيِّنُ لمفاهيم القرآن الكريم ».

ويتحدث عن التأويل فيقول: « ومما كان مشهوراً عند إخواننا أَهْلِ السَّنَة في صَدْرِ الإسلام هو: إمكان الرجوع عن ظاهر القرآن الكريم إذا وُجد دليل، وأن تُحْمَلَ الآيةُ على خلاف الظاهر، وهذا ما يُسَمَّى بالتأويل، فكلمة التأويل في القرآن الكريم كانت تُفَسَّرُ بهذا المعنى ».

ثم يقول: «وما يذكره القرآن بكلمة «تأويل» لم يكن مدلولاً للَّفظ، بل حقائق وواقعيّات أَعْلَى شَأْناً من فَهْم عَامّةِ الناس، وهي الأساس للمسائل الاعتقاديّة، والأحكام العمليّة للقرآن».

نعم، إن لكل آيات القرآن تأويلاً ، ولا يُدْرَكُ تأويله عن طريق التفكر مباشرة ، ولا يتضح ذلك من ألفاظه ، وينحصر فهمه وإدراكه للأنبياء والصالحين من عباد الله ، الذين نَزّهوا أنفسهم من كل رجس ، فإنهم يستطيعون إدراكه عن طريق المشاهدة ، نعم ، إن تأويل القرآن سوف ينكشفُ يوم تقومُ الساعة » الخ. . فراجع من صفحة (١٠٤ - ١١٣).

نَتَبَيَّنُ مما تقدم أن التأويل عاملٌ جوهريٌّ في إيضاح معاني آيات الذكر الحكيم، وما تنطوي عليه من: معان، وأسرار، وأحكام، ولكنه يحتاج إلى ذهن متوهِّج بأنوار العلم، لا ترينُ عليه ظلماتُ الحس والتوهم.. ولا جدال أنه لا يرْقَى إلى ذلك المستوى الباذخ إلا الأئمةُ من أهل البيت، وذلك بما ورثوه من علوم عن جدهم رسول الله عَيَّلِهُ ، وبما لديهم من قابليَّات، واستعداد فطري، قصر ، ويقصر عنها السابقون واللاحقون، ولذلك اغترفنا من بحر ما ورد عنهم من تأويل ما اغترفنا، وقد منها في سبيل من تأويل ما اغترفنا، وقد منها في المؤمنين.. والله الهادي إلى سبيل الرشاد...

محمد علي اسبر

سوريا \_ جبله

## بسم الله الرحمن الرحيم

# سورة الفاتحة

قال تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (الفاتحة: ٦).

علي بن ابراهيم، بسنده إلى الإمام الصادق قال: اهدنا الصراط المستقيم ـ قال: الطريق هو أمير المؤمنين ومعرفة الإمام.

وعنه أيضاً ، قال: حدثني أبي عن حماد ، عن أبي عبد الله (الصادق) في قوله الصراط المستقيم ، قال: هو: أمير المؤمنين ، ومعرفته ، والدليل على أنه أمير المؤمنين ، قوله: «وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم ، وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب ، في قوله: اهدنا الصراط المستقيم .

وعن الفضل بن شاذان بسنده، عن المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عن: الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفته عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا، فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا، واقتدى بهداه مَرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زَلَتْ قدمُه على الصراط في الآخرة فتردَّى في نار

الحافظ الحاكم الحسكاني \* ، حَنَفيّ المذهب »: شواهد التنزيل ـ ج ـ ١

<sup>(\*)</sup> هو القاضي المحدث أبو القاسم عبيد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حسكان ـ القرشي، العامري ـ النيسابوري ـ الحاكم ويعرف بابن الحذاء ـ شيخ مُتقن فاضل من أصحاب أبي =

ص - ٥٧ و ٥٨ - الحديث رقم - ٨ - (منشورات الأعلمي - بيروت) - قال: «أخبرنا أبو الحسن المعادني، بسنده عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله /ص/ لعلي بن أبي طالب: «أنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقم» ا هـ.

المصدر السابق: ص - ٥٨ و ٥٩ - الحديث « ٩٠ » قال الحافيظ الحسكاني: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن على المعمري، بسنده عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله /ص/: « من سَرَّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف، ويلج الجنة، فَلْيَتُولُ وليِّي، ووصيي، وصاحبي، وخليفتي على أهلي على بن أبي طالب، وَمَنْ سَرَّهُ أن يلج النار فَلْيَتُرُكُ ولايته، فوعزة ربي وجلاله، إنَّهُ لبابُ الله الذي لا يُسؤْتَى إلا منه، وإنه الصراط المستقم، وإنه الذي يُسألُ عن ولايته يوم القيامة » ا هد.

المصدر السابق أيضاً - ص - ٦٦ - الحديث « ١٠٥ »، قال الحسكاني: حدثني أبو عثمان الزعفراني بسنده عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه في قول الله تعالى: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾، قال: ﴿ النبي ، ومن معه، وعلي بن أبي طالب وشيعته ﴾ ا هـ.

الشيخ الجليل الصدوق: معاني الأخبار (طبع عام ١٣٩٩ هـ)، ص -٣٢ ـ (باب معنى الصراط) قال: حدثنا أحمد بن علي ابراهيم، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عز

حنيفة، ذو عناية تامّة بعلم الحديث، له حوالي مئة مؤلف، ولم يكن في أصحابه في زمانه وبعده مَنْ يبلغ درجته في معرفة الحديث ومعرفة رجاله، توفي بعد سنة (٤٩٠) هـ. (راجع: السيوطي: طبقات الحفاظ، والذهبي: تذكرة الحفاظ ـ جـ ـ ٣ ـ ص ـ ١٢٠٠ ـ ط. مصر، وعبد الغفار اسماعيل تاريخ نيسابور ـ ص ـ ٣٨ ـ).

وجل ﴿ اهدنسا الصراط المستقيم ﴾ ، قال: همو أمير المؤمنين (ع) ومعرفته ، والدليل على أنه أمير المؤمنين قول الله عز وجل: « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم » ، وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب، في قوله عز وجل: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ .

المصدر السابق: \_ ص \_ ٣٥ \_ قال: « حدثنا أبي بسنده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين (ع)، قال: « ليس بين الله وحجته حجاب، ولا لله دون حجته ستّر"، نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن تراجة وَحْيهِ، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سِرّه » ا هـ.

وعنه الصفحة نفسها، قال: حدثنا أبي بسنده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله /ص/: يا علي. إذا كان يوم القيامة أقعد أنا، وأنت، وجبريل عَلَى الصراط، فلم يَجُزْ أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك، اهـ.

عبد الرحمن الشرقاوي \_ مصري \_ شافعي المذهب: علي إمام المتقين صفحة \_ ٣١ \_ (الناشر مكتبة غريب \_ مصر).

نقل عن الزمخشري من مناقب علي ثماني عشرة خاصَّة (١) ، قال:

<sup>(</sup>۱) محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ـ أبو القاسم، إمام عصره في: التفسير، واللغة والبيان والنحو، ولد في (زمخشر) من قرى خوارزم سنة (٤٦٧) هـ، قصد مكة، وبقي فيها زمناً فسمي: جار الله، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم، وفيها توفي سنة (٥٣٨) هـ.

كان معتزليًّ المذهب، مجاهراً، شديد الإنكار على المتصوفة، له مُصَنَّفاتٌ تربو على العشرين أهمها: الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، والمفصل، والفائق في غريب الحديث، الخ. (راجع: منجد الأعلام + الأعلام - م - ٧ - ص ١٧٨ + لسان الميزان - ج - ٦ - ص - ١ - ).

« الخاصَة الرابعة عشرة: إنَّ النظر إلى وجه عليٍّ عبادة، لما روت عائشة قالت: « رأيت أبي يُديم النظر إلى وجه علي، فسألتهُ عن ذلك، فقال: « ما يمنعني من ذلك ورسول الله يقول: « النظر إلى وَجْهِ عليٌّ عبادة » ا هـ.

## بسم الله الرحمن الرحيم

# سورة البقرة

قال تعالى: ﴿آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ (١ و٢).

﴿ خَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابِ عَظِيم ﴾ (٧).

حَدَّث الإمام العسكري، قال: قال رسول الله ﷺ: أَيُّكُم وَقَى بنفسه رجلاً مؤمناً البَارحة؟؟ قال على: أنا هو يا رسول الله، وقَيْتُ بنفسي ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري فقال الرسول: حَدِّثُ بالقصة إخوانك المؤمنين، ولا تكشف عن أساء المنافقين، الكائدين لنا، فقد كفاكم الله شرهم، وأخَرهم للتوبة، لعلهم يتذكرون أو يخشون.

قال على: بينا أنا أسير في بني فلان، بظاهر المدينة، وبين يديّ، بعيداً مني، ثابتٌ، إذ بلغ بئراً عاديّة، عميقة، بعيدة القعر، وهناك

<sup>(★)</sup> علي بن ابراهيم بن هاشم القمي، من مشايخ ثقة الإسلام الكليني المتوفي عام (٣٢٨) هـ قال عنه الشيخ في الفهرست: له كتب منها كتاب التفسير (تفسير القرآن)، وكتب: الناسخ والمنسوخ، والمغازي، والشرائع، وقرب الإسناد. ووصفه ابن النديم في الفهرست ص ـ ٢٧٧ ـ بأنه من العلماء والفقهاء...

رجالٌ من المنافقين، فدفعوه في البئر، فتاسك ثابت، ثم عادوا فدفعوه، فوصلت، وقد اندفع ثابتٌ في البئر، فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين، خوفاً على ثابت، فوقعتُ في البئر لعلِّي آخُذُهُ، فنظرْتُ فاذا أنا قد سبقته إلى قرار \_ البئر.

فقال رسول الله عَلَيْتُ ؛ وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه ، ولو لم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله رسوله، لكان من حقك أن تكون أرزنَ من كل شيء، فكيف كان حالك وحال ثابت؟؟ قال: يا رسول الله، فصرت إلى البئر، واستقررتُ قائمًا، وكان ذلك أسهل عليَّ وأخَفَّ على رجلي من خطايَ التي كنت أخطوها ، رويداً ، رويداً ، ثم جاء ثابت منحدراً ، فوقع على يديُّ، وقد بسطتها إليه، وخشيتُ أن يضرني سقوطُه علىَّ، أو يضره فها كان إلا كطاقة ريحان تناولتُها بيديَّ؛ ثم نظرت، فاذا المنافقون يقولون: أردنا واحداً، فصارا اثنين، ولم يلبثوا أن جاؤوا بصخرة فيها مئة مَن (\*)، فأرسلوها، فخشيت أن تصيب ثابتاً ، فاحتضنته ، وجعلتُ رأسه إلى صدري ، وانحنيت عليه ، فوقعتِ الصخرة على مؤخر رأسي، فما كانت إلَّا كترويجةٍ بمروحة تَرَوَّحْتُ بها في حَمَّارة القيظ ثم جاؤوا بصخرة أخرى، فيها قدر ثلاثمئة من، فأرسلوها علينا، وانحنيت على ثابت فوقعت على مؤخر رأسي، فكانت كماء صُبَّ على رأسي وبدني في يوم شديد الحر، ثم جاؤوا بصخرة ثالثة فيها قدر خسائة مَنَّ، يُديرونها على الأرض، لا يُمكنهم أن يقلِّبوها إلا بمشقِّة ، فأرسلوها علينا ، فانحنيتُ على ثابت ، فأصابت مؤخر رأسي وظهري فكانت كشوب نــاعــم صَبَبْتُــهُ على

<sup>(\*)</sup> المن معيار قديم كان يُكالُ به أو يُوزن قَدْرُهُ إذ ذاك رطلان بغداديان، والرطل عندهم (١٢) أوقية بأواقيهم.. (المعجم الوسيط).

بدني، ولبسته، فنعمت به، فسمعتهم يقولون: لو أنَّ لابن أبي طالب، وابن قيس مائة ألف روح، ما نَجَتْ منها واحدة، ثم انصرفوا، فَدَفَعَ اللهُ عَنَا شرهم، وأَذنَ لشفير البئر فانْحَطَّ، ولقرار البئر فارتفع، حتى استوى القرار والشفير بالأرض، فَخَطَوْنَا وَخَرَجْنَا » الخبر...

قال تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين﴾ (٨).

قال الإمام، قال العالم موسى بن جعفر: « إن رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يـوم الغـديـر مـوقف المشهـور المعروف، ثم قال: يا عباد الله!! انسبوني. فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ثم قال: أيها الناس!! ألِستُ أولى بكم من أنفسكم؟؟

قالوا: بلي، يا رسولَ الله!!

فنظر إلى الساء فقال: اللهم إني أشهدُك بقول هؤلاء، يقول ذلك ثلاثاً، ثم قال: ألا فمن كنت مولاه، وأولى به، فهذا علي مولاه، وأولى به. اللهم وال مَنْ والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذلْ من خذله، ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع بإمرة المؤمنين لعلي، فقام، فبايع، ثم قال: قم يا عمر، فبايع لعلي بإمرة المؤمنين، فقام وبايع.. ثم قال بعد ذلك لتام التسعة، ثم لرؤساء المهاجريس والأنصار، فبايعوا كلهم، ثم قام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب، فقال: بخ، بخ، لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي، ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ثم تفرقوا عن ذلك، وقال أي رسول الله علي الله علي الله علي المهاهود والمواثيق، (۱).

<sup>(</sup>١) (بَخَ): كلمة تُقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو المدح، أو الفخر، تقول: بَغْ، وبَغِ =

مُ إن قوماً من متمردي جبابرتهم تواطؤوا بينهم، إن كانت لمحمد كائِنَة ، لَيَدْفَعُنَّ هذا الأمر عن علي ولا يتركونه له ، فعرف الله ذلك في قلوبهم ، وكانوا يأتون رسول الله على الله والينا ، وكفيتنا مؤونة الظلمة أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا ، وكفيتنا مؤونة الظلمة والجبابرة في سياستنا ، وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض ، إنهم على العداوة مقيمون ، ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون ، فأخبر الله محمداً عنهم فقال : يا محمد! «ومن الناس من يقول آمنا بالله » الذي أمرك بنص بنص على إماما وسائساً لأمتك ومُدَبَّرًا «وما هم بمؤمنين ، بذلك ، ولكنهم مواطئون على هلاكك وإهلاكه ، يُواطئون أنفسهم على التمرد على على ، إن كانت بك

قال تعالى: ﴿ يَخَادَعُونَ اللهِ وَالذِّينَ آمِنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٩).

قال الإمام سوسى بن جعفر (\*) ، ويبلغ رسول الله ما يفعل أولئك المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويُسِرّون الكفران، فدعاهم الرسول وعاتبهم، فاجتهدوا في الأيمان، وقال أولهم: «يا رسول الله!! والله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة، ولقد رجوت أن يفتح الله ما

<sup>=</sup> وتقول مكرراً: بَغْ بَغْ، وَبَغ بَخ انْظر المعجم الوسيط: المجلد الأول \_ مادة: بخ، وسوف يأتي حديث هذه البيعة من صحاح إخواننا أهل الشنة في مكانه..

<sup>(\*)</sup> هو الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق، سابع أثمة أهل البيت المعصومين. سأل المأمون أباه هرون الرشيد عنه فقال: وهذا إمام الناس، وحجة الله على خلقه، وخليفته على عباده، وهو وارث علم النبيين (المناقب \_ ج \_ 7 \_ ص \_ ٣٧٣ \_). اشتهر بعبادته.. وعلمه.. وكراماته، وكثرة صدقاته. سماه العراقيون: العبد الصالح، وباب الحوائج. ولد عام (١٢٨)هـ. وتوفي عام (١٨٣)هـ. قبره في بغداد (الكاظمية) يزوره المسلمون من جميع أقطار الإسلام.

الثرى الى العرش لآليءَ وجواهر فاخرة ».

بها لي في قصور الجنان، ويجعلني فيها من أفضل النُزَّال والسكان. وقال ثانيهم: « بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله، ما وثقتُ بدخول الجنة والنجاة من النار، إلا بهذه البيعة، والله ما يسرني إن نقضتُها، أو نكثتُ بها ما أعطيت من نفسي ما أعطيت، وان لي طلاع ما بين

وقال الثالث: « والله يا رسول لقد صرتُ من الفزع بهذه البيعة إلى السرور، والفسح من الآمال في رضوان الله، وأيقنتُ أنه لو كان علي ذنوبُ أهل الأرض كلها لمُحِصَّتْ عني بهذه البيعة، وَحَلَفَ على ما قال من ذلك، ولعن مَنْ بَلَغَ عنه رسول الله خلاف ما حَلَف عليه، ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار بعدهم من الجبابرة المتمردين، فقال الله عز وجل لمحمد « يخادعون الله » يعني يخادعون رسول الله بأيمانهم بخلاف ما في جوانحهم ﴿ والذين آمنوا ﴾ كذلك أيضاً الذين سيدهم وفاضلهم علي بن أبي طالب، ثم قال: ﴿ وما يخدعون إلا أنفسهم ﴾ فما يضرون بتلك الخدعة إلا أنفسهم فإن الله غني عنهم، وعن نصرتهم، ولولا إمهاله لهم لما قدر واعلى شيء من فجورهم وطغيانهم، ﴿ وما يشعرون أن الأمر كذلك، وأن الله يطلع نبيه وطغيانهم، وكفرهم، وكذبهم، ويأمره بِلمَعْنِهمْ في لعنة الظالمين وفي الآخرة لهم شدائد عذاب الله.

قال تعالى: ﴿ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذابٌ ألمٌ بما كانوا يكسبون﴾ (١٠).

قال الإمام موسى بن جعفر إن رسول الله عَلَيْكُ لما اعتذر هؤلاء بما اعتذروا به، تكرم عليهم بأن قبل ظواهرهم ووكل بواطنهم إلى

ربه، لكن جبريل أتاه فقال: يا محمد!! العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اخرج هؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم في على، ونكثهم لبيعته، وتوطينهم نفوسهم على مخالفته، أن يظهر من العجائب ما أكرمه الله به، من طاعة الأرض، والجبال، والسماء له، وسائر ما خلقه الله، بما أوقفه موقفك، وأقامه مقامك، ليعلموا أن وليّ الله على غني عنهم، وأنه لا يكف عنهم انتقامه، إلا بأمر الله الذي له فيه وفيهم التدبير الذي هو بالغه، والحكمة التي هو عامل بها، ومُمّض لما يُوحيها ويوجّهها ».

فأمر رسول الله عَلَيْكُ الجماعة التي اتَّصَلَ منهُمْ ما اتَّصَلَ في أمر علي، والمواطأة على مخالفته بالخروج، وقال لعلي لما اسْتَقَرَّ عند سفح بعض جبال المدينة، وهم معه، يا علي!! إن الله أمر هؤلاء بنصرتك، ومساعدتك، والمواظبة على خدمتك، والجد في طاعتك، فإن أطاعوك، فهو خير لهم يصيرون في جنان الله ملوكاً خالدين مُنعَمين، وإن خالفوك، فهو شر لهم يصيرون في جهنم خالدين معذبين».

ثم قال رسول الله عَلَيْ لللك الجهاعة: «اعلموا إنكم إن أطعتم عليًا سعدتم، وإن خالفتم شقيتم، وأغناه الله عنكم بمن سيريكموهم، وبما سيريكموه، ثم قال رسول الله: يا علي ً!! سل ربك بجاه محمد وآله الطيبين الذين أنت بعد محمد سيدهم، أن يقلب لك هذه الجبال ما شئت، فسأل ربه تعالى ذلك، فانقلبت فضة، ثم نادته الجبال: يا علي!! يا وصي رسول الله، إن الله قد أعدنا لك، إن أردت إنفاقنا في أمرك، فمتى دعوتنا أجبناك لتُمضي فينا حكمك، وتنفذ فينا قضاءك ».

ثم انقلبت ذهباً كلها، وقالت مقالة الفضة. ثم انقلبت مسكاً، وعنبراً، وعبيراً، وجواهر، ويواقيت، وكل شيء تنقلب إليه تناديه: يا أبا الحسن!! يا أخا رسول الله!! نحن مسخرات لك، ادْعُنا متى شئت ».

ثم قال رسول الله عَلَيْكُ : «سَلِ الله بمحمد وآله الطيبين الذين أنت سيدهم بعد محمد رسول الله ، أن يقلب إليك أشجارها رجالاً شاكي السلاح ، وصخورها أسوداً ، ونموراً ، وأفاعي ؛ فدعا الله على ذلك ، فامتثلت تلك الجبال والأرضون ، والهضبات ، وقرار الأرض كما طلب ، حتى طَبَّقَت تلك الجبال والأرضون ، والهضاب بذلك ، كُلِّ عنادي : يا علي !! يا وصيَّ رسول الله!! ها نحن قد سَخَّرنا الله لك ، وأمرنا بإجابتك كلما دعوتنا إلى اصطلام كل من سلطتنا عليه ، فمتى شئت ، فادعنا نُجبْك بما شئت ، وتأمرنا به ، نطيعك » .

يا على!! يا وصيّ رسول الله!! إن لك من الشأن العظيم، ما لو سألت الله، أن يُصيّر لك أطراف الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصورة كبش لفعل، أو يحطّ لك الساء إلى الأرض لفعل، أو ينقل لك الأرض إلى الساء لفعل، أو يقلب لك ماء بحارها الأجاج ماء عذباً، او زئبقاً، وباناً أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل، ولو شئت أن يُجَمّد البحار، أو يجعل سائر الأرض مثل البحار لفعل، لا يحزنك تَمَرّدُ هؤلاء المتمردين، وخلاف هؤلاء المخالفين، فكأنهم بالدنيا قد انقضت بهم كأن لم يكونوا فيها، وكأنهم بالآخرة، إذا وردت عليهم، كأن لم يزالوا فيها.

يا على!! إن الذي أمهلهم مع كفرهم، وفسوقهم، وتمردهم عن طاعتك، هو الذي أمهل فرعون ذا الأوتاد، ونمرود بن كنعان، ومن ادَّعى الألوهية من ذوي الطغيان، وأطغى الطغاة، إبليسُ رأس الضلالات، ما خُلقت أنت وهم لدار الفناء، بل خُلقتم لدار البقاء، ولكنكم تُنقلون من دار إلى دار، ولا حاجة بربك إلى من يسومهم ويرعاهم، لكنه أراد تشريفك عليهم، وإبانتك بالفضل فيهم، ولوشاء لهداهم.

قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا من ذلك، مضافاً إلى ما كان من مرض أجسامهم له، ولعلي بن أبي طالب فقال الله عند ذلك « في قلوبهم مرض » أي قلوب هؤلاء المتمردين الشاكين، الناكثين، لما أخذ عليهم من بيعة علي ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بحيث تاهت له قلوبهم، جزاء بما أريتهم من هذه الآيات والمعجزات، ولهم عذاب قلوبهم، كانوا يكذبون في قولهم: إنا على البيعة والعهد مقيمون.

قال تعالى: ﴿ مَثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون صُمَّمٌ بكم عمي فهم لا يرجعون ﴾ (١٧).

محمد بن يعقوب (\* بسنده عن جابر عن أبي جعفر في قوله عز وجل ﴿ كَمثُلُ الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ﴾ يقول: أضاءت الأرض بنور محمد ، كما تضيء الشمس، فضرب الله مثل محمد ﷺ

<sup>(★)</sup> هو أبو جعفر محمد بن يعقوب الكُلّيني نسبة الى قرية (كُلّيْن) ـ ناحية الري جنوب شرقي طهران. قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست وثقة عارف بالأخبار ، وقال السيد مُحْسِنُ الأمين: وثقة الإسلام شيخ المحدثين ، وقال النجّاشي: وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، وقال ابسن حجر العسقلاني الشافعي: وهو من رؤوس فضلاء الشيعة ، توفي في بغداد عام (٣٢٨) هـ، وقبره الآن بباب الجسر ـ بغداد كتبه كثيرة أهمها (الكافي) ـ من كتب الأصول. (راجع أعيان الشيعة ـ ج ـ ١٠ - ص ـ ٩٩ - ط ـ ١٩٨٣ ـ م ، والمجلد الثالث من رجال السيد: بحر العلوم ـ ص ـ ٣٢٥ ـ منشورات مكتبة الصادق بطهران.

الشمس ومثل الوصي القمر، وهو قوله عز وجل ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ﴾ وقوله: ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ يعني قبض محمداً على فظهرت الظلمة، فلم يُبصروا فضل أهل بيته، وهو قوله عز وجل: ﴿ وإن تدعُهم إلى الهدى لا يسمعون. وتسراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (٢١).

قال علي بن الحسين في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا النّاسِ ﴾ يعني سائر المكلفين من ولد آدم ﴿ اعبدوا ربكم ﴾ أطيعوا ربكم من حيث أمركم، أن تعتقدوا أن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثل، عدل لا يجورُ، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حكيم لا يَخْطَلُ، وأن محمداً عبده ورسوله عَيْلَيْ ، وبأن آل محمد أفضلُ آل النبيين، وأن عليًا أفضل أمم المرسلين؛ ثم قال عز وجل: ﴿ الذي خلقكم من نطفة من ماء مهين، فجعله في قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون والعالمون وقوله واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ أي اعبدوه بتعظيم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ أي اعبدوه بتعظيم خلك، وصوركم أحسن صورة.

ثم قال عز وجل: ﴿ والذين من قبلكم ﴾ قال: وخلق الله الذين من قبلكم ﴾ قال: وخلق الله الذين من قبلكم كلكم تتقون، أي لتَتَّقوا كها قال الله عز وجل ﴿ ما خلقت الجن والإنس إلَّا ليعبدوني ﴾ .

والوجه الآخر اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوه لعلكم تتقون النار، ولعل من الله واجباً، لأنه أكرم من أن يعني عبده إلى منفعة، ويطمعه في فضله، ثم يخيبه؛ ألا ترى كيف قَبْحَ من عبد من عباده، إذا قال الرجل: اخْدِمْن لعلك تنتفع بي، ولعلي أنفعك، ثم يخدمه، فيخيبه، ولا ينفعه، فالله عز وجل، أكرم في أفعاله، وأبعد من القبيح في أعاله، من عباده.

قال تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوابه متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ﴾ (٢٥). الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل الجزء الأول، ص /٧٤/ الحديث (١١٣) قال: حدثونا عن القاضي أبي الحسين بسنده عن ابن عباس قال: ممّا نزل في القرآن خاصّة له في رسول الله وعلي وأهل بيته دون الناس، من سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، نزلت في: علي، وحمزة، وجعفر، وعبيدة بسن الحارث بن عبد المطلب».

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمُلَائِكَةَ إِنِي جَاعَلٌ فِي الأَرْضُ خَلَيْفَةً قَالُوا: أَتَجْعَلُ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال: إني أعلم ما لا تعلمون ».

المصدر السابق\_الحديث (١١٤) صفحة (٧٦ ٧٥) قال الحافظ الحسكاني: « أخبرنا عقيل بن الحسين بسنده عن عبدالله بن مسعود ، قال: « وقعت الخلافة من الله عز وجل في القرآن لثلاثة نفر: لآدم (ع) لقول الله عز وجل: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعلٌ في الأرض خليفة ﴾ يعني آدم قالوا: أتجعل فيها «يعني أتخلق فيها « من يفسد فيها «يعني : يعمل بالمعاصي

بعدما صلحت بالطاعة. نظيرها: « وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها » يعني ليعمل فيها بالمعاصي » ونحن نسبح بحمدك، يعني: نذكرك، ونقدس لك »، يعني، ونطهر لك الأرض، قال إني أعلم ما لا تعلمون » يعني: سَبَقَ في علمي أن آدم وذريته سكان الأرض، وأنتم سكان السماء.

والخليفة الثاني: داؤود /ص/ لقوله تعالى: ﴿ يَا دَاؤُودَ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلَيْفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ يعنى: أرض بيت المقدس.

والخليفة الشالت على بسن أبي طالب (ع) لقول الله تعالى: ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا استَخْلَفُ الذين من قبلهم ﴾ يعني: آدم وداؤود » اه..

وفي الحديث (١١٥) يقول الحاكم الحسكاني: وبه حدثنا محمد بن عبدالله بسنده، عن مجاهد عن سلمان الفارسي، قال: «سمعت رسول الله /ص/ يقول: « إن وصيي، وخليفتي، وخير من أترك بعدي، يُنجز موعدي، ويقضي ديني على بن أبي طالب » ا ه.

قال تعالى: « وعلم آدم الأسماء كلها . . . ( ٣١ )

قال: الإمام أبو محمد العسكري (ع) (\* \* .. وعَلَّمَ آدم الأسماء كلها » - أسماء أنبياء الله ، وأسماء : محمد ، وعلى ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ،

<sup>(★)</sup> هو الإمام الحسن العسكري \_ حادي عشر الأثمة الأطهار، ولد في المدينة المنورة عام/٢٣٢/
هـ. سكن مع والده مدينة «سر من رأى « سامرا» « في العراق على ضفة دجلة، وكانت تسمى
(العسكر)، ولذا سُمي العسكري كأبيه، وبقي فيها حتى وفاته عام (٢٦٠) هـ. له تفسير
القرآن الذي نأخذ عنه. ط. طهران \_ ١٢٦٨ ـ هـ. روى في تفسيره عن آبائه (ع). كان
جواداً، ناسكاً، تقياً، كثير العبادة، وإن وصاياه، وحكمه، وَأَجْوِبتَهُ وأدعيته، وما كان عليه
من جلال وهيبة تشهد بأنه نَفْحة معطار من رياض النبوّة. من ألقابه: الخالص، والسراج،
والعسكري (راجع من شئت بمن كتب عنه).

والطيبين من آلها، وأسهاء رجال من شيعتهم، وعتاة أعدائهم، «ثم عرضهم» \_ عرض محمداً وعليًّا والأئمة على الملائكة \_ أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة، فقال: «أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين» ان جميعكم تسبحون وتقدسون، وأن ترككم ههنا أصلح من إيراد من بعدكم، أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم، فالحري أن لا تعرفوا الغيب الذي إذا لم يكن ، كما لا تعرفون أسهاء أشخاص ترونها.

قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم بكل شيء، الحكيم، المصيب في كل فعل.

قال الله عز وجل: يا آدم أنبى، هؤلاء الملائكة بأسائهم \_ أساء الأنبياء والأئمة، فلما أنبأهم، فعرفوها، أخذ عليهم العهود والميثاق بالإيمان بهم، والتفضيل لهم.

قال تعالى عند ذلك: ﴿ أَلَمْ أَقَالَ لَكُمْ إِنِي أَعَلَمْ غَيْسِ السَّهُ وَالْ وَالْأَرْضُ وَأَعَلَمُ مَا تَبدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتَمُونَ ﴾ وما كان يعتقده إبليس من الإباء على آدم، إذا أمر بطاعته وإهلاكه، أن سُلِّطَ عليه، ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم، إلا وأنتم أفضل منه، بل محمد وآله أفضل منكم، الذين أنبأكم آدم بأسائهم.

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل الجزء الأول الحديث ( ١٢١) ص - /٨٢ قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد المطوعي بسنده عن أبي عبدالله الصنايجي، قال: قال رسول الله /ص/: أنا مدينة العلم، وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من الباب، قال: « وكنت أسمع علياً كثيراً ما يقول: « إن ما بين أضلاعي هذه لعلم كثير » ا هـ أقول: وأورد الحاكم ومحقق الكتاب المحمودي أحاديث عديدة بهذا الشأن، فراجع.

قال تعالى: ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغَداً حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلها الشيطان عنها فأخرجها مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (٣٥ و٣٦).

ابن بابویه، بأسانیده عن المفضل بن عمر، قال، قال أبو عبدالله: 

ه إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام (۱) 
فجعل أعلاها وأشرفها أرواح: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والأئمة بعدهم عليهم السلام، فَعَرَضَها على السهاوات 
والحسين، والأبال، وغشيها نورهم، فقال الله تبارك وتعالى للسهاوات 
والأرض والجبال: هو هؤلاء أحبّائي وأوليائي وحججي على خلقي، 
وأئمة بريتي، ما خلقت خلقاً هو أحب لي منهم، لهم ولمن تولاهم 
خلقت جنتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري، فمن ادّعى 
منزلتهم مني، ومحلّهم من عظمتي، عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين، وجعلته من المشركين في أسفل دَرَك من ناري، ومَنْ أقر 
بولايتهم، ولم يَدّع منزلتهم مني، ومكانهم من عظمتي، حططته معهم 
ورضات جناتي، وكان لهم ما يشاؤون عندي، وأبحتهم دار 
كرامتي، وأحللتُهم جواري، وشَفَعْتُهم في المذنبين من عبادي 
وإمائي، فولايتهم أمان عند خلقي، فأيكم يحملها بأثقلها، ويَدّعيها 
لنفسه دون خبرتي ؟؟ .

فأبت الساواتُ والأرض والجبال أن يحملنها، وأشفقن من ادعاء منزلتها،

<sup>(</sup>١) القاضي ناصر الدين البيضاوي في تفسير قوله تعالى: «ارجعي إلى ربك» (الفجر: ٢٦) يقول: « إلى أَمْرِه أَوْ مَوَّعده بِالموتِ، ويُشْعر ذلك بقول مَنْ قال: كانت النفوسُ قبل الأبدان مَوْجودة في عالم القُدس أو بالبعث ١٠ هـ.

وتَمَنِّي محلها من عظمة ربها، فلمَّا أسكن الله عَزَّ وجل آدم وزوجته الجنة قال لها: ﴿ كلا منها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ يعني شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين، فنظرا إلى منزلة: محمّد وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والأئمة بعدهم، فوجداها أشرف منازل الجنة، فقالا: يا ربنا!! لَمَنْ هذه المنزلة ؟؟

فقال جَلَّ جلالُه: ارفعا رؤوسكها إلى ساق العرش، فرفعا رؤوسهها، فوجدا أساء: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والأئمة صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله الجبار جَلَّ جلاله، فقالا: يا ربنا!! ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك، وما أحبهم عليك، وما أشرفهم لديك!!

فقال اللهُ جَلَّ جلاله: لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمي، وأمنائي على سري، إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد، وتتمنيا منزلتهم عندي، ومحلهم من كرامتي، فَتَدَّاخلا بذلك في نَهْيي وعصياني، فتكونا من الظالمين.

قالاً : ربناً ، ومن الظالمون؟؟

قال: المدِّعون لمنزلتهم بغير حق.

قالا: ربنا، فأرنا منزلة ظالميهم في نارك، حتى نراها كما رأينا منزلتهم في منتك.

فأمر الله، تبارك وتعالى النار، فأبرزت جميع ما فيها من أنواع النكال والعذاب، وقال الله عز وجل: «مكان ظالميهم، النازلين منزلتهم، في أسفل درك منها، كلما أرادوا أن يخرجو! منها من غم أعيدوا فيها، وكلما نضجت جلودهم بَدَلناهم جلودًا غيرها «سواها، ليذوقوا العذاب.

يا آدم!! ويا حواء!! لا تَنْظُرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد، فأهبطكما من جواري، وأحلُّ بكما هواني « فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور »، وحملهما

على تَمَني منزلتهم، فنظرا إليهم بعين الحسد، فَخَذُلا حتى أكلا من شجرة الحنطة، فعاد مكان ما أكلا شعيرًا، فأصل الحنطة كلها مما لم يأكلاه، وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما أكلاه.

فلما أكلا من الشجرة طار الحليَّ والحلل عن أجسادهما، وبقيا عريانين « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم انهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدوِّ مبين.

قالاً : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاسرين ».

قال: فاهبطا من جواري، فلا يجاورني في جنتي من يعصيني، فهبطا موكولين إلى أنفسها في طلب المعاش، فلها أراد الله عز وجل أن يتوب عليها، جاءهما جبريل، فقال لهما: إنّكها ظلمتها أنفسكها بتَمني منزلة مَنْ فُضّلَ عليكها، فجزاؤكها ما قد عوقبتها به من الهبوط، من جوار الله عز وجل إلى أرضه، فاسألا ربكها بحق الأسهاء التي أريتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكها.

فقالاً: اللهم!! إنا نسألك بحق الأكرمين عليك: محمد، وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسن، والأثمة، إلّا تبت علينا ورحمتنا، فتاب الله عليها، إنه هو التوابُ الرحيم؛ فلم يزل أنبياء الله يحفظون هذه الأمانة، يُخبرون بها أوصياءهم، والمخلصين من أممهم، فيأبون حملها، ويشفقون من ادعائها وحَملَها الذي قد عَرَفْتَ، فأصْلُ كل ظلم منه إلى يوم القيامة، وذلك قول الله عَزَّ وجل: ﴿إنا عرضنا الأمانة على الساوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ﴾.

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمَتَ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدُ أُوفِ بِعَهْدُكُمْ وَإِيَايِ فَارِهْبُونَ﴾ (٤٠).

ابن بابويه باسناده عن ابن عباس، قال، قال رسول الله عَلَيْتُهِ: لما أنزل الله تَبَارك وتعالى: ﴿ وأوفوا بعهدي أُوْفِ بعهد كم ﴾ ، والله لقد خرج آدم من الدنيا ، وقد عاهد قومه على الوفاء لولده شيث، فها وفى له، ولقد خرج نوح من الدنيا ،

وعاهد قومه على الوفاء لولده سام، فها وَفَتْ أمته، ولقد خرج ابراهيم من الدنيا، وعاهد قومه على الوفاء لولده اسهاعيل فها وَفَتْ أمته، ولقد خرج موسى من الدنيا، وعاهد قومه على الوفاء لوصيه يوشع بن شمعون الصفا، فها وفت أمته، وإني مفارقكم من فريب، وخارج من بين أظهركم، وقد عهدت إلى أمتي في على بن أبي طالب، وإنها لراكبة سنن من قبلها من الأمم في مخالفة وصيي وعصيانه.

ألا وإني مجدِّدٌ عليكم عهدي في علي ﴿ فمن نكث فإنما ينكثُ على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً ﴾ .

أيها الناس!! إن عليًّا إمامكم من بعدي. وخليفتي عليكم، وهو وصيي، ووزيري، وأخي، وناصري، وزوج ابنتي، وأبو ولـدي، وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، من أنكره فقد انكرني، ومن انكرني فقد أنكر الله عزّ وجل، ومن أقرَّ بإمامته، فقد أقرَّ بنبوَّتي، ومن أقرَّ بنبوَّتي، فقد أقرَّ بوحدانية الله عزّ وجل.

أيها الناس!! من عصى علياً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عزّ وجل. ومن أطاع عليًا فقـد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عزّ وجل.

يا أيها الناس!! مَنْ رَدَّ عَليًّا في قول ٍ أو فعل ٍ فقد رَدَّ عليًّ، ومن رَدَّ عليًّ فقد رَدَّ على الله عزّ وجل فوق عرشه.

يا أيها الناس!! من اختار منكم على على إماماً، فقد اختار عليَّ نبيًّا، فقد اختار عليَّ نبيًّا، فقد اختار على الله ربًّا.

يا أيها الناس!! إن عليًّا سيد الوصيين، وقمائمد الغمر المحجلين، ومولى المؤمنين، وليَّه ولي ووَليِّي وليُّ الله، وعدوه عدوي، وعدوي عدو الله عزَّ وجل. أيَّها الناس!! أوفوا بعهدي في عليّ يوفِ الله لكم بالجنة يوم القيامة.

وفي حديث آخر عن العياشي عن سهاعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله ﴿ أُوفُوا بِعَهِدُ أُوفِ بِعَهْدُ كَم ﴾ .

قال: « أوفوا بولاية على فرضًا من الله أوفِ لكم الجنة ».

قال تعالى: ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم و لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ﴾ (٤١).

قال الإمام العسكري: قال الله عزّ وجل لليهود: ﴿ وآمنوا ﴾ أيها اليهود ﴿ بما أنزلت﴾ على محمد من ذكر نبوته، وأنباء إمامة أخيه على وعترته الطاهرين ﴿ مصدقاً لما معكم ﴾ فإن مثل هذا الذكر في كتابكم أن محداً النبي سيد الأولين والآخرين، المؤيد بسيد الوصيين، وخليفة رسول رب العالمين، فاروق الأمة، وباب مدينة الحكمة، ووصي رسول الرحمة ﴿ ولا تشتروا بآياتي ﴾ المنزلة بنبوَّة محمد، وإمامة على، والطيبين من عِترته ﴿ ثمناً قليلًا ﴾ بأن تجحدوا نبوَّةَ النبي، وإمامة الأئمة، وتعتاضوا عنها عَرَضَ الدنيا، فإن ذلك ـوإن كثر ـ إلى نفاد وخسار وبوار، ثم قال عزّ وجل: ﴿وإياي فاتقون﴾ في كِتان أمر محمد، وأمر وصيِّه، فإنكم إنَّ تتقوا لم تقدحوا في نبوة النبي، ولا في وصية الوصي، بل حجج الله عليكم قائمة ، وبراهينه بذلك واضحة ، قد قطعت معاذيركم ، وأبطلت تمويهكم، وهؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوَّة محمد، وخانوه، وقالوا: نحن نعلم أن محمداً نبي ، وأنَّ عليًّا وصيُّه ، ولكن لستَ أنت ذاك ، ولا هذا ، يشيرون إلى على ، فأنطق الله ثيابهم التي عليهم، وخفافهم التي في أرجلهم، يقول كل واحد منها للابسه: كذبت يا عدوَّ الله، بَل النبي محمد هذا ، والوصيُّ عليٌّ هذا ، ولمو أذنَ الله لنا ضغطناكم، وعقرناكم، وقتلناكم، فقال رسول الله عَلِيْتُكُم: إن الله عزّ وجل يُمهلهم، لعلمه بأنه سيخرج من أصلابهم ذُرِّيَّاتٌ طيبات مؤمنات، ولو تزيَّلوا، لعذب هؤلاء عذاباً ألما، إنما يُعجل من يخاف الفَوْت. .

وفي حديث ثان عن: العيّاشي، عن جابر، قال: سألتُ أبا جعفر عن تفسير هذه الآية في باطن القرآن، ﴿ وآمنوا بما أنزلتُ مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول

كافر به ﴾ يعني: فلاناً وصاحبه، ومن تبعهم ودان بدينهم، قال الله يعيبهم: ولا تكونوا أول كافر به، يعني عليا (ع).

الحاكم الحسكاني: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» ٤٠ شواهد التنزيل - ج - ١ - ح - ١٢٤ - ص ٨٥ - قال: حدثونا عن القاضي أبي الحسين النصيبي ببغداد بسنده عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: «واركعوا»، قوال: مما نزل في القرآن خاصّةً في رسول الله، وعلي بن أبي طالب، وأهل بيته من سورة البقرة: «واركعوا مع الراكعين» أنها نزلت في رسول الله /ص/، وعلي بن أبي طالب، وهما أول من صلّى وركع» ثم قال الحاكم: أخرجه الحبري في تفسيره، رواية ابن صفوان عنه، وأخبرنا به الجوهري عن محمد بن عمران، عن علي بن محمد بن عبيد عن الحبري، به، سواء وفي الحديث /١٢٥/ قال الحاكم الحسكاني ويشهد له حديث العباس الذي أخبرناه ابو بكر الحارثي. (راجع الحديث من ص ٨٦ - ٨٨ - وما أورده المحقق في الهامش)

قال تعالى: ﴿وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم (20\_20) المصدر السابق: الحديث (١٤٦) ص - ٨٩ - ج - ١-، قال: حدثونا عن أبي بكر السبيعي بسنده عن ابن عباس، قال: الخاشع، الذليل في صلاته، المقبل عليها، يعني: رسول الله وعليًّا، نزلت في: علي، وعثمان بن مظعون وعار بن ياسر وأصحاب لهم. أخرجه الحسين الحبري في تفسيره. الخ. قال تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جَهْرَةُ فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ﴾ (البقرة: ٥٥).

قال الإمام العسكري، قال الله عزّ وجل: ﴿ وَإِذْ قَلْمَ يَا مُوسَى لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَى نَرَى الله جهرة ﴾ قال أسلافكم: ﴿ فَأَخَذْتُكُم الصاعقة ﴾ أخذت أسلافكم الصاعقة ﴿ وأنتم تنظرون ﴾ إليهم، ثم ﴿ بعثنا ﴾ أسلافكم ﴿ من بعد موتكم ﴾ من بعد موت أسلافكم ﴿ يحيون ﴾ الحياة التي

فيها يتوبون ويقلعونُ وإلى ربهم ينيبون، لم يدم عليهم ذلك الموت، فيكون إلى النار مصيرهم، وهم فيها خالدون. قال: وذلك أن موسى لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان: فرق ما بين المحقين والمبطلين لمحمد بنبوته، ولعلي بإمامته، والأئمة الطاهرين بإمامتهم، قالوا: لن نؤمن لك أنَّ هذا أَمْرُ ربك، حتَّى نرى الله جهرةً عيانًا، يخبرنا بذلك، فأخدتهم الصاعقة معاينةً وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم، وقال الله عَزَّ وجل له: يا موسى!! إني أنا المكرم أوليائي، وللمصدقين بأصفيائي ولا أبالي، وكذلك أنا المعذب لأعدائي، الدافعين حقوق أصفيائي، ولا أبالي.

فقال موسى للباقين لم يصعقوا: ماذا تقولون؟؟ تقبلون وتعترفون، وإلَّا فأنتم بهؤلاء لاحقون؟؟ قالوا: يا موسى!! لا ندري ما حل بهم، لماذا أصابهم؟؟

كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك، إلا أنها نكبة من نكبات الدهر، تُصيبُ البر والفاجر، فإن كانت إنما أصابتهم لردهم عليك في أمر: محمد وعلي وآلها، فاسأل الله ربك بمحمد وآله الذين تدعو إليهم أن يُحيي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابتهم؟؟

فدعا الله عَزَّ وجل موسى، فأحياهم، فقال موسى: سلوهم لماذا أصابهم ما أصابهم ؟ ؟

فسألوهم، فقالوا: يا بني اسرائيل!! أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد إمامة على ، بعد اعتقاد بنوة محمد على القد رأينا بعد موتنا هذا ، ممالك ربنا من سماواته ، وعرشه وكرسيه ، وجنانه ، ونيرانه ، فها رأينا أنفذ أمرًا في جميع تلك المالك ، وأعظم سلطاناً ، من محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ، وإنّا لما متنا بهذه الصاعقة ، ذُهب بنا إلى النيران ، فناداهم محمد وعلى : كفوا عن هؤلاء عذابكم : فهؤلاء يحيون بمسألة سائل ، يسأل ربنا عزّ وجل بنا ، وبآلنا الطاهرين ، وذلك

حين لم يقذفونا في الهاوية، وأخَّرونا إلى بعثنا بدعائك يا موسى بن عمران بمحمدُ وآله الطيبين.

فقال الله عَزَّ وجل لأهل عصر محمد صلّى الله عليه وآله: فإذا كان بالدعاء بمحمد وآله الطيبين نشر ظَلَمَةِ أسلافكم المصعوقين بظلمهم، إنما يجب عليكم أن لا تتعرضوا إلى مثل ما هلكوا به، إلى أن أحياهم الله عَزَّوجل:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذْهُ القرية وكلوا منها رغداً حيث شئتم وادخلوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين (٥٨) فَبَدَّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السهاء بما كانوا يفسقون (٥٩) وإِذِ اسْتَسْقَى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين (٦٠) وإذ قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما ثنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيراً هبطوا مصراً فإن لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغَضَب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون البنيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يكفرون بآيات الله ويقتلون البنيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (٦١) إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرُهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون (٦٢) .

قال الإمام العسكري (ع): قال الله تعالى: اذكروا يا بني اسرائيل ﴿إِذَ قَلْنَا ﴾ لأسلافكم ﴿ادخلوا هذه القرية ﴾ وهي: ﴿أريحا ﴾ من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه ﴿فكلوا منها ﴾ من القرية حيث ﴿شئم رغداً ﴾ واسعاً بلا تعب ﴿وادخلوا الباب ﴾ باب القرية ﴿سُجَّدًا ﴾ مَثَلَ الله عَزَّ وجل على الباب مثال: محمد وعلي، وأمرهم أن يسجدوا تعظياً لذلك المثال، ويجددوا على أنفسهم بيعتها، واذكروا موالاتها، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذ عليهم

لها ﴿ وقولوا حِطَةٌ ﴾ أي قولوا: إن سجودنا لله تعالى تعظياً لمثال: محمد وعلى ، واعتقادنا لولايتها حِطَةٌ لذنوبنا ، ومَحْوٌ لسيئاتنا . قال الله تعالى : ﴿ نَغْفِرْ لكم ﴾ بهذا الفعل ﴿ خطاياكم ﴾ السالفة ، ونُزيل عنكم آشامكم الماضية ﴿ وسنزيد المحسنين ﴾ ، من كان منكم لم يقارف الذنوب التي قارفها من خالف الولاية ، وثبت على ما أعطى الله من نفسه ، من عهد الولاية ، وإنا نزيدهم بهذا الفعل ، ، زيادة درجات ومثوبات ، وذلك قوله : ﴿ وسنزيد المحسنين ﴾ ،

قال الله عَزَ وجل: ﴿ فبدل الذين ظلموا قولًا غير الذين قيل لهم ﴾ لم يسجدوا كما أمروا، ولا قالوا ما أمروا به، وظلموا، ولكن، دخلوها مستقبليها بأستاههم، وقالوا: ﴿ هَـطا سمقانا ﴾ ، يعني: حنطة حراء نتقوتها أحبُّ إلينا من هذا الفعل، وهذا القول. قال الله تعالى: ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا ﴾ ، غيّروا، وبَدّلوا، ما قيل لهم، ولم ينقادوا لولاية الله، وولاية محمد وعلي وآلها الطيبين الطاهرين (رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون في يخرجون من: أمر الله وطاعته، والرجز الذي أصابهم، أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم مئة وعشرون ألفاً، وهم من علم الله أنهم لا يؤمنون، ولا يتوبون، ولا ينزل هذا الرجز على من علم الله أنه يتوب، أو يخرج من صلبه ذريّة طيبة، وحد الله، وتؤمن بمحمد، وتعرف موالاة على وصيه وأخيه.

ثم قال الله عَزَ وجل: ﴿وإذ استسقى موسى لقومه ﴾، قال: واذكروا يا بني اسرائيل: ﴿إذ استسقى موسى لقومه ، طلب لهم السقيا لما لحقهم من العطش في التيه ، وضجوا بالبكاء ، وقالوا: أهلكنا العطش يا موسى ؛ فقال موسى : إلهي بحق محد سيد الأنبياء ، وبحق علي سيد الأوصياء ، وبحق فاطمة ، وبحق الحسن سيد الأولياء ، وبحق الحسين أفضل الشهداء ، وبحق عِثرتهم وخلفائهم سادة الأذكياء ، لما سقيت عبادك هؤلاء ، قأوحى الله تعالى إليه : يا موسى!! ﴿اضرب بعصاك الحجر ﴾ ، فضربه بها ﴿ فانفجرت منبه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم ﴾ لكل قبيلة من أولاد يعقوب مشربهم ، فلا يزاحهم الآخرون فيه .

قال الله عَزَّ وجل: ﴿ كُلُوا واشربوا مِن رزق الله ﴾ الذي أتاكموه ﴿ وَلَا تَعْمُوا فِي اللَّهِ ﴾ الذي أتاكموه ﴿ وَلَا تَعْمُوا فِي اللَّهِ مُفْسِدُونَ عَاصُونَ.

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: ﴿ مِن أَقَامَ عَلَى وَلَا يَتَنَا أَهُلَ البِّيتَ سَقًّاهُ الله من محبته ما لا يبغون به بدلاً، ولا يريدون سواه كافياً ولا كالياً، ولا ناصراً ، ومن وَطَّنَ نفسه على احتمال المكاره في موالاتنا ، جعله الله يوم القيامــة في عرصاتها ، بحيث يُقيم كل من تضمنته تلك العرصات أبصارهم مما يشاهدون من درجاتهم، وإن كل واحد منهم ليحيطُ بمالَّهُ من درجاته، كإحاطته في الدنيا، بما يتلقاه بين يديه، ثم يُقال له: وَطَّنْتَ نفسك على احتال المكاره في موالاة محمد وآله الطيبين، فقد جعل الله إليك، ومكَّنك من تخليص كل من تحب تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصات، فيمد بصره، فيحيط بهم، ثم ينتقد (م) من أحسن إليه أو بَرَّهُ في الدنيا، بقول أو فعل، أو ردِّ غيبة، أو حسن محضر، أو ارفاق، فينقده من بينهم، كما ينقد الدرهم الصحيح من المكسور، ثم يقال له: اجعل هؤلاء في الجنة حيث شئت، فينزلهم جَنَّاتِ ربنا، ثم يقال له: وقد جَعَلْنَا لك، ومكنَّاكَ من إلقاء مَنْ تريد في نار جهنم، فيراهم، فيحيط بهم، وينتقد من بينهم، كما ينتقد الدينار من القراضة، ثم يقال له: صيرهم من النيران إلى حيث تشاء، فيصيرهم حيث يشاء من مضايق النار، فيقول الله تعالى لبني اسرائيل الموجودين في عصر محمد عَلِيلَةٍ : فإذا كان أسلافكم إنما دُعوا إلى موالاة محمد وآله، فأنتم الآن لما شاهدتموها، فقد وصلتم إلى الغَرَض والمطلب الأفضل إلى موالاة محمد وآله، فتقربوا إلى الله عَزَّ وجل بالتقرب إلينا، ولا تتقربوا من سُخْطه، وتباعدوا من رحمته، بالازورار عنا. ثم قال الله عَزَّ وجل: ﴿ إِذْ قَلْمَ: يَا موسى لن نصبر على طعام واحد ﴾، واذكروا، إذ قال أسلافكم: لن نصبر على

<sup>(\*)</sup> انتقد الدراهم أخرج الزيف منها.. ونقد الدراهم وغيرها مَيَّزها ونظرها ليعرف جيدها من رديئها.

طعام واحد: المن، والسلوى، ولا بُدَّ لنا عن خلطة معه ﴿ فادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ، وقثائها ، وفومها وعدسها ، وبصلها ، قال موسى : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴾ ، يريد أتــــتدعون الأدون ليكون لكم بدلًا من الأفضل، ثم قال: ﴿اهبطوامصراً ﴾ من الأمصار، من هذا التيه، فإن لكم ما سألتم في المصر. قال الله تعالى: ﴿ وضُربت عليهم الذلة ، الخزية ، أَخْرُوا بها عند ربهم، وعند مؤمني عباده ، والمسكنة هي: الفقر والذلة ﴿ وَبَاؤُوا بَغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ احتملوا الغضب واللعنة من الله ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُم كَانُوا يكفرون بآيات الله ﴾ قبل أن يضرب عليهم الذلة والمسكنة ﴿ ويقتلون البنين بغير الحق﴾ وكانوا يقتلونهم بغير حق، بلا جرم كان منهم إليهم، ولا إلى غيرهم ﴿ ذلك بما عصوا ﴾ ذلك الخذلان الذي استولى عليهم، حتى فعلوا الأثام التي من أجلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباؤوا بغضب من الله ﴿ وكانوا يعتدون ﴾ يتجاوزون أمر الله تعالى إلى أمر إبليس، ثم قال رسول الله عليه الله علا الله على الله تفعلوا كما فعلت بنو اسرائيل، ولا تسخطوا لنعم الله تعالى، ولا تقترحوا على الله تعالى إذا ابتلى أحدكم في رزقه أو معيشته بما لا يحب، فلا يجزينٌ شيئاً يسأله، لعل في ذلك حتفه وهلاكه ، ولكن ، ليقل : اللهم بجاه محمد وآله الطيبين ، إن كان ما كرهته من أمري خيرًا لي وأفضل في ديني ، فصبرني عليه ، وقوني على احتماله ، ونشطني على النهوض بثقل أعبائه، وإن كان خلاف ذلك خيراً، فجُدْ عليَّ به، وَرَضِّني بقضائك على كل حال، فَلَكَ الحمد »؛ فإنك، إذا قلت ذلك، قَـدَّر اللهُ، وَيَشَرَ لك ما هو خير.

ثم قال صلّى الله عليه وآله: «يا عباد الله!! فاحذروا الانهاك في المعاصي، والتهاون بها، فإن المعاصي يستولي بها الخذلان على صاحبها حتى يوقعه فيا هو أعظم حتى يوقعه أعظم منها، فلا يزال يعصي ويتهاون، ويُخذل، ويُوقع فيا هو أعظم حتى يوقعه في رد ولاية وصي رسول الله عَيْسَاتُهُ ، ودفع نُبُوَّةٍ نبي الله، ولا يسزال أيضا بذلك حتى يوقعه في دفع توحيد الله، والإلحاد في دين الله. ثم قال الله تعالى: ﴿إن

الذين آمنوا بالله، وبما فرض الإيمان به من الولاية لعليّ بن أبي طالب، والطيبين من آله والذين هادوا به يعني اليهود، والنصارى الذين زعموا أنهم في دين الله يتناصرون والصابئين الذين زعموا أنهم صبوا إلى دين الله، وهم بقولهم كاذبون أمن آمن بالله من هؤلاء الكفار، ونَزَع من كفره، ومن آمن مِنْ هؤلاء المؤمنين في مستقبل أعارهم، وَوَفَى بالعهد والميثاق المأخوذين لمحمد وعلي وخلفائه الطاهرين، وعمل صالحاً من هؤلاء المؤمنين وفلهم أجرهم، ثوابهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم هناك حين يخاف الفاسقون ولا هم يجزنون إذا حزن المخالفون، لأنهم لم يعملوا من مخالفة الله، ما يُخاف من فعله، ولا يُحزن له.

ونظر أمير المؤمنين (ع) إلى رجل أَثَرُ الخوف عليه، فقال ما بالك؟؟ فقال: إنى أخاف الله.

فقال له: يا عبد الله!! خَفْ ذنوبك، وَخَفْ عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيا كلفك، ولا تُعْصِهِ فيا يُصلحك، ثم لا تَخَفِ الله بعد ذلك، فإنه لا يظلم أحداً، ولا يعذبه فوق استحقاقه أبداً، إلا أن تخاف سوء العاقبة بأن تغير أو تبدل، فإن أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة، فاعلم أن ما تأتيه من خير، فبفضل الله وتوفيقه، وما تأتيه من سوء، فبإمهال الله، وإنظاره إياك، وحلمه عليك.

قال تعالى: ﴿وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة الأكروا ما فيه لعلكم تتقون (٦٣) ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عديم ورحمته لكنتم من الخاسرين (٦٤) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم: كونوا قردةً خاسئين (٦٥) فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين (٦٦)﴾.

قال الإمام العسكري، قال الله عَزَّ وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا ﴾ واذكروا إذ أخذنا

وميثاقكم و عهودكم أن تعملوا بما في التوراة وما في الفرقان الذي أعطيته موسى، مع الكتاب المخصوص بذكر محمد على والمناقش وعلى (ع) والأئمة الطيبين من آلها، لأنهم سادة الخلق، والقوَّامون بالحق، وإذا أخذنا ميثاقكم أن تقروا به، وأن تؤدُّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقرَّات في الدنيا، ليؤمنن بمحمد نبي الله، ويُسلمن ما يأمرهم به في على ولي الله عن الله، وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القوَّامين بأمر الله، فأبيتم قبول ذلك، واستكبرتموه «ورفعنا فوقكم الطور» الجبل، أمرنا جبريل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر معسكر أسلافكم، فرسخاً في فرسخ، فقطعها، وجاء بها، فرفعها فوق رؤوسهم، وقال موسى لهم: إمّا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه، وإمّا فرفعها فوق رؤوسهم، وقال موسى لهم: إمّا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه، وإمّا العباد، فإنه قبله طائعاً، مختاراً، ثم لما قبلوه، سجدوا، وعفروا، وكثيرٌ منهم العباد، فإنه قبله طائعاً، مختاراً، ثم لما قبلوه، سجدوا، وعفروا، وكثيرٌ منهم عفر خَدَّيْه لا يريد الخضوع لله، ولكن نظر إلى الجبل، هل يقع أم لا؟؟

وآخرون سجدوا طائعين، مختارين. فقال رسول الله ﷺ: احمدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إياكم، فإنكم تُعَفِّرون في سجودكم، لا كما عَفَر كَفَرَةُ بني اسرائيل، ولكن، كما عفر خيارهم.

قال الله عَزَّ وجل: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ مِن هذه الأوامر، والنواهي، من هذا الأمر الجليل، من ذكر محمد وعلي وآلها الطيبين: ﴿واذكروا ما فيه ﴾ فيما آتيناكم اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به، وشديد عقابنا، على إبائكم له، ﴿لعلكم تتقون ﴾ تتقون المخالفة الموجبة للعقاب، فتستحقون بذلك جزيل الثواب.

قال الله عَزَّ وجل: ﴿ثُمْ تُولِيمْ ﴾ يعني تُولِّى أَسلافكم من بعد ذلك عن القيام به، والوفاء بما عاهدوا عليه، ﴿فلولا فضلُ الله عليكم ورحمته ﴾ يعني على أسلافكم، لولا فضل الله عليهم بإمهالهم للتوبة، وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة

﴿ لكنتم من الخاسرين ﴾ المغبونين، قد خَسِرْتُمْ الآخرة والدنيا، لأن الآخرة فسدت عليكم بكفركم، والدنيا كان لا يحصل لكم نعيمُها لاخترامنا لكم، وتبقى عليكم حسراتُ نفوسكم.

وأما التي اقتطعتم دونها ، ولكنا امهلناكم للتوبة ، وأنظرناكم للإنابة ، أي فعلنا ذلك بأسلافكم ، فتاب من تاب منهم ، فسعد ، وخرج من صلبه ، مَنْ قُدَّرَ أن يخرج منه الذريَّةُ الطيِّبة ، التي تطيب في الدنيا بالله معيشتها ، وتُشَرَّف في الآخرة بطاعة الله مرتبتها .

قال الحسين بن علي: أما أنهم لو كانوا دعوا الله بمحمد وآله، بصدق من نياتهم، وصحَّة اعتقادهم من قلوبهم أن يعصمهم حتى لا يعاندوه، بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات، لفعل ذلك بجوده وكرمه، ولكنهم قَصَرَوا، وآثروا الهوى، ومضوا مع الهوى في طلب لذاتهم.

قال الله عَزَّ وجل: ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ لما اصطادوا السمك فيه، ﴿ فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين ﴾ مبعدين عن كل خير ﴿ فجعلناها ﴾ أي جعلنا تلك المسخة التي أخزيناهم ولعناهم بها ﴿ نكالًا ﴾ عقاباً ورَدْعاً ﴿ لما بين يديها ﴾ بين أيدي المسخة من ذنوبهم الموبقات، التي استحقوا بها العقوبات ﴿ وما خلفها ﴾ للقوم الذين شاهدوهم بعد مسخهم ؛ يرتدعون عن مثل أفعالهم ، لما شاهدوا ما حَلَّ بهم من عقابها ، ﴿ وموعظة للمتقين ﴾ يتعظون بها ، فيفارقون المحرمات ، ويعظون بها الناس ، ويحذرونهم المرديات .

قال علي بن الحسين (\*): كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطىء البحر، نهاهم الله

<sup>(\*)</sup> الإمام على بن الحسين (ع) زين العابدين، رابع أثمة أهل البيت (ع) ولد بالمدينة عام (٣٨)

هـ، وفيها توفي عام (٩٥) هـ. وصفه محمد بن طلحة الشافعيُّ في كتـابـه مطـالـب السـؤول

ـ ص ـ ٧٧ ـ فقال: وهذا زين العابدين، قدوة الزاهدين، وسيد المتقين، وإمام المؤمنين. الخ.
وقال ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص ـ ص ـ ١٨٣ ــ: وهو أبو الأثمة وسهاه رسول الله

/ص/ سيد العابدين... الخ. وقال منجد الأسهاء: يعتبر المؤسس الثاني للمدرسة في الإسلام، =

وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصَّلوا إلى حيلة، ليُحِلُّوا بها إلى أنفسهم ما حَرَّمَ الله، فَخَدُّوا أخاديد، وعملوا طرقا تؤدِّي إلى حياض يتهيأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطُّرق، ولا يتهيَّأ لها الخروج إذا هَمَّتْ بالرجوع منها إلى اللجج، فجاءت الحيتان يوم السبت، جاريةً على أمان الله، فدخلت الأخاديد، وحصلت في الحياض والغدران، فلم كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللَّجِج لِتَأْمَنَ من صائدها، فلم تقدر، وبقيت ليلها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد لاسترسالها فيه، وعجزها عن الامتناع، لمنع المكان لها ، فكانوا يأخذون ويقولون: ما اصطدنا يوم السبت ، وإنما اصطدنا في الأحد، وكذب أعداء الله، بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك ما لهم وتراؤهم ، وتنعموا بالنساء وغيرها لاتساع أيديهم، وكانوا في المدينة نيفاً وثمانين ألفاً، فعل هذا منهم سبعون ألفاً، وأنكرهم الباقون، كما قَصَّ الله ﴿ واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الآية، وذلك أن طائفة منهم، وعظوهم وزجروهم، ومن عذاب الله خَوَّفوهُم، ومن انتقامه وشديد بأسه حَذَّروهم، فأجابوهم عن وعظهم: ﴿ لَمْ تعظون قوماً الله مهلكهم﴾ بذنوبهم، بسبب الاصطلام ﴿ او معذبوهم عذاباً شديداً ﴾ أجابوا القائلين لهم؛ معذرةً إلى ربكم، إذ كلفنا الأمر بالمعروف، والنهمي عن المنكر ، فنحن نَنْهَى عن المنكر ، ليعلم ربنا مخالفتنا لهم ، وكراهتنا لفعلهم، قالوا: ولعلهم يتقون، وَنَعِظُهُمْ أيضاً لعله ينجع فيهم المواعظ، فيتقوا هذه الموبقة، ويحذروا من عقوبتها، قال الله عَزَّ وجل: ﴿ فَلَمَا عَنُوا ﴾ حادوا وأعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر فيما نُهوا عنه قلنا لهم: ﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾ مبعدين عن الخير مقصِّرين، قال: فلما نظر العشرة

تميز بانجازاته في تحرير العبيد، كما تميَّز بأدب الدعاء. له الصحيفة السجادية، اهـ. واشتهر بحدبه على المحرومين. يقول الشبلنجي الشافعي في كتابه: نور الأبصار ص ـ ١٥٤ ـ ، ولما مات (ع) وجدوه كان يقوت أهل مئة بيت، أي أنه كان يحمل لهم الطعام ليلاً وسراً..

آلاف والنيف، أن السبعين ألفا لا يقبلون مواعظهم، ولا يحفلون يتخويفهم إلياهم، وتحذيرهم لهم، اعتزلوهم إلى قرية أخرى، قريبة من قريتهم، وقالوا: نَكْرَهُ أن ينزل بهم عذاب الله، ونحن في خلالهم، فامسوا ليلةً، فمسخهم الله تعالى كلهم قردة، وبقي باب المدينة مغلقاً، لا يخرج منه أحد، ولا يدخل أحد، وتسامع بذلك أهل القرى، فقصدوهم، وتسلقوا حيطان البلد، فاطلعوا عليهم، فإذا كلهم، رجالهم ونساؤهم قردة، يموج بعضهم في بعض، يعرف هؤلاء فإذا كلهم، وقراباتهم وَخُلَطاء هُمْ، يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان؟؟

فتدمع عينه، ويومي م برأسه: نعم.

فها زالوا كذلك ثلاثة أيام، ثم بعث الله عَزَّ وجلَّ مطراً، وريحاً، فجرفهم إلى البحر، وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام، وإنما الذين ترون من هذه المصورات بصورها، فإنما هي أشباهها، لا هي بأعيانها، ولا من نسلها.

ثم قال علي بن الحسين: إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد السمك، فكيف ترى عند الله عَزَّ وجلَّ يكون حال من قتل أولاد رسول الله، وهتك حريمه؟؟

إن الله تعالى، وإن لم يمسخهم في الدنيا، فإن المُعَدَّ لهم من عذاب الآخرة، أضعاف، أضعاف هذا المسخ. فقيل: يا بن رسول الله!! فإنا قد سمعنا مثل هذا الحديث، فقال لنا بعضُ النَّصَّاب، فإن كان قتلُ الحسين باطلًا، فهو أعظم من صيد السمك في السبت، أفها كان يغضب على قاتليه، كها غضب على صيادي السمك ؟؟

قال علي بن الحسين: قل لهؤلاء النّصاّب، فإن كان معاصي إبليس أعظم من معاصي من كفر بإغوائه، فأهلك الله من شاء منهم، كقوم نوح بالطوفان، فَلِمَ لم يهلك إبليس لعنه الله وهو أولى بالهلاك؟؟

فها بالك، أهلك هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمل الموبقات، وأمهل

إبليس، مع إيثاره لكشف المخزيات؟؟ وإلّا كان ربنا عَزَّ وجل، حكياً تدبيره حكمة، فيمن أهلك، وفيمن استبقى، وكذلك هؤلاء الصائدون في السبت، والقاتلون للحسين، يفعل في الفريقين ما يعلم أنه أولى بالصواب والحكمة، ولا يسأل على يفعل، وهم يُسألون. ثم قال على بن الحسين: أما إن هؤلاء الذين اعتدوا في السبت، لو كانوا \_ حين هموا بقبيح أفعالهم، سألوا ربهم بجاه محمد وآله الطيبين، أن يعصمهم من ذلك، لعصمهم، وكذلك الناهون، لو سألوا الله عَزَّ وجل، أن يعصمهم بجاه محمد وآله الطيبين لعصمهم، ولكن الله عَزَّ وجل لم يُلهمهم ذلك، ولم يوفقهم له، فَجَرَتْ معلومات الله فيهم على ما كان مسطراً في اللوح المحفوظ».

وقال الإمام محمد الباقر (ع) (١): فلما حَدَّث عليَّ بن الحسين بهذا الحديث، قال له بعض من في مجلسه: يا بن رسول الله!! كيف يعاقب الله ويُوبِّخ هؤلاء

<sup>(</sup>١) في الأعلام - م - ٦ - ص - ٢٧٠ -: محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي أبو جعفر الباقر خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ولد بالمدينة عام (٥٧) هـ. كان ناسكاً عابداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال». وقال مؤرخ دمشق محمد بن طولون الحنفي: « كان الباقر عالماً سيّداً ، كبيراً ، وإنما قيل له: الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع. وفيه يقول الشاعر:

يا باقسر العلم الأهسل التقسى وخير من لبّسى على الأجْبُسلِ (راجع كتابه: الأئمة الاثنا عشر ـ ص ـ ٨١-).

وقـال العلامـة أسو الفتـح الإربلي في كشف الغمَّـة ـ ج ـ ٢ ـ ص ٣٣٧ ـ طبعـة عـام ( ١٩٨١) م: «كان جابر بن يزيد الجُعفي إذا روى عن محمد الباقر قال: حدثني وصيًّ الأوصياء، ووارث علم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين (ع). وقال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول ـ ص ـ ٨٠ ـ: هو باقر العلم وجامعه.. صفا قلبه، وزكا عمله، وطهرت نفسه، وشرفت أخلاقه، وعمرت بطاعة الله أوقاته، ورسخت في مقام التقوى قدمه..ه. وفي منجد الأعلام ـ مادة باقر ـ: ...الباقر تابع توسيع مدرسة أبيه وتخريج العلماء فيها من كل الأقطار الإسلامية ». توفي في قرية الحميمة عام (١١٤) هـ. ودفن بالمدينة.

الأخلاف، على قبائح ما أتاه أسلافهم، وهو يقول: ﴿ولا تَزِرُوا زرةٌ وزر أخرى ﴾ فقال زَيْنُ العابدين: إن القرآن نَزَلَ بلغة العرب، فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم، يقول الرجل التميمي: قد أغار قومهم على بلدٍ، وقتلوا مَنْ فيه، قد أغرتم على بلدٍ كذا وكذا، وفعلم: كذا وكذا.

ويقول العربي أيضا: نحن فعلنا ببني فلان، ونحن سبينا آل فلان، ونحن خربنا بلد كذا، لا يريد أنهم باشروا ذلك، ولكن يُريد هؤلاء بالعذل، وهؤلاء بالامتحان، إن قومهم فعلوا: كذا وكذا، فَيَقولُ الله عَزَّ وجلَّ في هذه الآيات، إنما هو توبيخ لأسلافهم، وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين، لأن ذلك هو اللغة التي نزل بها القرآن، ولأن هؤلاء الأخلاف راضون بما فعل أسلافهم، مصوّبون ذلك، فجاز أن يقال: أنتم فعلتم، إذ رضيتم قبيح فعلهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا مُوسَى إِنْ اللهُ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بِقُرَةٌ قَالُوا أَتَّتَخِذُنَـا هُزُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللهَ أَنْ أَكُونُ مِنَ الجَاهِلِينِ ﴾ (٦٧ \_ ٧٣).

أمر الله بني اسرائيل بلسان نبي الله موسى أن يذبحوا بقرة، ويضربوا الميت الذي وجد مقتولاً بعجز الذنب فيحيا، وينبئهم عن قاتله، ويجري حوار طويل بين موسى وبني اسرائيل ـ سألوه عن: عمر البقرة.. عن لونها.. هل تعمل ؟؟

وأجاب موسى عن كل ما سألوا ، فاذا هي وسط بين : الفارض والبكر (١) ، ذات شعراً صفر لا يخالطه لون آخر ، لم تستعمل في الحراثة ، ولا تدير النواعير قال الإمام العسكري : « فطلبوا هذه البقرة ، فلم يجدوها إلا عند شابً من بني اسرائيل ، أراه الله في منامه محمداً وعليًا وطيبي ذريتها ، فقالا له : إنك كنت لنا محبًا مفضلا ، ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا ، فاذا راموا شراء بقرتك ، فلا تبعها إلا بأمر أمك ، فان الله عَزَّ وجلّ يلقنها ما يُغْنيك به وعقبك ، ففرح الغلام ، وجاء القوم يطلبون البقرة ، قالوا : بكم تبيع بقرتك » ؟

<sup>(</sup>١) لا صغيرة ولا كبيرة.

ويرتفع الثمن ويرتفع حتى يبلغ مقداره ما يملأ جلد ثور، فأخذوها وذبحوها، وضربوا الميت بعجز ذنبها بأمر الله، فردت إليه الحياة، وأخبرهم عن قاتله.

قال الامام العسكري: ﴿ فأوصى الله إلى موسى؛ قل لبني اسرائيل: من أحبَّ منكم أن تطيب في دنياه عيشته، وأعظِمُ في جناني محلته.. فَلْيَفْعَلْ كما فعل الصبيُّ ﴾.

« إنه (أي الغلام) قد سمع من موسى بن عمران: أنَّ من ذكر محمداً وعلياً وآلها الطيبين، فكان عليهم مصليًّا، ولهم على جميع الخلائق من الجن، والإنس، والملائكة مُفَضًّلا، فلذلك إليه صرف المالُ العظيم ليتنعم بالطيبات، ويتكرم بالهبات والصلّلات، ويتحبّبُ بمعروفه إلى ذوي المودَّات، ويكبت بنفقاته ذوي المعداوات».

ویخشی الغلام حسد بنی اسرائیل، وکیدهم له، علی المال الذی أخذه ثمن بقرته، فیسأل موسی: کیف یعصم نفسه وماله منهم، فیقول له موسی: ﴿قُلْ علیها من الصلاة علی محمدُ وآله، ما کنت تقول قبل أن تنالها ﴾، فیسزداد حبه لمحمد وعلی وآلها، ویعمل بما أمره به موسی، فیقیه الله شر الحاسدین، ویحفظ له ماله.

قال تعالى: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ﴾ (٧٦).

قال الإمام العسكري: «كانوا إذا لَقُوا سلمان والمقداد وأباذر وعماراً قالوا: آمنا كإيمانكم بنبوَّة محمد، مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه علي بن أبي طالب، وبأنه أخوه الهادي، ووزيره الموالي، وخليفته على أمته، ومنجز عدته، والوافي بذمته، والناهض بأعباء سياسته، وقيم الخلق، الذائد لهم من سخط الرحمن، الموجب لهم

إن أطاعوه رضى الرحمن، وأن خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة، والأقمار النيرة، والشمس المضيئة الباهرة، وأن أولياء هُمْ أولياء الله، وأن أعداءهم أعداء الله».

قال تعالى: ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يُخلف الله عهده أم تقولون على اللهِ ما لا تعلمون (٨٠) بلى من كسب سَيِّئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (٨١).

قال الإمام العسكري: قال الله عَزَّ وجل: ﴿ وقالوا ﴾ يعني اليهود المصرين المظهرين للإيمان، المسرين للنفاق، المدبرين على رسول الله وذويه بما يظنون أن فيه عطبهم ﴿ لن تَمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾، وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسترون كفرهم عن محمد وصحبه، وإن كانوا به عارفين صيانة لهم، ولأرحامهم، وأصهارهم، قال لهم هؤلاء: لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط عليكم، معذبون؟؟

أجابهم اليهود: إن مدة ذلك العقاب أياماً معدودة، تنقضي، ثم نصير بعد في النعمة، نتعجل في الجنان، فلا نتعجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر أيام ذنوبنا، فإنها تفنى وتنقضي: ويكون قد حَصَّلْنا لذاتِ الحريَّة من الخدمة، ولذاتِ نعمة الدنيا، ثم لا نبالي بما يصيبنا بعد فإنه، إذا لم يكن دائماً، فكأنه قد فنيَ. فقال الله عَزَّ وجل: قل يا محمد!! « أَتَّخَذْتُمْ عند الله عهداً » ؟

إن عذابكم على كفركم بمحمد، ودفعكم لآياته في نفسه، وفي علي، وسائر حلفائه وأوليائه، مُنْقَطِعٌ غير دائم، بل ما هو إلا عذابٌ دائم لا نفاد له، فلا تجترئوا على الآثام والقبائح من الكفر بالله، وبرسوله، وبوليه المنصوب بعده على أمته، ليسُوسَهُمْ ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق، الرحيم، الكريم لولده، ورعاية الحدب المشفق على خاصته، فلن يُخلف الله عهده؛ فكذلك أنتم بما تَدَّعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حذر ﴿ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ أتخذتم عهداً، أم تتقولون ؟

إنما أنتم في أيهما ادعيتم كاذبون. ثم قال الله عَزَّ وجل: ﴿ بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

قال الإمام: السيئة المحيطة به هي التي تُخرجه عن حجلة دين الله، وتنزعه عن ولاية الله، ولا تؤمنه من سخط الله، مده السيئة هي: الشرك بالله، والكفر به، والكفر بنبوَّة محمد رسول الله، والكفر بولاية علي بن أبي طالب، وكل واحدة من هذه سَيِّئة تُحيط به، أي تحيطُ بأعماله فتُبطلها وتمحقها ﴿ فأولئك ﴾ الذين عملوا هذه السيئة المحيطة ﴿ أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ: إن ولاية على حسنة لا تضر معها سَيِّنَةٌ من السَّيِّئات وإن جَلَّتْ والله على على السَّيِّئات والله على الدنيا، وببعض العناب في الآخرة، إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبين الطاهرين.

وإن ولاية أضداد علي ، ومخالفة علي ، سَيِّئَةٌ لا ينفع معها شيءٌ ، إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة ، فَيَرِدُونَ الآخرة ، فلا يكون لهم إلا دائم العذاب .

ثم قال: « إن مَنْ جحد ولاية علي لا يرى الجنة بعينه أبداً ، إلا ما يراه بما يعرف به ، أنه لو كان يواليه ، لكان ذلك محلّه ، ومأواه ، ومنزله ، فيزداد حسرات وندامات ؛ وإن من يوالي عليا ، ويبرأ من أعدائه ، ويسلم لأوليائه ، لا يرى النار بعينه أبداً ، إلّا ما يراه ، فيقال له : لو كنتَ عَلَى غير هذا ، لكان ذلك مأواك ، وإلا ما يباشره منها ، إن كان مسرفاً على نفسه ، بما دون الكفر ، إلا أن يُنظف درنه بالحمام الحامي ثم ينقل منها بشفاعة مواليه » .

وفي حديث أورده محمد بن يعقوب بأسانيده عن العالم، أنه سئل عن قول الله عزّ وجل: ﴿ بَلَى من كسب سَيِّئَةً وأحاطت به خطيئته ﴾؛ قال: إذا جحدوا إمامة أمير المؤمنين، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

قال تعالى: ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحابُ الجنة هم فيها خالدون﴾ ( ٨٢ : البقرة ).

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل المذكور - الجزء الأول - الحديث (١٢٧) ص - ٩٠ و ٩٠ - ، قال: «حدثونا عن أبي بكر السبيعي بسنده عن ابن عباس، وقال: « مما نزل من القرآن خاصةً في رسول الله وعلي وأهل بيته من سورة البقرة: ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ ، نزلت في علي خاصةً ، وهو أول مؤمن ، وأوّلُ مُصل بعد رسول الله حلاون وفي الحديث (١٢٨) قال الحاكم الحسكاني: «حدثنا الإمام أبو طاهر الزيادي بسنده عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال: «لعلي أربع خصال، هو أول عربي وعجمي صلى مع النبي /ص/ ، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم المهراس انهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غَسلَه ، وهو الذي أدخله قبره ».

« رواه جماعة عن عكرمة ، وجماعة عن ابن عباس ، وفي الباب ، عن جماعة من الصحابة ، وأسانيده مذكورة في كتاب مفرد لهذه المسألة » ا هـ.

قال تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَنَا مَيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبَدُونَ إِلاَ اللهِ وَبَالُوالَّذِينَ إِحْسَاناً وَذِي القربي واليتامي والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون ﴾ (٨٣).

قال الإمام العسكري، قال الله عَزَّ وجل لبني اسرائيل: واذكروا ﴿ إذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ﴾ أي عهدهم المؤكد عليهم ﴿ لا تعبدون إلا الله ﴾ ، أي ، بأن لا تعبدوا إلا الله – أي لا يشبّهوه بخلقه ، ولا يجوروه في حكمه ، ولا يعملوا ما يُراد به وجهُه وحبه غيره ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ وأخذنا ميثاقهم ، بأن يعملوا بوالديهم إحساناً مكافأة عن إنعامها عليهم ، وإحسانها إليهم ، واحتال المكروه الغليظ فيهم ، ولترفيههم وتوديعهم ﴿ وبذي القربى ﴾ قرابات الوالدين ، بأن

يُحسنوا إليهم لكرامة الوالدين ﴿ واليتامى ﴾ أي وأن يُحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم أمورهم، السائقين إليهم غِذَا هم، المصلحين لهم معاشهم، وقولوا للناس الذين لا مؤونة لهم عليكم حسناً، عاملوهم بخُلُق جيل ﴿ وأقيموا ﴾ الصلوات الخمس، وأقيموا أيضاً ﴿ الصلاة ﴾ على محمد وآل محمد الطيبين عند أحوال غضبكم، ورضاكم، وشدتكم، ورخائكم، وهمومكم المعلقة بقلوبكم ﴿ ثم توليم ﴾ أيها اليهود عن الوفاء بما قد نقل إليكم من العَهْدِ الذي بقلوبكم أيكم، وأنتم معرضون عن ذلك العهد تاركين له، غافلين عنه.

ونقل ابن الفارسي عن روضة الواعظين، قال، قال الإمام الصادق: قوله تعالى: وبالوالدين إحساناً، قال: الوالدان: محمد وعلي «عليهما السلام».

وقال الإمام العسكري: وقد قال الله عز وجل ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ قال، قال رسول الله عَيْنِ أفضل والديكم وأحقها بالشكر: محمد وعلي ؛ وقال علي ببن أبي طالب (ع) سمعت رسول الله يقول: أنا وعلي أبوا هذه الأمة ، ولحقنا عليهم أعظم من حق والديهم، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقه من العبودية بخيار الأحرار.. وقال علي بن أبي طالب (ع): من قوتى مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقّنة الله يوم يُدلى في قبره أن يقول: الله ربي ، ومحمد نبي وعلي ولي ، والكعبة قبلتي ، والقرآن بهجتي وعدتي ، والمؤمنون إخواني ، فيقول الله: أدْليْت بالحجة ، فوجب لك أعلى درجات الجنة ، فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزة رياض الجنة ».

قال تعالى: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفكَّلًا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ (٨٧).

قال الإمام العسكري، قال الله عز وجل وهو يخاطب اليهود الذين أظهر محمد للم المعجزات موبِّخاً لهم: « ولقد آتينا موسى الكتاب » التوراة المشتمل على

أحكامنا، وعلى ذكر فضل محمد وعلي وآلهما الطيبين، وإمامة علي بن أبي طالب، وخلفائه بعده، وَشَرَف أحوال المسلمين له، وسوء أحوال المخالفين عليه « وقفينا من بعده بالرسل » جعلنا رسولاً في أثر رسول « وآتينا » وأعطينا « عيسى بن مريم البينات » الآيات الواضحات، مثل: إحياء الموتى، وإبراء الأكْمة ، والأبرص، والإنباء بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم « وأيدناه بروح القدس » وهو جبرائيل، وذلك حين رفعه إلى السماء، وألقى شبهه على من رام قتله، فَقُتِلَ بدلاً منه.

وقال الإمام العسكري: ثم وَجَّه الله عز وجل العذل نحو اليهود المذكورين في قوله ﴿ ثُم قَسَتْ قلوبكم ﴾ الآية والقصّة ﴿ أَفكلَما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم ﴾ فأخذ عهودكم ومواثيقكم بما لا تحبون عن بذل الطاعة لأوليائه الأفضلين، وعباده المنتخبين: محمد وآله الطاهرين، بما قالوا لكم، كما أدّاه إليكم أسلافكم الذين قيل لهم: إن ولاية محمد وآل محمد هي الغرض الأقصى، والمراد الأفضل، ما خلق الله أحداً من خلقه، ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية: محمد وعلي وخلفائه عليهم السلام، ويأخذ به عليهم العهد، ليقيموا عليه، وليعمل به سائر عوام الأمم، فلهذا استكبرتم كما استكبر أولئكم حتى عليه، وليعمل به سائر عوام الأمم، فلهذا استكبرتم كما استكبر أولئكم حتى قتل محمد وعلي فَخَيَبَ الله سعيكم، قتل محمد وعلي فَخَيَبَ الله سعيكم، ورَدّ في نحوركم كيدكم.

وأورد العياشي عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال، أما قوله «أَفَكُلَّما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم» قال أبو جعفر: ذلك، مَثَلُ موسى والرسل من بعد عيسى ضُرب لأمة محمد عَلَيْ مثلا، فقال الله لهم: فإن جاءكم محمد ﴿ بما لا تهوى أنفسكم ﴾ بموالاة على، استكبرتم، ففريقاً من آل محمد كذبتم، وفريقاً تقتلون، فذلك تفسيرها في الباطن ».

قال تعالى: ﴿ وَلِمَا جَاءُهُمُ كَتَابِ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ مَصْدُقٌ لِمَا مَعْهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبِل

يستفتحون على الذين كفروا فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (٨٩).

العياشي (\* عن جابر قال: سألتُ أبا جعفر عن هذه الآية من قول الله: ﴿ فَلَمَا جَاءُهُمُ مَا عُرَفُوا فِي جَاءُهُم مَا عُرَفُوا فِي عَلَى الباطن: لما جاءهم ما عُرَفُوا فِي على كفروا به ، فقال الله فيهم يعني بني أُميَّة هم الكافرون في باطن القرآن.

قال تعالى: ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل الله علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين﴾ (٩١).

قال الإمام العسكري (ع): «وإذا قيل لهؤلاء اليهود الذين تقدم ذكرهم المنوا بما أنزل الله على محمد من القرآن المشتمل على الحلال والحرام، والفرائض والأحكام «قالوا: نؤمن بما أنزل إلينا» وهو التوراة «ويكفرون بما وراءه» يعني ما سواه لا يؤمنون به ﴿وهو الحق﴾ والذي يقول هؤلاء اليهود أنه وراءه الحق، لأنه هو الناسخ، والمنسوخ الذي قدمه الله عز وجل. قال الله تعالى: ﴿قل فَلِمَ أي فَلِمَ تقتلون - لِمَ كان أسلافكم يقتلون «أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» بالتوراة، وليس بالتوراة الأمر بقتل الأنبياء، فإذا كنتم الأنبياء، فإ آمنتم بما أنزل عليكم من التوراة، لأن فيها تحريم قتل الأنبياء، كذلك، إذا لم يؤمنوا بمحمد، وبما أنزل عليه، وهو القرآن، وفيه الأمر بالإيمان به، وأنتم ما آمنتم بعد بالتوراة».

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن مسعود العياشي من «سمرقند»، من بني تميم، كنيته: «أبو النضر، وصفه الشيخ الطوسي في الفهرست فقال: «جليل القدر، واسعُ الأخبار، بصير بالروايات، مطلع عليها، وهو صاحبُ التفسير المشهور، ويقول ابن النديم في «الفهرست» (باب الفن الخامس) م ص - ٢٤٤ منتان وثمانية من فقهاء الشيعة الإمامية، أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم، وذكر ان كتبه مئتان وثمانية. وفي المجلد الرابع من كتاب «الفوائد الرجالية (ص - ١٥٠ م طهران) للسيد محمد آل بحرم العلوم: أنه كان عالماً بالنجوم » اه..

قال رسول الله عَلِيْتُ وآله: « أخبر الله تعالى، أن من لا يؤمن بالقرآن، فما آمن بالتوراة، لأن الله تعالى، أخذ عليهم الإيمان بها، لا يقبل الإيمان بأحدهما، إلا مع الإيمان بالآخر، فكذلك، فرض الله الإيمان بولاية على بن أبي طالب، كما فرض الإيمان بمحمد، فمن قال: آمنتُ بنبوَّة محمد، وكفرتُ بولاية على بن أبي طالب، فما آمن بنبوة محمد. إن الله تعالى، إذا بعث الخلائق يوم القيامة، نادى منادي ربنا نداءً لتعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومنادٍ آخر ينادي: معشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة، فأما الدهرية والمعطِّلة فيخرسون عن ذلك، ولا تنطلق ألسنتهم، ويقولها سائر الناس من الخلائق، فيمتاز الدهرية والمعطلة من سائر الناس بالخرس. ثم يقول المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول الخلائق كلهم ذلك، إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصاري وعَبَدَة الأوثان، فإنهم يخرسون، فيتبيَّنون بذلك من سائر الخلائق. ثم يقول المنادي: أشهدُ أن محمداً رسول الله، فيقولها المسلمون أجمعون، ويخرس عنها اليهود والنّصاري وسائر المشركين، ثم يُنادي من آخر عرصات القيامة ، ألا فسوقوهم إلى الجنة (لشهادتهم لمحمد بالنبوَّة) فإذا النداء من قبل الله تعالى: لا. بل، ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ ، وتقول الملائكة الذين قالوا: سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بالنبوة: لماذا يوقفون يا ربنا ؟؟!!

فإذا النداء من قبل الله تعالى ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ عن ولاية: على بن أبي طالب، وآل محمد. يا عبادي وإمائي!! إني أمرتهم مع الشهادة لمحمد، بشهادة أخرى، فإن جاؤوا بها، فعظموا ثوابهم، وأكرموا مأواهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة، ولا لي بالربوبية، فمن جاء بها، فهو من الفائزين، ومن لم يأت بها فهو من الهالكين. قال: فمنهم مَنْ يقول: قد كنتُ لعلي بن أبي طالب بالولاية شاهداً، ولآل محمد محبًا، وهو في ذلك كاذب، يظن أن كذبه يُنجيه، فيقال له: سوف نستشهد على ذلك عليًا، فتشهد أنت يا أبا الحسن؟؟!!

فتقول: الجنة لأوليائي شاهدة، والنار على أعدائي شاهدة، فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه رياح الجنة ونسيمُها فاحتملته، وأوردته علالي الجنة وغرفها، وأحلته دار المقامة من فضل ربه، لا يمسّه فيها نصب، ولا يمسه فيها لغوب؛ ومن كان كاذباً جاءته سموم النار، وحميمها، وظلها الذي هو «ثلاث شعب لا ظليل ولا يُغني من اللهب» فتحمله، فترفعه في الهواء، وتورده نار جهنم، ثم قال رسول الله لعلي: «فلذلك أنت قسيم الجنة والنار، تقول لها: هذا لل، وهذا لك».

قال تعالى: ﴿ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ (٩٣).

قال الإمام العسكري: قال الله عَزَّ وجل: واذكروا إذ فعلنا ذلك بأسلافكم، لمَا أبوا قبول ما جاء به موسى من دين الله وأحكامه، ومن الأمر بتفضيل محمد وعلى وخلفائها على سائر الخلق ﴿خذوا ما آتيناكم﴾ قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم من هذه الفرائض بقوة قد جعلناها لكم، ومكناكم بها، وأزحنا عللكم في تركيبها فيكم ﴿واسمعوا﴾ ما يقال لكم وتؤمرون به ﴿قالوا سمعنا﴾ قولك ﴿وعصينا﴾ أمرك، أي أنهم عصوا بعد، وأضمروا في الحال أيضاً العصيان. ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾ الذي كان قَدْ ذريت سُحالَتُهُ في الماء الذي أمروا بشربه، ليبين من عبده، مِمَّنْ لم يعبده، (بكفرهم)، لأجل كفرهم أمروا بذلك. من آلها ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ بتوراة موسى، ولكن معاذ الله، لا يأمركم إيمانكم بالتوراة بالكفر بمحمد وعلي، وأولياء الله بالتوراة بالكفر بمحمد وعلي، قال الإمام، قال أمير المؤمنين؛ إن الله ذكّر بني اسرائيل في عصر محمد، أحوال آبائهم الذين كانوا في أيام موسى كيف أخذ عليهم العهد والميثاق لمحمد وعلي وآلها الطيبين المنتخبين للخلافة على الخلائق عليهم العهد والميثاق لمحمد وعلي وآلها الطيبين المنتخبين للخلافة على الخلائق ولأصحابها وشيعتها وسائر أمة محمد، فقال: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ﴾ اذكروا لما ولأصحابها وشيعتها وسائر أمة محمد، فقال: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ﴾ اذكروا لما

أخذنا ميثاق آبائكم ﴿ ورفعنا فوقكم الطور ﴾ الجبل، لما أبوا قبول ما أريد منهم، والاعتراف به، ﴿ خذوا ما آتيناك ﴾ ما أعطيناك ﴿ بقوة ﴾ يعني بالقوة التي أعطيناكم تصلح لذلك، ﴿ واسمعوا ﴾ أي أطيعوا فيه ﴿ قالوا سمعنا ﴾ بآذاننا ﴿ وعصينا ﴾ بقلوبنا، فأما في الظاهر فأعطوا كلهم الجزية، داخرين صاغرين، ثم قال: ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ عرضوا بشرب العجل الذي عبدوه، حتى وصل ما شربوه إلى قلوبهم. وقال: إن بني اسرائيل، لما رجع إليهم موسى، وقد عبدوا العجل، تلقّوه بالرجوع عن ذلك، فقال لهم موسى: من الذي عبده منكم حتى أنفذ فيه حكم الله؛ فخافوا من حكم الله الذي ينفذه فيهم، فجحدوا أن يكونوا عبدوه، وجعل كل واحد منهم يقول: أنا لم من قوله للسامري ﴿ وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنحرقنَه ثم لننسفنه في اليم نسفا ﴾ فأمره الله فبرده بالمبارد، وأخذ سُحالَتَهُ ، فذرها في البحر العذب ثم قال لهم: اشربوا منه ، فشربوا ، فكلٌ من كان عبده ، اسودت شفتاه وأنفه ، ومن

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارِ الآخرة عند الله خالصةً من دون الناس فتمنوا الموت إِنْ كُنتُم صادقين (٩٤) ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين (٩٥) ولتجدنَّهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يَوَدُّ أحدهم لو يُعَمَّرُ ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَمَّروا لله بصيرٌ بما يعملون ﴾ (٩٦).

قال الحسن بن علي بن أبي طالب (\* ؛ لما كاعت اليهود عن هذا التمني،

<sup>(\*)</sup> الحسن بن علي ثاني الأئمة المعصومين من أهل بيت النبوة، ولد عام (٣) هــ وتوفي عام (٥٠) هـ. ودفن في بقيع المدينة المنورة، بوابه: سفينة أبو عبد الرحمن، كان سخياً، قاسم الفقراء والمساكين ماله ثلاث مرات... قال الزركلي الحنفي في الأعلام ( \_ م \_ ٢ \_ ط \_ ٥ \_ ص \_ ١٩٩٩ ـ): الحَسَنُ بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد، أمه الزهراء بنت رسول الله، كان =

وقطع الله معاذيرهم، قالت طائفةٌ منهم، وهم بحضرة رسول الله، وقد كاعوا وعجزوا: يا محمد!! فأنت والمؤمنون المخلصون لك مجابٌ دعاؤهم، وعليٌّ أخوك ووصيُّك سَيِّدهم وأفضلهم.

قال رسول الله ﷺ : بلي .

قالوا: يا محمد!! فإن كان هذا كها زعمت، فقل لعلي يدعو لابن رئيسنا هذا، فقد كان من الشباب، جميلاً، نبيلاً، وسياً، قسياً، لحقه برص، فقد صار حِمًى لا يقرب، ومهجوراً لا يعاشر، يتناول الخبز على أسنة الرماح.

فقال رسول الله: أنتوني به؛ فَأَتي به، فنظر رسول الله وأصحابه منه إلى منظر فظيع، سمج، قبيح، كريه، فقال رسول الله: يا أبا الحسن!! ادْعُ الله له بالعافية، فإن الله تعالى يجيبك فيه.

فدعا له، فلم كان عند فراغه من دعائه، إذ الفتى قد زال عنه كل مكروه، وعاد إلى أفضل ما كان عنه، من: النبل، والجمال والوسامة، والخير، والحسن في المنظر.

فقال رسول الله للفتى: آمن بالذي أغاثك من بلائك.

قال الفتى: آمنت، وحَسُنَ إيمانه.

فقال أبوه: يا محمد!! ظلمتني، وذهبت مني بابني، ليته كان أجذم وأبرص كما كان، ولم يدخل في دينك، فان ذلك كان أحبَّ إليَّ.

قال رسول الله: لكنَّ الله عز وجل خَلَّصَهُ من هذه الآفة، وأوجب له نعيم الجِنة.

قال أبوه: يا محمد، ما كان هذا لك ولصاحبك، إنما جاء وقتُ عافيته

<sup>=</sup> عاقلاً حلياً محباً للخبر ، فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة حج عشرين حجة ماشياً ، اهـ. وقال واصل بن عطاء المعتزلي: كان على الحسن سياء الأنبياء ، وبهاء الملوك ، (المناقب \_ ج \_ ٢ \_ ص \_ ١٧٠ \_ . وقال ابن الأثير الشافعي في أُسُد الغابة (\_ ج \_ ٢ \_ ص \_ ٩ \_ ) الحسن بن على سيد شباب أهل المجنة ، وريحانه النبي وشبيهه ، وهو خامس أهل الكساء ، فراجع .

فعوفيَ، وإن كان صاحبك هذا \_ يعني عليًا \_ مجاباً في الخير، فهو أيضاً مجابٌ في الشر، فقل له يدعو عليَّ بالجذام والبرص، فإني أعلم أنه لا يصيبني ليتبيَّن لهؤلاء الضعفاء الذين قد اغتروا بك أن زواله عن ابني لم يكن بدعائه.

فقال رسول الله: يا يهودي!! اتَّقِ الله، وتَهَنَّأُ بعافية الله إياك، ولا تتعرض للبلاء، ولما لا تُطيقه، وقابل النعمة بالشكر، فإن من كفرها، سلبها، ومن شكرها امترأ مزيدها.

فقال اليهودي: من شكر نعم الله، تكذيبُ عدو الله المفتري عليه، إنما أريد بهذا، أن أُعَرِّفَ ولدي، أنه ليس مما قلت له، وادعيته قليلٌ ولا كثير، وإن الذي أصابه من خير لم يكن بدعاء عليٍّ صاحبك.

فَتَبَسَمَ رسول الله عَيْمِالِيْمُ وقال: يا يهودي، هَبْكَ قلت: إن عافية ابنك لم تكن بدعاء علي، وإنما صادف دعاؤه، وقت مجيء عافيته، أرأيت لو دعا عليك علي بهذا البلاء الذي اقترحته، فأصابك، أتقول إن ما أصابني لم يكن بدعائه ولكن، لأنّهُ صادف دعاؤه وقت بلائي؟؟

فقال: لا أقول، لأن هذا احتجاج مني على عدو الله في دين الله، واحتجاج منه علي، والله أحكم من أن يجيب إلى مثل هذا، فيكون قد فتن عباده، ودعاهم إلى تصديق الكاذبين.

فقال رسول الله: فهذا في دعاء علي لابنك، كهو في دعائه عليك، لا يفعل الله تعالى ما يُلَبِّس به على عباده دينه، ويصدق به الكاذب عليه.

فَتَحيَّرَ اليهودي لما بطلت عليه شبهته، وقال: يا محمد! الِيَفْعَلْ عليٍّ هذا بي إن كنت صادقاً.

فقال رسول الله لعلي: يا أبا الحسن!! قد أبى الكافر إلا عتوًا، وطغياناً، وتمرداً، فادعُ عليه بما اقترح، وقل: اللهم!! ابْتَلِهِ ببلاء ابنه من قبل.

فقالها علي ، فأصاب اليهودي داء ذلك الغلام ، مثل ما كان في الغلام من :

الجذام والبرص، واستولى عليه الآلام والبلاء، وجعل يصرخ ويستغيث ويقول: يا محمد قد عرفتُ صدقك، فأقلني.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو علم الله تعالى صدقك لنجَّاك، ولكنه عالم بأنك لن تخرج عن هذه الحال إلا ازددت كفراً، ولو علم أنه إن نجّاك آمنت به، لجاد عليك بالنجاة، لأنه جواد كريم.

قال: فبقي اليهوديُّ في ذلك الداء والبرص أربعين سنةً آية للناظرين، وعبرة للمتفكرين، وعلامة وحجَّة بينة لمحمد ﷺ باقية في الغابرين، وبقي ابنه كذلك معافى، صحيح الأعضاء والجوارح ثمانين سنة عبرة للمعتبرين، وترغيباً للكافرين بالإيمان، وتزهيداً لهم في الكفر والعصيان.

وقال رسول الله حين حَلَّ ذلك البلاء باليهودي، بعد زوال البلاء عن ابنه: عباد الله!! إياكم والكفر بنعم الله فإنه مشؤومٌ على صاحبه. ألا، وتقرَّبوا إلى الله بالطاعات، يُجْزِلْ لكم المثوبات، قَصِّروا أعهاركم في الدنيا بالتعرض لأعداء الله في الجهاد، لتنالوا طول أعهار الآخرة في النعيم الدائم الخالد، وابذلوا أموالكم في الحقوق اللازمة، ليطول غناكم في الجنة.

فقام أناسٌ فقالوا: يا رسول الله!! نحن ضعفاء الأبدان، قليلي الأموال، لا نفي بمجاهدة الأعداء، ولا تفضل أموالنا عن نفقات العيالات، فهاذا نصنع؟؟

قال رسول الله ﷺ : ألا فَلْتكُنْ صدقاتكم من قلوبكم وألسنتكم.

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟؟!!

قال: أما القلوب فتقطعون بها على حب الله، وحب محمد رسول الله، وحب على وحب على وحب الله، وحب على وحب المنتجبين للقيام بدين الله، وحب شيعتهم ومجيهم، وحب إخوانكم المؤمنين، والكف عن اعتقادات العداوات والشحناء، والبغضاء؛ وأما الألسنة فتطلقونها بذكر الله تعالى بما هو أهله، والصلاة على نبيه محمد، وعلى آله الطيبين، فإن الله تعالى بذلك، يبلغكم أفضل الدرجات، وينيلكم

به المراتب العاليات.

قال تعالى: ﴿ قُل مَن كَانَ عَدُوَّ الجِبرِيلُ فَإِنْهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبُكُ بَإِذِنَ اللَّهُ مَصَدَقاً لما بين يديه وهُدى وبشرى للمؤمنين ﴾ (٩٧).

﴿ مَن كَـانَ عَدُوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوًّ للكافرين ﴾ (٩٨).

قال الإمام العسكري، قال الحسن بن علي (ع): إنّ الله تعالى ذَمّ اليهود ببغضهم لجبريل، الذي كان ينفذ قضاء الله تعالى فيهم بما يكرهون، وذمهم أيضاً، وذمّ النواصب في بغضهم لجبريل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد علي بن أبي طالب على الكافرين، حتى أذلهم بسيفه الصارم، فقال: قل يا محمد، من كان عدوًّا لجبريل من اليهود، لدفعه عن بُختنصر، أن يقتله دانيال من غير ذنب كان جناه (بُختنصر) حتى بلغ كتاب في اليهود أجله، وأحلَّ بهم ما جرى في سابق علمه، ومن كان أيضاً عدوًّا لجبريل من سائر الكافرين، أعداء محمد، وعلى الناصبين، لأن الله تعالى، بعث جبريل لعلي (ع) مؤيداً، وله على أعدائه ناصراً، ومن كان عدواً لجبريل، لمظاهرته محمداً وعلياً، ومعاونته لها، وإنفاذه لقضاء ربه عز وجل، في إهلاك أعدائه، على يد من يشاء من عباده، فإنه \_ يعني جبريل عز وجل، في إهلاك أعدائه، على يد من يشاء من عباده، فإنه \_ يعني جبريل وهو كقوله: نزل به الروحُ الأمين على قلبك لا محمد ﴿ بإذن الله ﴾ بأمر الله ، ومعن المنذرين. بلسان عربي مبين ﴿ مصدقاً ﴾ موافقاً ﴿ لما بين يديه ﴾ من: التوراة والإنجيل والزبور، مبين ﴿ مصدقاً ﴾ موافقاً ﴿ لما بين يديه ﴾ من: التوراة والإنجيل والزبور، وصمُعن ابراهم، وكتب شيت، وغيرهم من الأنبياء.

وقال رسول الله: « إن هذا القرآن، هو النورُ المبين، والحبل المتين، والعُروةُ الوثقى، والدرجةُ العُليا، والشفاء الأشفى، والفضيلة الكبرى، والسعادة العُظمى، الوثقى، والدرجةُ العُليا، والشفاء الأشفى، والفضيلة الكبرى، ومن تَّمسَّكَ به أنقذه من استضاء به نَوَّره الله، ومن عقد به أموره عصمه الله، ومن تَّمسَّكَ به أنقذه الله، ومَن أمرة على الله، ومن أحكامه رفعه الله، ومن استشفى به شفاه الله، ومن آثره على ما سواه هداه الله، ومن طلب الهدى من غيره أضلَّهُ الله، ومن جعله شعاره

ودثاره أسعده الله، ومن جَعَلَهُ إمامه الذي يقتدي به، ومُعَوِّلُهُ الذي ينتهي إليه، آواه الله إلى جنَّات النعم، والعيش السلم، ولذلك قال: ﴿وهدًى ﴾ يعني هذا القرآن هُدًى، ﴿وبشرى للمؤمنين ﴾ يعني بشارة لهم في الآخرة، وذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب، يقول لربه عز وجل، يا رب!! هذا أظمَّاتُ نهاره، وأسْهَرْتُ ليله، وقويتُ في رحمتك طمعه، وفسحت في مغفرتك أمله، فكن عنذ ظني بك وظنه، فيقول الله تعالى: أعطوه الملك بيمينه، والخلد بشماله، وأقرنوه بأزواجه من الحور العين، واكسوا والديه حلة، لا يُقوَّمُ بها الدنيا بما فيها، فتنظر إليها الخلائق فيغبطونها، وينظران إلى أنفسها فيعجبان منها، فيقولان: يا ربنا!! أنَّى لنا هذه، ولم تبلغها أعمالنا؟؟

فيقول الله عز وجل، ومع هذا تاج الكرامة، لم يَرَ مثله الراؤون، ولا يسمع عثله السامعون، ولا يفكر في مثله المتنكّرون، فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن، وتَبْصريكُما إياه بدين الإسلام، ورياضتكما إياه على حب محمد رسول الله، وعلي ولي الله، وتفقيهكما إياه بفقهها، لأنها اللذان لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتها، ومعاداة أعادئها، وإن كان ملأ ما بين الثرى إلى العرش ذهباً، فتصدق به في سبيل الله؛ فتلك من البشارات التي تُبتشرون بها، وذلك قوله عز وجل: ﴿ وبشرى للمؤمنين ﴾ شيعة: محمد وعلي، ومن تبعهم من أخلافهم وذررياً يتهم. ثم قال: ﴿ من كان عدواً لله ﴾ لإنعامه على محمد وعلي وعلى آلها الطيبين، وهؤلاء الذين بلغ من جهلهم أن قالوا: نحن نبغض الله الذي أكرم محمداً وعلياً بما يدعيان وجبريل؛ ومن كان عدواً لجبريل، لأن الله تعالى جعله ظهيراً لمحمد وعلي، على أعداء الله، وظهيراً لسائر الأنبياء والمرسلين كذلك. فوملائكته ﴾ يعني ومن كان عدواً لملائكة الله، المبعوثين لنصرة دين الله، وتأييد أولياء الله، وذلك قول بعض النصاً المعاندين: برئت من جبريل الناصر لعلي، وهو قوله ﴿ ورسله ﴾ ومَنْ كان عدواً لرسُل الله: موسى، وعيسى وسائر لعلي، وهو قوله ﴿ ورسله ﴾ ومَنْ كان عدواً لرسُل الله: موسى، وعيسى وسائر لعلي، وهو قوله إلى نبوة محمد، وإمامة علي، وذلك قول النواصب: بَرِئنا من

هؤلاء الرسل، الذين دعوا إلى إمامة على، ثم قال: ﴿ وجبريل وميكال ﴾ ، ومن كان عدواً لجبريل وميكال، وذلك كقول من قال من النصَّاب، لما قال النبي في على: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وإسرافيل خلفه، وملك الموت أمامه، والله تعالى من فوق عرشه، ناظرٌ بالرضوان إليه، وناصره، قال بعض النواصب: فأنا أبرأ من الله، وجبريل وميكائيل، والملائكة الذين حالهم مع على، ما قاله محمد. فقال: من كان عَدُوًّا لهؤلاء ، تعصبًّا على على بن أبي طالب ﴿ فَإِن الله عدو للكافرين ﴾ ، فاعلٌ بهم ما يفعل العدو بالعدو ، من : إحلال النقات ، وتشديد العقوبات، وكان سبب نزول هاتين الآيتين، ما كان من اليهود، أعداء الله ، من الْقَوْل السيء في جبريل ، وميكائيل وسائر ملائكة الله ، وما كان من أعداء الله النَّصَّاب من قول أسوأ منه في الله ، وفي جبرائيل ، وميكائيل ، وسائر ملائكة الله أما ما كان من النّصاب، فهو أن رسول الله عَلَيْتُ لما كان لا يزال يقول في على (ع) الفضائل التي خصَّه الله بها ، والشَّرَف الذي أهْلَهُ الله تعالى له ، وكان في ذلك يقول: أخبرني به جبريل عن الله، ويقول في بعض ذلك: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، ويفتخر جبريل على ميكائيل، في أنه عن يمين على، الذي هو أفضل من اليسار، كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا \_ يُجْلِسُهُ عن يمينه، على النديم الآخر الذي يُجْلسه على يساره، ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة، وملك الموت الذي أمامه بالخدمة، وإن اليمين والشمال أشرفٌ من ذلك، كافتخار حاشية الملك، على زيارة قرب محلهم من ملكهم.

وكان رسول الله عَلَيْ يقول في بعض أحاديثه: «إن الملائكة أشرفها عند الله، أشدَها حُبًا لعلي بن أبي طالب، وإن قَسَمَ الملائكة فيما بينهم: «والذي شَرَفَ عليًا على جميع الورى، بعد محمد المصطفى»، ويقول مرةً: إن ملائكة السماوات، والحُجُب، ليشتاقون إلى رُؤية علي بن أبي طالب (ع)، كما تشتاق الوالدة الشَّفيقَة إلى ولدها البار الشَّفيق، آخر من بَقيَ عليها، بعد عشرة دفنتهم».

فكان هؤلاء النَّصَّاب يقولون: إلى متى يقول محمد: جبريل، وميكائيل، والملائكة، كُلَّ ذلك تفخيمٌ لعليٍّ خاصَّةً، من دون سائر الخلق؟ ؟

برئنا من ربِّ وملائكة ، ومن جبريل ، وميكائيل ، هم لعليِّ بعد محمد مُفضِّلون ؛ وبرئنا من رسل الله الذين هم لعلي بن أبي طالب بعد محمد مفضلون ».

وأما ما قاله اليهود، فهو أن اليهود أعداء الله، لمّا قدم رسول الله عَلَيْتُ الله الله عَلَيْتُ الله الله الله بن صوريا، فقال: يا محمد!! كيف نومك، فإنا أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان؟؟؟

فقال: تنام عيني، وقلبي يقظان.

قال: صدقت يا محمد.

ثم قال: أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟؟

قال النبي: أما العظام، والعصب، والعروق فمن الرجل، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة.

\_ صدقت يا محد!!

ثم سأله: ما بال الولد يشبه أعمامه، ليس فيه من شبه أخواله شيء، ويشبه أخواله ليس منه من شبه اعمامه شيء ؟؟

فقال رسول الله: أيهما أعلى ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له.

\_ صدقت یا محمد!!

فأخبرني عمن لا يولد له، ومن يولد له.

ــ إذا معرت النطفة لم يولد له أي إذا احمرَّت وكدرت، فإذا كانت صافيةً ولد له.

ـ فأخبرني عن ربك ما هو ؟؟

فنزلت: ﴿ قل هو الله أحد ... ﴾ إلى آخرها.

قال ابن صوريا: صدقت يا محمد، وبقيت واحدة، إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أيّ ملك يأتيك بما تقوله عن الله؟؟

قال رسول الله: جبريل.

قال ابن صوريا: ذلك عدونا بين الملائكة، ينزل بالقتال والشدة والحرب، ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور والرخاء، فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك، لأن ميكائيل كان مشدد ملكنا، وجبريل كان يهلك ملكنا، فهو عدونا لذلك.

فقال سلمان الفارسي ردًّا على ابن صوريا: فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل، فإنه عدو ليكائيل، وأنها جيعاً عدو لن عاداها، سِلْمان لمن سالمها، فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً لقول سلمان: «قل من كان عدواً لجبريل في مظاهرته لأولياء الله، على أعداء الله، ونزوله بفضائل علي ولي الله من عند الله فإنه نزله فإن جبريل نزل هذا القرآن وعلى قلبك بإذن الله بأمر الله، مصدقاً لما بين يديه من سائر الكتب الإلهية وهدًى من الضلالة وبشرى للمؤمنين بنبوة محمد، وولاية على، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، بأنهم أولياء الله حقاً إذا ماتوا على موالاتهم لمحمد وعلى وآلها الطيبين.

ثم قال رسول الله عَلِيْكُم : « إن الله صدق قبلك ، وَوَثَّق رأيك » (١) .

قال تعالى: ﴿ مَا يُودُ الذِّينَ كُفُرُوا مِن أَهُلُ الكتابِ وَلَا المُشْرَكِينِ أَنْ يُنزُلُ عَلَيْكُمُ مِن خَيرٍ مِن رَبَّكُمُ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بَرْحْمَتُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلُ العَظْيمِ ﴾ (١٠٥).

قال الإمام العسكري، قال عليُّ بن موسى الرضا: إن الله تعالى ذَمَّ اليهود

<sup>(</sup>١) قال البحراني: ثم ذكر حديثاً طويلاً يؤخذ من تفسير مولانا الإمام العسكري (ع).

والمشركين والنواصب، فقال: ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ اليهود والنصاري ﴿ ولا المشركين ﴾ ولا من المشركين الذين هم نواصب يَغْتاظونَ لذكر الله، وذكر محمد، وفضائل علي، وإبانته عن شريف فضله ومحله ﴿ أن ينزل عليكم ﴾ لا يودون أن يُنزل عليكم من خير من ربكم من الآيات الزائدات في شرف محمد وعلي وآلها الطيبين (ع)، ولا يودون أن ينزل دليل مُعجز من السماء، يبين عن فَضْل : محمد وعلي، فهم لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم أن يحاجوك، مخافة أن تبهرهم حجتك، وتفحمهم معجزتك، فيؤمن بك عوامهم، أو يضطربون على رؤسائهم، فلذلك يصدون من يريد لقاءك يا محمد ليعرف أمرك، ويقولون له: إنه لطيف، ساحر اللسان، لا تسراه، ولا يسراك خير لسك، وأسلم لدينك ودنياك، فهم بمثل هذا يصدون العوام عنك قال الله عز وجل: ﴿ والله يختص برحمته ﴾ وتوفيقه لدين الإسلام، وموالاة محمد وعلي « من يشاء » والله ذو الفضل العظيم على من يوفقه لدين الإسلام، ويهديه لموالاتك، وموالاة أخيك على بن أبي طالب.

قال: فلم قَرَّعهم رسول الله، حضر منهم جماعةٌ فعاندوه، وقالوا: يا محمد!! إنك تدعي على قلوبنا خلاف ما فيها، ما تكره أن ينزل عليك حجة يلزم الانقياد لها، فننقاد.

فقال رسول الله: لئن عاندتم ههنا محمداً ، فستعاندون ربَّ العالمين ، إذا نطقت صحائفكم بأعمالكم ، وتقولون : ظَلَمنا الحَفَظَةُ ، وكتبوا علينا ما لم نفعل ، فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم .

فقالوا: لا يبعد شاهدُك فإنه فعلُ الكذابين، بيننا وبين القيمة بُعْدٌ، أُرِنا في أنفسنا ما تَدَعي لنعلم صدقك، ولن تفعله لأنك من الكذابين.

قال رسول الله ﷺ لعلي: استشهد جوارحهم؛ فاستشهدها عليِّ، فَشَهدَتْ كُلُها عليهم، أنهم لا يودون أن يُنزل على أمة محمد على لسان محمد خيراً من عند ربكم، آيةً بَيِّنَةً، وحُجَّةً مُعْجزة لنبؤته، وإمامة أخيه على، مخافةً أن تبهرهم

حجته، ويؤمن به عوامهم، ويضطرب عليهم كثير منهم، فقالوا: يا محمد!! لسنا نسمع هذه الشهادة التي تدعي أن جوارحنا تشهد بها.

فقال رسول الله: يا على!! هؤلاء من الذين قال الله فيهم ﴿ إن الذين حَقَّتُ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون به ولو جاءتهم كل آية ﴾ ادع عليهم بالهلاك، فدعا عليهم علي بالهلاك، فكل جارحة نطقت بالشهادة على صاحبها انفَتَتُ حتى مات مكانه؛ فقال قوم آخرون حضروا من اليهود: ما أقساك يا محمد، قتلتهم أجمعين. فقال رسول الله: ما كنت لأليّن على من اشتد عليه غضب الله؛ أما إنهم لو سألوا الله بمحمد وعلى وآله الطيبين أن يمههم ويقيلهم لفعل بهم، كما كان فعل لمن كان من قبل من عبدة العجل، لما سألوا الله بمحمد وعلى وآلهم الطيبين، وقال الله لهم على لسان موسى: لو كان دُعي بذلك على من قد قتل، لأعفاه الله من القتل، كرامة لمحمد وعلى وآلهم الطيبين.

وعن الحسن بن أبي الحسن الديلمي بأسانيده، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر (ع) في قوله تعالى: ﴿ يختص برحته من يشاء ﴾ قال: المختصون بالرحة: بني الله، ووصيّه، وعترتُها؛ إن الله تعالى خلق مائة رحة فتسع وتسعون عنده مدخورة لمحمد وعلي وعترتها، ورحة واحدة على سائر الموجودين »

قال تعالى: ﴿ أَم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سُئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ (١٠٨).

قال الإمام العسكري، قال علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا (ع): ﴿أَمْ تَرِيدُونَ ﴾ بل تريدُون، يا كفّار قريش، واليهود ﴿أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولُكُم ﴾ ما تقتر حونه من الآيات التي تعلمون فيه صلاحكم أو فسادكم ﴿كَمَا سُئل موسى من قبل ﴾ واقترح عليه لما قيل له: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً فأخذتكم الصاعقة ومن يتبدل الكفر بالإيمان ﴾ بعد جواب الرسول له: أن ما سأله، لا

يصلح لأقتراحِهِ على الله، أو بعدما يظهر الله له ما اقترح إن كان صواباً ﴿ وَمَنْ يَتبدل الكفر بالإيمان ﴾ بأن لا يؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات، فلا يؤمن إذا عرف، أنه ليس له أن يقترح وانه يجب أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلالات، وأوضحه من الآيات البينات، فيتبدل الكفر بالإيمان، بأن يعاند، ولا يلتزم الحجة القائمة عليه ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ أخطأ قصد الطريق المؤدية إلى الجنان، وأخذ في الطريق المؤدّية إلى النيران.

قال، قال الله عز وجل لليهود: يا أيها اليهود!! ﴿أَمْ تُريدون ﴾ بل تريدون، من بعدما آتيناكم ﴿أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولُكُم ﴾ وذلك، أن النبي، قصده عشرة من اليهود، يُريدون أن يعغشوه، ويسألوه عن أشياء، يريدون أن يعاتبوه بها، فبيناهم كذلك، إذ جاء أعرابي، كأنه يُدْفّعُ في قفاه، قد عَلَق على عصًا، على عاتقه جراباً مشدود الرأس فيه شيء، قد مليء، لا يدرون ما هو؛ قال: يا محمد!! أجبني عها أسألك.

فقال رسول الله عَلِيْكُ : يا أخا العرب!! قد سبقك اليهود ليسألوا ، أفتأذن لهم حتى أبدأ بهم؟؟

فقال الأعرابي: فإني غريبٌ مجتاز .

فقال رسول الله: « فأنت إذاً أَحَقُّ منهم لغربتك واجْتيازِكَ ».

فقال الأعرابي: ولفظة أخرى.

قال رسول الله: ما هي؟؟

قال: إن لهؤلاء كتاباً يدَعونه، ويزعمونه حقًّا، ولستُ آمن أن تقول شيئاً يواطئونك عليه، ويصدقونك، ليُفْتَنَ الناس عن دينهم، وأنا لا أقنع بمثل هذا إلا بأمر بَيّن.

فقال رسول الله: أين عليُّ بن أبي طالب؟؟

فدعا بعلي ، فجاء حتى قرب من رسول الله ، فقال الأعرابي: يا محمد!! وما تصنع بهذا في محاورتي إياك؟؟

قال: يا أعرابي!! سألت البيان، وهذا البيان الشافي، وصاحب العلم الكافي، أنا مدينة الحكمة، وهذا بابها، فمن أراد الحكمة والعلم فَلْيَأْتِ الباب».

فلما مثل علي بين يدي رسول الله، قال الرسول بأعلى صوته: «يا عباد الله!! من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته، وإلى شيث في حكمته، وإلى إدريس في نباهته ومهابته، وإلى نوح في شكره لربه وعبادته، وإلى ابراهيم في وفائه، وخلته، وإلى موسى في بغض كل عدو لله ومنابذته، وإلى عيسى في حب كل مؤمن وحسن معاشرته، فلينظر إلى على بن أبي طالب هذا، فأما المؤمنون فازدادوا إيماناً، وأما المنافقون فازداد نفاقهم.

فقال الأعرابيُّ: يا محمد!! هكذا مدحك لابن عمك، إن شرفه شرفك، وعزه عزك، ولست أقبل من هذا شيئاً إلا بشهادة من لا تحتمل شهادته بطلاناً، ولا فساداً، بشهادة هذا الضب.

فقال رسول الله ﷺ: يا أخا العرب!! فأخرجه من جرابك، لتستشهده، فيشهد لي بالنبوة، ولأخي علي بالفضيلة فقال الأعرابي: لقد تعبتُ في اصطياده، وأنا خائفٌ أن يطفر ويهرب.

فقال رسول الله: لا تخف، فإنه لا يطفر، بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا وتفضيلنا.

فقال الأعرابي: إني أخاف أن يطفر .

فقال رسول الله: فإن طفر ، فقد كفاك به تكذيباً لنا ، واحتجاجاً علينا ، ولكنه لن يطفر ، وسيشهد لنا بشهادة الحق ، فإذا فعل ذلك ، فَخَلِّ سبيله ، فإن محمداً يعوضك عنه ما هو خيرٌ لك منه .

فأخرجه الأعرابيُّ من الجراب، ووضعه على الأرض، فوقه، واستقبل

رسول الله، ومَرَّغ خديه في التراب، ثم رفع رأسه، وأنطقه الله تعالى، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيته، وسيد المرسلين، وأفضل الخلق أجمعين، وخاتم النبيين، وقائد الغُرِّ المحجلين، وأشهد أن أخاك علي بن أبي طالب، على الوصف الذي وصفته، وبالفضل الذي ذكرته، وأن أولياءه في الجنان مكرمون، وأن أعداءه في النار خالدون.

فقال الأعرابي وهو يبكي: يا رسول الله!! وأنا أشهد بما شهد به هذا الضب، وقد رأيتُ، وشاهدت، وسمعت، ما ليس لي عنه معدل، ولا محيص.

ثم أقبل الأعرابي على اليهود فقال: ويلكم، أيَّ آيةٍ بعد هذه تريدون، ومعجزة بعد هذه تقترحون؟؟

ليس إلَّا أن تؤمنوا أو تهلكوا أجمعين.

فآمن أولئك اليهود كلهم وقالوا: عظمت بركة ضبك علينا يا أخا العرب!!

ثم قال رسول الله على أخا العرب!! خَلِّ الضب، على أن يعوضك الله عَزَّ وجل عنه، ما هُو خَيرٌ منه، فإنه ضبٌ مؤمن بالله وبرسوله وبأخي رسوله، شاهد بالحق، ما ينبغي أن يكون مصيدًا، ولا أسيراً، لكنه، يكون مُخَلِّى سربُه على سائر الضباب، بما فضله الله أمراً.

فناداه الضب: يا رسول الله!! فَخَلِّني، وَوَلِّني تعويضه لأعوضه».

فقال الأعرابي: وما عساك تعوضني؟؟

قال تَذْهَبُ إلى الجُحْرِ الذي أخذتني منه، ففيه عشرة آلاف دينار خسروانية، وثمانمائة الف درهم فخذها » فقال الأعرابي: كيف أصنع، وقد سمع هذا من الضب جماعات حاضرون ههنا، وأنا تعب، فإن ذهب من هو مستريح إلى هناك فيأخذه؟؟

قال الضب: يا أخا العرب!! إن الله قد جعله عوضاً لك مني، فما يسبقك

أحد إليه، ولا يروم أحدّ أخذه إلا أهلكه الله.

وكان الأعرابيُّ تَعباً، فمشى قليلًا، وسبقه الى الجُحْرِ جماعة من المنافقين، كانوا بحضرة رسول الله، فأدخلوا أيديهم في الجحر ليتناولوا ما فيه، فخرجت عليهم أفعى عظيمة، فلسعتهم وقتلتهم، ووقفت حتى حضر الأعرابي فنادته: يا أخا العرب!! انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الذي هو عد ف ضبك، وجعلني له حافظاً فَتَنَاولُهُ.

فاستخرج الأعرابي الدراهم والدنانير فلم يُطِقُ احتمالها؛ فنادته الأفعى: لله الحبل الذي في وسطك، وشُدَّه بالكيسين، ثم شُدَّ الحبل في ذنبي، فإني ساجره لك إلى منزلك، وأنا فيه خادمك، وحارس مالك.

فجاءت الأفعى، فها زالت تحرسه والمال، إلى أن فَرَّقه الأعرابيُّ في: ضياع، وعقار، وبساتين اشتراها، ثم انصرفت.

قال تعالى: ﴿ وَدَّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ﴾. (١٠٩).

قال الإمام العسكري أبو القائم في قوله تعالى: ﴿ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ﴾ بما يوردونه عليكم من الشبهة ﴿ حسداً من عند أنفسهم ﴾ لكم، بأن أكرمكم الله بمحمد وعلي وآلها الطيبين ﴿ من بعد ما تبيّنَ لهم الحق ﴾ المعجزات الدالّات على صدق محمد، وفضل علي وآلها ﴿ فاعفوا واصفحوا ﴾ عن جهلهم، وقابلوهم بحجج الله، وادفعوا بها باطلهم ﴿ حتى يأتي الله بأمره ﴾ فيهم بالقتل يوم فتح مكة لا يبقى فيها، ولا في جزيرة العرب كافر ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ ، ولقدرته على الأشياء ، قَدَر ما هو الأصلح لكم من تَعَبَّدِهِ إياكم بمداراتهم ومقابلتهم بالجدال بالتي هي أحسن .

قال تعالى: ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةُ وَمَا تَقَدُّمُوا لَأَنْفُسُكُم مِن خَيْرٍ

تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ﴾ (١١٠).

قال الإمام العسكري (ع): أقيم واالصَّلاةَ باتمام وضوئها، وتكبيراتها، وقيامها، وقراءتها، وركوعها، وسجودها، وحدودها، ﴿وآتوا الزكاة ﴾ مستحقيها، لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً.

قال رسول الله عَلَيْ الله عَدوه عند الله من مال تنفقونه في حرم الله الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله من مال تنفقونه في طاعة الله، فإن لم يكن مال فمن جاهم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين، تجرون به إليهم المنافع، وتدفعون به عنهم المضار و تجدوه عند الله ينفعكم به الله تعالى بجاه محد وعلي وآلها الطيبين يوم القيامة، فَيُحْبِطُ به من سيئاتهم، ويضاعف لهم حسناتهم، ويرفع درجاتهم إن الله بما تعملون بصير ، عالم، ليس يَحْفَى عليه ظاهر بطن. ولا باطن ظهر ، فهو يجازيكم على حسب اعتقاداتكم ونياتكم، وليس هو كملوك الدنيا الذين يلبس على بعضهم فينسب فعل بعض إلى غير فاعله، وجناية بعض إلى غير جانيه، فيقع ثوابه وعقابه، بجهله بغير مستحقه.

قال رسول الله على مقتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا تقبل الصلاة إلا به، ولا شيء من الطاعات مع فقده، موالاة محمد، وأنه سيد المرسلين، وموالاة على وأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائها، ومعاداة أعدائها.

قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابتلى ابراهيم رَبُّه بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريَّتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾ (١٢٤).

محمد بن علي بن بابويه (★) بأسانيده عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن

<sup>(</sup> $\star$ ) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، وصفه الشيخ الطوسي في الفهرست فقال:  $_{\rm II}$  حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً  $_{\rm II}$ 

محمد (ع)، قال: سألته عن قول الله عَزَّ وجل: ﴿ وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ﴾ ما هذه الكلمات؟؟

قال: هي الكلمات التي تلقاها آدَمُ من ربه فتابَ عليه، وهو أنه قـال: ﴿ يَـا رَبِ!! أَسَالُكُ بَحَق: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عَليَّ: فتاب الله عليه إنه هو التَّوابُ الرحيم »

فقلت: يمابْنَ رسول الله!! فما يعني بقوله: فَأَتَمُّهُنَّ ؟؟

قال: يعني، فأتمهن إلى القائم عليه السلام، اثني عشر إماماً، تسعة من وُلْدِ الحسين (ع).

قال المفضل (\*)، فقلت له: يا بن رسول الله فأخبرني عن قول الله عزَّ وجل: ﴿ وجعلها كلمة باقيةً في عَقِبهِ ﴾ .

للأخبار، لم يُر في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه ه. وقال النجاشي في (رجاله): شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان ه. وقال ابن النديم في الفهرست ـ ص ـ ٢٤٦ ــ: هو من فقهاء الشيعة وثقاتهم ه اهـ. أما السيد محمد مهدي بحر العلوم فقال عنه في الفوائد (ـ م - ٣ - ص - ٣ - ص - ٢٩٢): «شيخ مشايخ الشيعة، وركن من أركان الشريعة، رئيس المحدثين، ولد بدعاء صاحب الأمر، ووصفه الإمام المهدي في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة « بأنه فقية خَير مبارك ».

ووصفه الزركلي في الأعلام - المجلد السادس - صفحة - ٢٧٤ - فقال: يُعرف بالشيخ الصدوق، محدث إمامي كبير، لم يُر في القميين مثله. نزل بالريّ وارتفع شأنه في خراسان». ولد عام (٣٠٦) هـ. في قُم المقدسة، وتوفي في الري ودفن فيها، مؤلفاته كثيرة تربو على الثلاثمائة منها: الاعتقادات، التوحيد، من لا يحضره الفقيه، من كتب الأصول - معافي الأخبار - الأمالي - عيون أخبار الرضا - الخصال - علل الشرائع والأحكام - اكمال الدين ربّام النعمة. الخ.

<sup>(\*)</sup> المفضل بن عمر الجُعفي بَوَّابُ الإمام الصادق (راجع: ائمتنا (علي محمد دخيل) "ج - ١ - ص - ١٠٨٠ - ط - ٦ - ١٩٨٢ ". وهو بمن شهد بصريح النص بالامامة من الإمام الصادق (ع) للإمام الكاظم، يقول الإمام الفقيه المحقق الشيخ المفيد في كتابه النفيس "الإرشاد" - ص - ٢٨٨ - ط - ٣ - ١٩٧٩ -) " فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبدالله (ع) على =

قال: يعني بذلك الإمامة ، جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة .

قال، فقلت له: يا بن رسُول الله كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن، وهم جميعاً ولدا رسول الله، وسبطاه، وسيدا شباب أهل الجنة؟؟

قال: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، فجعل الله النبوة في صلب هـزون، دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟؟

وإن الإمامة خلافة الله عَزّ وجل، ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين، لأن الله هو الحكيم في أفعاله ﴿لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون﴾.

ولقول الله تبارك وتعالى ﴿ وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ ، وجه آخر ، وما ذكرناه الأصل: والابتلاء على ضربين ، أحدها مستحيل على الله ذكره ، والآخر جائز ؛ فأما ما يستحيل ، فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه ، وهذا ما لا يصلح ، لأنه عَزَّ وجل علّامُ الغيوب ؛ والضرب الآخر من الابتلاء ، أن يبتليه ، حتى يَصْبِرَ فيا يبتليه به ، فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل

ابنه أبي الحسن موسى (ع) من شيوخ أصحاب ابي عبد الله، وخاصته، وبطانته، وثقاته الفقهاء الصالحين رحمة الله عليهم: المفضل بن عمر الجعفي وذكر معه جماعة، وذكر السيد محسن الأمين في المجلد العاشر ص ـ ١٣٢ ـ من أعيان الشيعة طبع دار التعارف ـ بيروت سنة (١٩٨٣) أن الإمام الصادق قال لأصحابه حين طلبوا منه رجلاً يفزعون إليه في أمر دينهم وما يحتاجون من الأحكام: «قد أقمتُ عليكم المفضل، اسمعوا منه، واقبلوا منه، فإنه لا يقول على الله وعلي الأالحق « ورحمه الله، كان الوالد بعد الوالد، أما إلا الحق « وروي أن أبا الحسن (ع) قال لما أتاه موته « رحمه الله، كان الوالد بعد الوالد، أما إنه قد استراح » وعن كتاب غيبة الشيخ: « انه (أي المفضل) من قوامهم وكان محوداً عندهم « وينهي الإمام السيد محسن الأمين ترجمة المفضل بالرد على من اتهموه بأنه غال خطابي فيقول: « وبالجملة مَنْ نظر إلى حديث المفضل المشهور عن الصادق عليه السلام، علم أن ذلك الخطاب البليغ، والمعاني العجيبة، والألفاظ الغريبة، لا يخاطب الأمام بها إلا رجُلاً عظياً جليلاً، كثير العلم، ذكي الحِسِّ، أهلا لتحمل الأسرار الرفيعة، والدقائق البديعة. والرجل عندي من عظم الشأن، وجلاله القدر بمكان « انتهى.

وللمفضل بن عمر كتاب: توحيد المفضل أملاه عليه الإمام الصادق عليه السلام.

الاستحقاق، ولينظر إليه الناظر فيقتدي به، فيعلم من حكمة الله تعالى أنه لم يكمل أسباب الإمامة إلَّا إلى الكافي المستقل، الذي كشفت الأيام عنه بخير.

فأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها اليقين، وذلك قول الله عَزَّ وجل: ﴿ وَكَذَلَكَ نُرِي ابراهيم ملكوت السهاوات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ .

ومنها المعرفة بقدم بارئه، وتوحيده وتنزيهه عن السبيه حين نظر إلى الكواكب، والقمر، والشمس، واستدل بأفول كل واحد منها على حدوثه، وبحدوثه على محدثه، ثم علمه بأنَّ الحكم بالنجوم خطأ في قوله عَزَّ وجل: ﴿ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ﴾ وإنما قيده سبحانه بالنظرة الواحدة، لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية، بدلالة قول النبي لأمير المؤمنين على: يا على أول النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

ومنها الشجاعة، وقد كَشَفَ عنها ما فعله بالأصنام بدلالة قول الله عزَّ وجل: ﴿ إِذْ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباء نالها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم ربُّ السماوات والأرض الذي فطرهنَّ وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدنَّ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون «، ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء الله عزَّ وجل تمام الشجاعة.

ثم الحلم مُضَمَّنٌ معناه في قوله عَزَّ وجل: ﴿ إِن إِبراهيم لحليم أُوَّاهٌ منيب ﴾ . ثم السخاء وبيانه في حديث ضيف ابراهيم المكرمين.

ثم العزلة عن أهل البيت والعشيرة يتضمن معناه قوله: ﴿ وأعتـز لكـم ومـا تدعون من دون الله الآية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بيان ذلك في قوله عَزَّ وجل: ﴿ يا أَبِتِ لَم تعبُدُ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا. يا أَبِتِ إِنِي قد جاءني من العلم ما لم يأتِك فاتبعني أهْدِك صراطا سويًا. يا أَبِت لا

تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتِ إني أخاف أن يمسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليًا ﴾ ودفع السيئة بالحسنة، وذلك لما قال له أبوه ﴿ أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأَرْجُمَنَّكَ واهجرني مليا ﴾.

فقال في جواب أبيه: ﴿ سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حَفيًا ﴾ . والتوكل ، بيان ذلك في قوله: ﴿ الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يُطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني وهو يحيني . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ .

ثم الحكم والانتاء إلى الصالحين في قوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حكما وألحقني بالصالحين ﴾ يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عَز وجل، ولا يحكمون بالآراء والمقاييس، حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق، بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿ واجْعَلْ لي لسان صدق في الآخرين ﴾ ، أراد في هذه الأمة الفاضلة ، فأجابه الله ، وجعل له ولغيره من الأنبياء لسان صدق في الآخرين ، وهو : علي بن أبي طالب ، وذلك قوله : ﴿ وجعلنا لهم لسان صدق عليا ﴾ .

والمحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقُذف به في النار .

ثم المحنة في الولد حين أمر بذبحه ولده اسماعيل.

ثم المحنة بالأهل حين خَلَّص الله عَزَّ وجل حرمته من غرارة القبطي في الخبر المذكور في القصة.

ثم الصبر على سوء خُلُق سارية. ثم استقصار النفس في الطاعة في قوله ﴿ولا خُزني يوم يبعثون﴾.

ثم النزاهة في قوله: ﴿ مَا كَانَ ابراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين﴾ الخ. وأورد الشيخ في أماليه بأسانيده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عَلَيْكُم، قال رسول الله: أنا دعوة أبي ابراهيم.

قلنا: يا رسول الله!! وكيف صرتَ دعوة أبيك ابراهيم؟

قال: أوحى الله عَزّ وجل إلى ابـراهيم: ﴿ إِنِّي جـاعلـك للنــاس إمــامــاً ﴾ فاسْتَخَفُّ ابراهيم الفرح، فقال: يا رب ومن ذريتي ائمة مثلي؟؟

فَأُوْحَى اللهَ عَزَّ وجل إليه أن: يا إبراهيم، إني لا أفي به لك عهداً.

قال: يا رب!! ما العهد الذي لا تفي لي به؟؟

قال: لا أعطيك عهداً للظالم من ذريتك.

قال: يا رب!! ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟

قال: من سجد لصنم من دوني، لا أجعله إماماً أبداً، ولا يصلح أن يكون إماما، قال ابراهيم: ﴿ واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام رب إِنَّهُنَّ أَضللن كثيراً من الناس﴾ ومن ثم قال النبي: فانتهت الدعوة لي، وإلى أخي علي، لم يسجد أحدّ منا لِصَنّم قط، فاتخذني الله نبيا، وعليًّا وصيا (١).

قال تعالى: ﴿ ووصى بها ابراهيم بَنيه ويعقوب يا بَنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ (١٣٢).

ابن شهرا شوب بأسانيده عن أبي جعفر (الباقر) انه قال في قوله تعالى: ﴿ وُوصَّى بَهَا ابراهِيم بَنيه ويعقوب يا بَنِيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ ، قال: بولاية على .

﴿ قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق

<sup>(</sup>١) وروى هذا الحديث ابن المغازلي الشافعي المذهب في كتاب المناقب.

بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسَيكفيكهم الله وهو السميع العليم (١٣٦-١٣٧).

محمد بن يعقوب بأسانيده عن الإمام أبي جعفر في قوله تعالى: ﴿ آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ ، قال: إنما عنى بذلك عليًا وفاطمة والحسن والحسين، وجرت بعدهم في الأئمة (ع) ، يرجع القول من الله في الناس ، فقال: « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ﴾ يعني عليًا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام ﴿ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ﴾ ، قال على بن ابراهيم: يعني في كفر ، ورواه العياشي عن سلام عن أبي جعفر ، ورواه مجمع البيان عن الإمام أبي عبد الله .

قال تعالى: ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لـ عـابـدون ﴾ (١٣٨).

محمد بن يعقوب بأسانيده عن الإمام أبي عبد الله، في قوله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قال: صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق.

وعن عمر بن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر ، عن أبي عبد الله في قول الله : الله ومن أحسن من الله صبغة الله قال: الصبغة أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق.

قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداءَ على الناس (البقرة: ١٤٣).

الحافظ الحاكم الحسكاني ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول المذكور \_ الحديث ـ ١٢٩ ـ صفحة ـ ٩٢ ـ قال: «أخبرنا محمد بن عبدالله الصوفي بسنده عن علي (ع) قال: «إن الله إيانا عنى بقوله: ﴿ لتكونوا شهداء على الناس، فرسول الله شاهد علينا، ونحن شهداء على الناس، وحُجَّتُهُ في أرضه، ونحن الذين قال الله جَلّ اسْمُهُ فيهم: «وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطا ﴾.

قال تعالى: ﴿ وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ (١٤٣).

المصدر السابق، صفحة (٩٣ و٩٤) - الحديث - ١٣١ - قال الحاكم الحسكاني: «حدثني السَّيَّدُ الزكي أبو منصور مظفر بن محمد الحسيني بسنده عن محمد بن خالد بن سعيد، أن الشعبي حَدَّثهم، قال: «قدمنا على الحجاج بن يوسف (١) البصرة، وكان الحسن (البصري) آخر من دخل، ثُمَّ جَعَلَ الحجاج ين يذاكرنا وينتقص عليًا، وينالُ منه؛ فنلنا منه، مُقاربةٌ له، وَفَرَقاً من شَرَه، والحسنُ ساكتٌ، عاضٌ على إبهامه، فقال الحجّاج: يا أبا سعيد!! مالي أراك ساكتًا ؟؟

فقال الحسن: ما عَسَيْتُ أن أقول؟؟ قال الحجَّاجُ: أخبرني برأيك في أبي تراب.

قال الحسن: «سمعتُ الله يقول: « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ، إلا لنعلم من يَتَّبع الرسول، بمن ينقلب على عقبيه ، وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله ، وما كان الله ليُضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ، فعلي ممن هدى الله ، ومن أهل الإيمان ، وعلي ابن عَمِّ رسول الله /ص/ وَخَتَنه على ابنته أحب الناس إليه ، وصاحب سوابق مباركات سَبَقَتْ له من الله ، لا تستطيع أنت ردَّها ، ولا أَحَد من الناس أن يحظرها عليه » .

وفي الحديث \_١٣٢\_ قال الحافظ الحسكاني: وَحَدَّثني الغلابي عَبْدُالله بنُ الضَحَّاك، قال: حَدَّثني عبدالله بن عمر الهدَّادي، قال: قال الحجَّاج للحسن: ما

<sup>(</sup>۱) الحجاج بن يوسف الثقفي ولد في الطائف عام (٤٠ هـ) واشتهر بولائه للبيت الأموي، يقول النووي في (تهذيب الأسماء) ـ ج ـ ١ ـ ص ـ ١٥٣ ـ قال ابن قتيبة: هو أي الحجاج ـ من الأجلاف. كان أخفش، دقيق الصوت «. هدم الكعبة عام (٧٣هـ) في حصاره لابن الزبير، وقتله وصلبه ولاه عبد الملك بن مروان العراق عشرين سنة، فحطم أهلها وفعل ما فعل « (١هـ) ويقول صاحب الأعلام ـ ج ـ ٢ ـ ص ـ ١٦٨ ـ: كان الحجاج سفاكاً، سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين، مات في واسط عام (٩٥) هـ، ودفن بها، وعفي قبره، وأجري عليه الماء. (وراجع السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص ـ ٢١٥ ـ).

تقولُ في أبي تُراب؟؟

قال: ومن أبو تُراب؟؟

قال: عليُّ بن أبي طالب.

قال: أقول: إنَّ الله جعله من المهتدين ».

قال: هاتِ على ما تقولُ برهاناً.

قال: قال الله تعالى في كتابه: ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام مَنْ يَتَبعُ الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ فكان علي أول من هداه الله مع النبي /ص/.

قال الحجاج: تُرابي، عراقي.

قال الحسن: هو ما أقوله لك.

فَأَمَرَ بإخراجه.

قال الحسن: فلما سَلَّمني الله تعالى منه، وخرجتُ، ذكرتُ عفو الله عن العباد ، ا هـ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ﴾ (١٥٣).

الحافظ الحاكم الحسكاني أيضاً: شواهد التنزيل - الجزء الأول - الحديث /77/ ص /25/ قال: «حدثنا أبو زكريًا بن إسحق بسنده عن زيد بن وهب، عن حذيفة أن أناساً تذاكروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن: ﴿يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا في أصحاب محمد /00/، فقال حذيفة: ما نزلت في القرآن: ﴿يا أيها الذين آمنوا إلا كان لعليٍّ لُبُّها ولُبابُها ﴾ ا هـ (\*).

<sup>(\*)</sup> وأورد الحسكاني، ومحقق الكتاب أحاديث كثيرة في هذا السياق من صفحة /21\_20/ فراجع.

المصدر السابق ـ الحديث (٥١) ص/٤٩/ قال: « أخبرنا أبو نصر المفسر بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ما أنزل الله في القرآن آية ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا كان علي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد /ص/، ولم يذكر عليًّا إلا بخير » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ (١٥٥ ـ ١٥٦).

محمد بن يعقوب بأسانيده، عن صالح بن أبي حماد، رفعه، قال: جاء أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له، يقال له عبد الرحن، فقال له أمير المؤمنين: إن جزعت فَحَقَّ الرحم أتيت، وإن صبرت فَحَقَّ الله أديت، على أنك إن صبرت، جرى عليك القضاء وأنت محود، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم.

فقال الأشعث: إنا لله وإنا إليه راجعون.

فقال أمير المؤمنين: تدري ما تأويلها ؟؟

فقال الأشعث: أنتَ غايةُ العلم ومنتهاه.

فقال له: أما قولك: إنا لله، فإقرار منك بالملك، وأما قولك: وإنا إليه راجعون، فإقرارٌ منك بالهلاك.

محمد بن يعقوب بسنده عن جابر، قال: سألتُ أبا جعفر عن قوله تعالى: ﴿ وَلُو يَرَى الذِّينَ ظُلْمُوا إِذْ يَرُونَ العَذَابِ أَنَ القَوْةَ لله جَمِيعاً، وأَنَ الله شديدُ العذاب﴾ قال (ع): هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم» ا هـ.

وفي أمالي الشيخ بأسانيده عن أبان بن عثمان، عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد، قال: إذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ من بطنان العرش: أين

خليفة الله في أرضه؟؟؟

فيقوم النبي داؤود، فيأتي النداء من عند الله عَزَّ وجل، لسنا إياك أردنا، وإن كنت لله تعالى خليفة، ثم ينادي ثانيةً: أين خليفة الله في أرضه؟؟

فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيأتي النداء من قبل الله عَزَّ وجل، يا معشر الخلائق!! هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه، وحجته على عباده، فمن تَعَلَقَ بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره، فمن تَعَلَقَ بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره، وَلْيَتْبَعْهُ إلى الدرجات العُلى من الجنات، فيقوم الناس الذين تعلقوا بحبله في الدنيا، فيتبعونه إلى الجنة. ثم يأتي النداء من عند الله جل جلاله: ألا من ائتم بامام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب، فحينئذ «يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان للذين اتبعوا وما لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار (١٠).

قال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ ( ١٧٩ ).

الاحتجاج للطبرسي بأسانيده عن علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى: 
ولكم في القصاص حياة... الآية ، ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة ، لأن من هم بالقتل ، فعرف أنه يقتص منه ، فَكَف لذلك عن القتل ، كان حياة للذي هم بقتله ، وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرها من الناس ، إذا علموا أن القصاص واجب ، لا يجسرون على القتل مخافة القصاص ويا أولي الألباب أولى العقول العلكم تتقون ، ثم قال: عباد الله!! هذا قصاص قتلكم ، لمن تقتلونه في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ هذا قتلكم ، لمن تقتلونه في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ ها فتلكم ، لمن تقتلونه في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ ها فتلكم ، لمن تقتلونه في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ الله فتلكم ، لمن تقتلونه في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ الله في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ الله في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعظم من ﴿ الله في الدنيا ، وتعنون روحه ؛ أولا أنبئكم بأعلى المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه و المناه المناه المناه و المن

<sup>(</sup>١) وروى هذا الحديث الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص.

 <sup>(\*)</sup> عَنَّى الرجل: آذاه، وكَلُّفَهُ ما يَشُقَ عليه.

القتل \_ أن تقتله قتلاً لا يَنْجِبَرُ ، ولا يحيا بعده أبداً ؟؟

قالوا: ما هو ؟؟

قال: أن يُضله عن نبوة محمد، وولاية علي بن أبي طالب، صلى الله عليها، ويسلك به عن سبيل الله، ويُغريه باتباع طريق أعداء علي، والقول بإمامتهم، وَدَفْعَ علي عن حقه، وجحد فضله، وأن لا يبالي بواجب إعطائه تَعْظيمَهُ، فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في النار \_نار جهنم خالداً مخلداً أبداً، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم.

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَامُ مَعْدُودَاتُ فَمَنَ تَعْجُلُ فِي يُومِينَ فَلاَ إِثْمَ عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتَّقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون﴾ (٢٠٣).

عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر في قوله: ﴿ فَمَن تَعْجُلُ فِي يُومِينُ فَلَا إِثْمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الآية. قال: أنتم والله هم، إن عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله ﴾ الآية. قال: أنتم والله هم، إن رسول الله قال: لا يثبت على ولاية على إلا المتقون.

قال تعالى: ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْرَيُ نَفْسُهُ ابْتَغَاءُ مَرْضَاةً اللَّهُ وَاللَّهُ رَؤُوفُ بالعباد ﴾ (٢٠٧).

العيّاشي عن جابر، عن أبي جعفر، قال: وأما قوله: ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ﴾ فانها نزلت في علي بن أبي طالب حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة اضطجع على فراش رسول الله /ص/ ليلة تآمرت قريش وتعاقدت على قتل رسول الله عَيْسَةٍ.

وابن عباس قال: شرى على نفسه \_ لبس ثوب النبي ثم بات مكانه، وروى هذا الحديث ابراهيم الثقفي والفلكي الطوسي بالإسناد عن الحاكم عن السُدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، ورواه أبو المفضل الشيباني باسناده عن زين العابدين، وعن الحسن البصري عن أنس، وعن أبي زيد الأنصاري عن أبي عمرو بن العلا، ورواه الثعلبي عن ابن عباس والسدي ومعبد أنها نزلت في علي بين مكة والمدينة

لما بات على على فراش رسول الله (۱) وزاد الثعلبي في تفسيره في رواية ثانية عن ابن عباس، وأبي رافع، وهند بن أبي هالة انه قال: قال رسول الله عَيْسَاتُهُ أوحى الله إلى جبريل وميكائيل: إني آخيت بينكها، وجعلتُ عمر أحدكها أطولَ من عمر صاحبه، فأيكها يؤثر أخاه؟؟

فكلاهما كره الموت، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل ولي علي بن أبي طالب، آخيتُ بينه وبين محمد نبيى، فآثره بالحياة على نفسه، ورقد على فراشه، يقيه بمهجته، اهبطا إلى الأرض جميعاً، واحفظاه من عدوه، فهبط جبريل، فجلس عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجعل جبريل يقول: بخ، بخ، من مثلك يا بن أبي طالب، والله يباهى بك الملائكة ؟؟.

فأنزل الله: ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ الآية (★).

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ ج \_ 1 \_ ص \_ 99 \_ الحديث / ١٣٦/ قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبدالله بسنده عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، قال: شرى عليّ نفسه، ولبس ثوب النبي /ص/ ثم نام مكانه » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا دَخُلُوا فِي السَّامِ كَافَّةً وَلا تَتَبَعُوا خُطُواتِ الشَّيطانِ إنه لكم عدوٌّ مبين ﴾ . (٢٠٩).

الشيخ في أماليه بأسانيده عن محمد بن إبراهيم، قال سمعتُ الصادق جعفر بن محمد يقول في قوله تعالى: ﴿ ادخلوا في السلم كَافَّةٌ ﴾ قال: في ولاية على بن أبي طالب، ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ قال: لا تتبعوا غيره وعن العياشي، عن

<sup>(</sup>١) وروى هذا الحديث الشيخ المفيد في الإرشاد \_ صفحة \_ ٣١\_ طـ \_٣ ـ ١٣٩٩ هـ.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه ابن الأثير في الجزء الثالث من أسد الغابة، صفحة /٦٠٠ و٢٠٠/ طبع دار الفكر ــ بيروت، تحت عنوان فضائل علي ــ فراجع.

أبي بصير ، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَمُ عَالَمُ السَّم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ ، قال: أتدري ما السلم؟؟

قلت: أنت أعلم.

قال: ولاية علي، والأئمة الأوصياء من بعده، قال: وخطوات الشيطان؛ والله، ولاية: أعدائهم.

قال تعالى: ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلاَ أَنْ يَأْتِيهِمُ اللَّهِ فِي ظُلُلُ مِنِ الغَمَّامِ وَالمَلائكةُ وَقُضِيَ الأَمْرِ وَإِلَى اللَّهَ تَرْجِعُ الأَمْورِ ﴾ (٢١٠).

سعد بن عبد الله بأسانيده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله (الإمام الصادق) يقول: إن إبليس قال: ﴿انظرني إلى يوم يبعثون﴾ فأبى الله عليه ذلك ﴿فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين.

فقلت: وإنها لكرات؟؟

قال: نعم، إنها لكرات وكرات (١) ، ما من إمام في قرن ، إلا ويكر في قرنه ، يكرمه البر والفاجر في دهره حتى يُديل الله عَزَ وجل المؤمن من الكافر ، فإذا كان يوم الوقت المعلوم ، كرَّ أمير المؤمنين في أصحابه ، وجاء إبليس وأصحابه ، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات ، يُقالُ لها : روحاء ، قريب من كوفتكم ، فيقتتلون قتالًا لم يُقْتَتَلُ منلهُ منذ خلق الله عَزَّ وجل العالمين ، وكأني أنظر إلى أصحاب أمير المؤمنين ، قد رجعوا إلى خلفهم القهقري مئة قدم ،

<sup>(</sup>۱) المخدث الثقة أبو جعفر الصفار: بصائر الدرجات الكبرى \_ الجزء العاشر \_ صفحة \_ ۵۱۰ \_ قال: حدثنا أحمد بن موسى بسنده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله قال: « إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وارء قمركم أربعين عين قمر فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه » اه.

وعنه \_ ص \_ 017 \_ قال: حدثنا أحمد بن الحسين بسنده عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إنَّ الله خلق هذا النطاق زبرجدة خضراء، فمن خُضرتها اخضرَّت السهاء». قال: قلت: وما النطاق؟؟ قال: الحجاب؛ ولله وراء ذلك سبعون ألف عالم \_ ==

وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات، فعند ذلك، يهبط الجبار في ظلل من الغمام والملائكة، وقُضي الأمر، ورسول الله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليها إبليس رجع القهقري ناكصاً على عَقِيهِ، فيقول له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟؟.

فيقول: «إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين » فيلحقه النبي ، ويطعنه طعنةً بين كتفيه فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه ، فعند ذلك ، يعبد الله عَزَّ وجل ، ولا يشرك به شيء ، ويملك أمير المؤمنين أربعا وأربعين ألف سنة ، حتى يلد الرجل من شيعة علي ألف ولد من صلبه ذكراً ، في كل سنة ذكراً ، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة ، وما حوله بما شاء الله .

والعياشي عن جابر ، قال ، قال أبو جعفر في قوله تعالى: ﴿ فِي ظلل من الغهام والملائكة وقَضِيَ الأمر ﴾ قال: ينزل في سبع قبابٍ من نور ، ولا يُعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة ، فهذا حين ينزل.

قال تعالى: ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقـومـوا لله قـانتين ﴾ ( ٢٣٨ ) .

عن زرارة، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله في قوله: «حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: الصلوات، رسول الله، وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، والوسطى: أمير المؤمنين ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ طائعين للأئمة.

قال تعالى: ﴿لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الْغَيِّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾ (٢٥٦).

روى موفَّقُ بن احمد الحنفي المذهب في كتابه فضائل أهل البيت بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال، قال رسول الله عَيْسِيُّهُ لعلي: أنت العروةُالوثقي ﴿ ﴿ ﴾ .

وروى ابن شاذان عن الإمام الرضا، عن آبائه (ع)، قال، قال رسول الله: سيكون بعدي فتنة مظلمة الناجي منها من استمسك بالعروة الوثقى، فقيل: يا رسول الله!! وما العروة الوثقى؟؟

قال: ولاية سيد الوصين.

قيل: يا رسول الله!! ومن سيد الوصيين؟؟

قال: أمير المؤمنين.

قيل: يا رسول الله!! ومن أمير المؤمنين؟؟

قال: مولى المسلمين، وإمامهم بعدي.

قيل: يا رسول الله!! من مولى المسلمين وإمامهم بعدك ؟؟

<sup>(\*)</sup> موفق بن أحمد المكي الخوارزمي (خوارزم بلدة في تركستان الروسية) الحنفي الشهير بأخطب خوارزم، ولد عـام ( 1۸۱ ) هـ. وتوفي عام ( ٥٦٨ ) قال الزركلي في الأعلام ( - م - ٧ - ص - ٣٣٣ - ): كان فقيها أديباً، له خطب وشعر أصله من مكة أخذ العربيَّة عن الزمخشري بخوارزم وتولى الخطابة بجامعها، له: مناقب علي أمير المؤمنين، ومقتل الإمام الحسين، ومناقب أبي حنيفة.

قال: أخى على بن أبي طالب.

والعياشي عن زرارة، وحمران، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (الإمام الباقر)، وأبي عبد الله، في قول الله: ﴿العروة الوثقى هي الإيمان بالله \_ يؤمن بالله وحده ﴾.

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول المذكور الحديث / ١٤٧/ صفحة /١٠٦/ قال: أخبرنا علي بن أحمد بسنده عن أبي صالح الحنفي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله /ص/ « مَنْ أراد أن ينظر إلى ابراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى يوسف في اجتاعه، فلينظر إلى على بن أبي طالب » ا هـ.

المصدر السابق \_ الحديث /١٤٩/، قال الحاكم: حدثنا أبو القاسم ابن أبي الحسن الفارسي بسنده عن عامر بن مفضل الثعلبي، قال: حضرت حسن بن صالح غير مرة أسألُهُ عن المسألة، فيقول: قال فيه حكيم الحكماء علي بن أبي طالب ، ا هـ.

المصدر السابق أيضاً ، الحديث (١٥١) ص/١٠٧ قال الحاكم أخبرنا أبو سعد بسنده عن عامر قال: ذكر عند الربيع بن خيثم عليٌّ فقال: ما رأيتُ أحداً مُحِبَّهُ أَشدٌ حبًا له ، ولا مُبغضهُ أشدٌ بغضاً له منه ، وما رأيتُ أحداً من الناس يجد عليه في الحكم ، ثم قرأ ﴿ وَمَنْ يُؤْتَى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ الآية . فقال الناس: ربيع بن خيثم ترابي ، ولم يكونوا يدر ، ن ما هو » ا هد.

وأخرج الحاكم ستة أحاديث أخرى، فراجع من ص ـ ١٠٥ ـ ١٠٨ ـ.

قال تعالى: ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ (٢٥٧).

ابن شهر اشوب عن الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿ الله ولي الذين آمنوا . . .

الآية ﴾ والذين كفروا بولاية علي بن أبي طالب، أولياؤهم الطاغوت، نزلت في أعدائه ومن تبعهم، أخرجوا الناس من النور، والنور ولاية علي، فصاروا إلى ظلمة ولاية أعدائه.

قال تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (٢٦٢).

عن سلام بن المستنير ، عن الإمام أبي جعفر ، قال في قوله : ﴿ والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ﴾ قال: نزلت في على .

وعن أبي بصير ، عن الامام أبي عبد الله ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ﴾ قال: على أمير المؤمنين أفضلهم ، وهو ممن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله .

قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الحَكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتُ الحَكَمَةُ فَقَدَ أُوتِي خَيْراً كَثَيْراً وَمَا يَذُكُرُ إِلاَ أُولُوا الألباب﴾ (٢٦٩).

عن أُبِي بصير ، قال: سمعت أبا جعفر يقول: ﴿ وَمَن يُؤْتِي الحَكَمَةُ فَقَد أُوثِيَ خيراً كَثيراً ﴾ وقال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجبَ الله عليها النار .

وعليَّ بن ابراهيم قال، قال ـ أي أبو عبداللهـ: الخير الكثير مَعْـرفَةُ أمير المؤمنين والأئمة (ع).

قال تعالى: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (٢٧٤).

الشيخ المفيد في الاختصاص (\* بإسناده قال، قال رسول الله عليات يا علي ما عملت في ليلتك.

<sup>(\*)</sup> قال آية الله السيد محمد مهدي بحر العلوم في المجلد الثالث من كتابه \_ القوائد الرجالية (ص \_ ( \*) قال آية الله المنبذ رحمه الله شيخ المشايخ الجلة، ورئيس رؤساء =

قال: ولم يا رسول الله؟؟!

قال: نزلت فيك أربعة معانى.

قال: بأبي أنت وأمي، كانت أربعة دراهم، فتصدقت بدرهم ليلا، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سررًا، وبدرهم علانية.

قال رسول الله: فإن الله أنزل فيك: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أُجْرُهُمُ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

ونقل الطبرسي في أسباب نزول هذه الآية، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، كانت معه أربعة دراهم، فتصدق بواحد ليلًا، وبواحد علانية.

الحافظ ابن عساكر \_ شافعي المذهب: تاريخ دمشق \_ الجزء \_ ٣٨ \_ صفحة (٢٠٦) ترجمة أمير المؤمنين (ع) \_ الحديث (٩١٠) قال: أخبرنا أبو العباس عمر بن عبدالله الأرغماني بسنده عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ والذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية ﴾ قال: ﴿ نزلت في علي بن أبي طالب، كان عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحداً ، وبالنهار واحداً ، وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً ﴾ ا هـ.

ابن الأثير: أسد الغابة \_ الجزء الثالث المذكور، صفحة ( ٦٠١) قال: « أنبأنا أبو محمد عبدالله بن علي بن سويدة التكريتي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانيةً ﴾ ، قال: ﴿ نزلت في علي بن

اللّة، اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت إليه رئاسة الكل... وكل من تأخر عنه استفاد منه.. الخه. وثبت أن إمام العصر أرسل إليه كتابين... وهذا دليل على مكانته الباذخة عند الأئمة (ع). وقال منجد الأسهاء: الشيخ المفيد فقيه الشيعة في عصره، ويعرف بابن المعلم، مؤلف مكثر، من مؤلفاته: كتاب الإرشاد» اهـ. ولـد عام (٣٣٨) هـ. وتـوفي عام (٤١٣) هـ.

أبي طالب، كان عنده أربعة دراهم، فانفق بالليل واحداً، وبالنهار واحداً، وفي السر واحداً، وفي العلانية واحداً ﴾ ا هـ.

المحدِّث ابن حجر الهيثمي ـ شافعي المذهب: الصواعق المحرقة، طبعة ثانية (١٩٦٥) م صفحة (١٣١) قال: «وأخرج الواقدي عن ابن عباس، قال: «كان مع علي أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرًّا وبدرهم علانيةً، فنزل فيه، الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون»

العلاَّمة الشيخ سليان القندوزي - حنفي المذهب: ينابيع المودة - الجزء الأول (الباب الحادي والعشرون) صفحة / ٩٠ / - منشورات الأعلمي - بيروت: قال: (أخرج) «موفقُ بن أحمد، والحمويني، والثعلبي، والمالكي، وأبو نعيم الحافظ، بسندهم عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: كان عند علي كرم الله وجهه أربعة دراهم، فَتَصَدَّقَ بواحد ليلاً، وبواحد نهاراً، وبواحد سرًّا، وبواحد علانيةً » فنزل «والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ا ه -.

أقول: وأخرج الحافظ الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من شواهد التنزيل تسعة أحاديث بأسانيدها في هذا الشأن، راجع من صفحة ـ ١٠٥ ـ ١١٥ ـ .

قال تعالى: ﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيعُ مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ( ٢٧٥ ).

الشيخ في أماليه بإسناده عن علي ، عن النبي ﷺ أنه تلا هذه الآية ﴿ فأولئك أَصحاب النار هم فيها خالدون ﴾

قيل: يا رسول الله!! من أصحابُ النار؟؟

قال: من قاتَلَ عليًّا بعدي، فأولئك أصحابُ النار مع الكفار، وقد كفر بالحق للهُ جاءهُ، وإن عليًّا بضعةٌ مني، فمن حاربه فقد جاربني وأسخط ربي، ثم دعا عليًّا فقال: يا علي!! حربك حربي، وسلمك سلمي، وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي بعدي ».

قال تعالى: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلِّ آمن بالله وملائكته وكُتُبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأَطَعْنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ (٣٨٥).

قال البحراني: روى صاحب كتاب المقتضب في إمامة الاثني عشر باسناده عن أبي سليمان راعي رسول الله ﷺ.

قال: سمعت رسول الله يقول: ليلة أُسْرَى بي ربي إلى السماء، قال لي الجليل جل جلاله ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ﴾ فقلت: ﴿ والمؤمنون كلِّ آمن بالله ﴾ .

فقال تعالى: صدقت يا محد ، من خَلَّفْت في أمتك؟؟

قلت: خيرها.

قال الله تعالى: علي بن أبي طالب؟؟

قلت: نعم.

قال: يا محمد!! إني اطلعت على الأرض اطلاعةً، فاخترتك منها، فشققت لك اسماً من أسمائي، فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي، فأنا المحمود، وأنت محمد، ثم اطلعت الثانية، فاخترت منها عليًّا، وشققت له اسماً من أسمائي، فأنا الأعلى، وهو علي، يا محمد!! إني خلقتك وخلقت عليًّا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين؛ يا

محمد!! لو ان عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع، أو يصير كالشن البالي، ثم أتاني جاحداً لولايتكم، ما غفرتُ له حتى يُقِرَّ بولايتكم.

يا محمد!! تحب أن تراهم؟؟

قلت: نعم.

فقال لي: التفت عن يمين العرش، فالتفت، فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والمهدي، في ضحضاح من نور، قيام يصلون، وهو «يعني المهدي» في وسطهم كأنه كوكب دري.

فقال: يا محمد!! هؤلاء الحجج، وهو \_المهدي\_ الثائر من عترتك، وعزتي وجلالي، إنه الحجة الواجبة لأوليائي، والمنتقم من أعدائي ».

قال البحراني: وروى هذا الحديث من طريق موفَّق بن أحمد بإسناده حذفناه للاختصار عن أبي سليان راعي رسول الله، وذكر الحديث بعينه، ورواه الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» باسناده عن أبي سليان راعي رسول الله عليه ، وذكر الحديث.

وعن محمد بن ابراهيم النعماني، بإسناده، عن أبي أيوب المؤدب، عن أبيه، وكان مؤدبًا لبعض ولد جعفر بن محمد، قال: لما توفي رسول الله دخل المدينة يهودي، وذكر مسائل مع علي، وكان فيسما سأله اليهودي، أن قال له: ما أوَّلُ حرف كُلْمَ به نبيكم لما أَسْرِيَ به، ورجع من عند ربه ؟؟

فقال له علي: أما أولَ ما كلم به نبينا ﷺ قول الله: ﴿ آمن الرسول بما أُنزلَ الله من ربه ﴾ .

فقال: ليس هذا أردت.

قال: فقول الرسول ﴿ والمؤمنون كُلِّ آمن بالله ﴾ .

قال: ليس هذا أردت.

فقال: اترك الأمر مستوراً

قال: لتخبرني، أولست أنت هو.

قال: أما إذا أبيت، فإن رسول الله ﷺ لما رجع من عند ربه، والحجب ترفع له قبل أن يصير إلى موضع جبريل، ناداه ملك: يا أحمد!!

قال: لسك.

فقال: إن الله يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اقرأ على السيد الولي السلام.

فقال: رسول الله ﷺ: من السيد الولي ؟ ؟

قال الملك: على بن أبي طالب.

قال اليهودي: صدقت، والله إني لأجده في كتاب أبي، واليهودي من ولد داؤود.

وعن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله قال: لما أسري برسول الله، وأخذ يجتاز السماوات واحدة، فواحدة، حتى انتهى به إلى موضع، فوضع إصبعه على منكبه، ثم دفعه، فقال له: امض يا محمد!!

فقال له جبريل: تدعني في هذا الموضع؟؟

فقال له: يا محمد!! ليس لي أن أجوز هذا المقام، ولقد وطئت موطئاً ما وطأه أحد قبلك، ولا يَطَوُّهُ أحد بعدك.

قال: ففتح الله له من العظيم ما شاء الله؛ قال: فكلمه الله: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ﴾ .

قال: نعم يا رب!! ﴿ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .

قال محمد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعْفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين .

قال، قال الله: يا محد!! مَنْ لأمتك بعدك؟؟

قال: الله أعلم.

قال: علي أمير المؤمنين.

قال أبو عبد الله: والله ما كانت ولايته إلّا من الله مشافهة لمحمد صلَّى الله عليه وآله وعن عبد الصمد بن شيبة ، عن أبي عبد الله: ثم نزل النبي «أي في رجوعه من الإسراء » ومعه صحيفتان فدفعها إلى أمير المؤمنين علي .

ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة \_ الجزء التاسع، صفحة \_ 171 \_ قال: الخبر الرابع عشر: «كنتُ أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزَّ وجل، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألفٍ عام، فلما خلق آدم قَسَّم ذلك فيه وجعله جزأين، فجزءٌ أنا وجزء على ».

قال: رواه أحمد في «المسند» وفي كتاب فضائل علي عليه السلام، وذكره صاحبُ الفردوس، وزاد فيه «ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب، فكان لي النبوة، ولعلي الوصية » ا هـ.

العلامة الشيخ عبدالرحمن الصفوري الشافعي: نـزهـة المجـالس ومنتخب النفائس الجزء الثاني ـ صفحة ٢٠٥ ـ قال: قال أنس: خرجْتُ مع بلال وعلي بن أبي طالب إلى السوق فاشترى بطّيخاً وانطلقنا الى منزله، فكسر واحدةً فوجدها مُرّةً. فأمر بلالاً برد البطيخ إلى صاحبه ثم قال: ألا أحدثكم حديثاً حدثنيه

رسول الله \_ ص \_ ؟؟.

«قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى أخذ حبك على البشر والشجر، فمن أجاب إلى حبك عَذُبَ وَمُرَّ »، وأظن هذا إلى حبك عَذُبَ وَمُرَّ »، وأظن هذا البطيخ ممن لا يحبني » اه.

الشيخ الطوسي، الأمالي \_ الجزء السادس \_ ص \_ 109 \_، قال: « أخبرني أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن المفضل بن عمر الجعفي، قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد (ع): إن الله تعالى ضمن للمؤمن ضماناً » قال: قلت: وما هو ؟؟ قال: ضمن له إن أقرَّ لله بالربوبية ولمحمد \_ ص \_ بالنبوة، ولعلي \_ ع \_ بالإمامة، وأدَّى ما افترض الله عليه أن يُسكنهُ في جواره » قال: فقلت: هذه والله هي الكرامة التي لا تُشبهها كرامة الآدميين ».

ثم قال أبو عبدالله: اعملوا قليلاً تَنْعموا كثيراً ».



## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة آل عمران

قال تعالى: ﴿ و الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنَّ أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كُلِّ من عند ربنا بها يذكر إلا أولو الألباب (٧).

على بن ابراهيم، قال حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر، قال: إن رسول الله عليه أفضل الراسخين في العا، فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل ميه شيئاً لم يعلمه التأويل، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله.

قال، قلت: جُعِلْتُ فداك، إن أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظياً ».

قال: وما كان يقول؟؟

قلت: قال: إنكم تعلمون علم الحرام والحلال والقرآن.

قال: إن علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار » (١).

والعياشي، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن الإمام أبي عبدالله، في

<sup>(</sup>١) أي أنهم يعلمون ذلك، ويعلمون ما يحدث في الليل ولانهار قبل أن يكون.

قوله تعالى: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آياتٌ محكمات ﴾ قال: أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ﴿ وأخر مته سابهات ﴾ أعداء آل محمد ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ أصحابهم، وأهل ولا يتهم ﴿ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ وعن أبي بصير، عرن أبي عبدالله، قال: نحن الراسخون في العلم، فنحن نعلم تأويله.

قال تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأو لو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (١٨).

العياشي، عن جابر، قال: سألتُ أبا جعفر عن هذه الآية ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ قال أبو جعفر شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإن الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه، وهو كما قال، فأما قوله والملائكة، فإنه أكرم الملائكة بالتسليم لربهم، وصدَّقوا، وشهدوا كما شهد لنفسه، وأما قوله: ﴿ وأولوا العلم قائماً بالقسط، فإن أولى العلم الأنبياء والأوصياء ﴾ وهم قيام بالقسط، والقسط: العدل في الظاهر، والعدل في الباطن: أمير المؤمنين (ع).

قال تعالى: ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ (١٩).

ابن شهر اشوب عن الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿إِن الدين عيند الله الإسلام ﴾ قال: التسليم لعلى بن أبي طالب بالولاية. (\*\*

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين

 <sup>(\*)</sup> هو محمد بن علي بن شهر اشوب السروي المازندارني، أبو جعفر، رشيد الدين، فاضل إمامي، عالم بالحديث والأصول من سارية مازندران) (واقعة في إيران جنوبي بحر قزوين) ولد فيها عام (٤٨٨) هـ. خرج منها الى بغداد أيام المقتفي، وعظمت منزلته... ثم انتقل الى الموصل، واستقر في حلب وفيها توفي عام (٥٨٨) هـ. له سبعة كتب منها:

أسباب نزول القرآن، ومناقب آل أبي طالب، ومعالم العلماء في التراجم، والفصول في النحو (راجع الزركلي: الأعلام ـ م ـ ٦ ـ ص ـ ٢٧٦) وأعيان الشيعة: ـ م ـ ٢ ـ ص ـ ٢٧٦).

(٣٣) ذريَّةً بعضها من بعض والله سميع عليم (٣٤)﴾.

محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي، عن خلف بن حماد، عن محمد بن القبطي، قال: سمعتُ أبا عبدالله يقول: الناس غفلوا عن قول رسول الله في علي يوم غدير خم، كما غفلوا يوم مشربة أم ابراهيم.

أتاه الناس يعودونه، فجاء عليٌّ ليدنو من رسول الله، فلم يجد مكاناً، فلما رأى الرسول أنهم لا يوسعون لعلي، نادى: يا معشر الناس!! افرجوا لعلى؛ ثم أخذ بيده وأقعده معه على فراشه، وقال: يا معشر الناس!! هؤلاء أهل بيتي تستخفون بهم وأنا حي بين أظهركم، أما والله لئن غبتُ عنكم، فالله لا يغيب عنكم؛ إن الروح والراحة والرضوان، والبشر، والبشارة، والحب، والمحبة لمن ائْتَمَ بعلى وبولايته، وسَلَّمَ له وللأوصياء من بعده، حقاً لأدخلنَّهم شفاعتي، لأنهم أتباعي، ومن تبعني فإنه مني، مثلما اجرى فيمن اتبع ابراهيم، وابراهيم مني ، ودينه ديني ، وديني دينه ، وسنته سُنتي ، وفضله من فضلي ، وأنا أفضل منه ، وفضلي من فضله، وفضله من فضلي، وتصديق قولي قوله تُعالى ﴿ ذَرِيَّةٌ بعضها من بعض والله سميعٌ عليمٌ ﴾ (وكان رسول الله في مشربة (غرفة) أم ابراهيم حين عاده الناس في مرضه وقال هذا). وعن الشيخ الطُّوسي قدس سره بإسناده، عن يونس بن حباب، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب، قال، قال رسول الله: « مَا بالُ أقوام إذا ذكروا آل ابراهيم وآل عمران استبشروا، وإذا ذكروا آل محمد اشأزت قلوبهم، والذي نفس محمد بيده، لو ان أحدهم وافي بعمل سبعين نبيًّا يوم القيامة، ما قَبِلَ الله منه، حتى يوافي بولايتي وولاية على بن أبي طالب ..

ومن تفسير الثعالبي المالكي المذهب رفعه إلى أبي وائل قال: قرأتُ في مصحف ابن مسعود « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل محمد على العالمين ».

قال تعالى: ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ ( ٤٢ ).

الشيخ في مجالسه بإسناده عن ربيعة السعدي، قال: حدثني حذيفة بن اليان، قال: لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى النبي، قدم جعفر والنبي بأرض خيبر، فأتاه بالقدح من الغالية والقطيفة، فقال: لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحبّ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فَمَدَّ أصحاب النبي عَيَّا أعناقهم إليها، فقال النبيّ: أين علي ؟ فوثب عار فدعا عليًا، فلما جاء قال النبي: يا علي ً!! خذ هذه القطيفة إليك؛ فأخذها علي، وأمهل، حتى قدم المدينة، وانطلق إلى البقيع، وهو سوق المدينة، فأمر صائغاً، ففصل القطيفة سلكاً سلكاً، فباع الذهب، وكان ألف مثقال ففرقه علي في فقراء المهاجرين والأنصار، ثم رجع إلى منزله، ولم يترك له من الذهب قليلاً ولا كثيراً.

فلقيه النبي من غد في نفر من أصحابه، فيهم: حذيفة، وعمار، فقال: يا على!! أخذت بالأمس ألف مثقال، فاجعل غذائي وأصحابي هؤلاء عندك، ولم يكن على يرجع يومئذ إلى شيء من العروض ذهباً أو فضة، فقال حياءً منه وتكرماً: نعم، يا رسول الله!! في الرحب والسعة، ادخل يا نبي الله ومن معك.

فدخل النبي عَلَيْكُم، وقال لنا: ادخلوا، قال حذيفة: وكنا خمسة نفر، أنا، وعمار، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، فدخلنا؛ ودخل عليَّ على فاطمة يبتغي شيئاً من الزاد، فوجد في وسط البيت جَفْنَةً من ثريد تفور، وعليها عِراق كثير، وكأنَّ رائحتها المسك، فحملها علي حتى وضعها بين يدي رسول الله ومن حضر معه، فأكلنا منها حتى امتلأنا ولم ينقص منها قليل ولا كثير.

وقام النبي عَلِيْتُ حتى دخل على فاطمة (ع)، وقال: أنَّى لكِ هذا يا فاظمة؟؟!!

فردَّتْ عليه ونحن نسمع قولمها، فقالت: هو من عند الله إن الله يرزق من

يشاء بغير حساب.

فخرج النبي ﷺ مستعبراً وهو يقول: الحمد لله الذي لم يُمتْني حتى رأيتُ لابنتي ما رأى زكريًّا لمريم، كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً فيقول: يا مريم!! أنَّى لك هذا؟؟

فتقول، هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

قال تعالى: ﴿ فَمَن حَاجَّكَ فَيهِ مَن بَعد مَا جَاءَكُ مِن العلم فقل تعالوا ندعُ أَبناءَنا وأبناءَكم ونساءنا ونساءَكم ثم نَبْتَهِلْ فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ (٦٦).

الشيخ في أماليه بأسانيده عن عامر بن سعيد عن أبيه، قال: سمعت رسول الله يقول: لعلي ثلاث، فلأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حر النعم (١)، سمعت رسول الله !! سمعت رسول الله يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه، فقال يا رسول الله!! تُخلفني مع النساء والصبيان؟؟

فقال رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا ني بعدي » (٢) .

<sup>(</sup>١) حُمْرُ النعم: أفضل النعم، ومعنى الجملة: أن هداية رجل الى الإسلام أفضل من نعيم الدنيا كله.

<sup>(</sup>٢) وأورد البخاري في الجزء السادس من صحيحه (باب غزوة بتوك) الحديث على الوجه التالي: « حدثنا يحيى عن شعبة، عن الحكم بن مصعب بن سعد، عن أبيه أن رسول الله عليه خرج إلى تبوك، واستخلف عليًا، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟

قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي، وأخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث (الجزء السابع ص ١١٩ و١٢٠ طبع مصر - صبيح وأولاده، في باب (فضائل علي بن أبي طالب) قال: «حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو جعفر محمد بن الصباح) وعبدالله القواريري، وسريج بن يونس، كُلَّهم عن يوسف الماجشون (واللفظ لابن الصباح) حدثنا يوسف أبو سلّمة الماجشون، حدثنا محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيَّب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال، قال رسول الله يَهِا للهِ انتَ مني بمنزلة هرون من موسى الا أنه لا نبي بعدي قال سعيد: فأحببت أن أشافة بها سعداً فلقيت سعداً، فحدثته بما عد

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَ الراية غداً رجلًا يحبُّ الله ورسوله؛ قال: فتطاولنا لهذا؛ قال: ادعوا إليَّ عليا، فأتى عليِّ أَرْمَدَ العين، فبصق في عينه، ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه » (١).

= حدثني عامر ، فقال: أنا سمعته . فقلت: انْتَ سمعته ؟ ؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم ، وإلا فاسْتَكَّتا (راجع صحيح مسلم).

(١) وأخرج صحيح البخاري هذا الحديث في الجزء الرابع من صحيحه (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ص (٧٣) مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاريّ، عن أبي حازم، قال: أخبرني سهيل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال، قال النبي عليه أله عنه، يعني ابن سعد، قال، قال النبي عليه أله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيّهم يعطى، فغدوا "كلهم يرجوه، فقال: أين على ؟؟

فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟؟ فقال: انْفُذْ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ـءُ مُ إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك من حُمْر النعم، اهـ.

وأخرج هذا الحديث مسلم في الجزء السابع (باب فضائل علي) صفحة « ١٢١ » قال: حدثنا فَتُنبَةً بَنُ سعيد، حدثنا يعقوب (يعني بن عبد الرحن القاريَّ) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يوم خيبر: لأعطينَ هذه الراية رَجُلاً يُحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه ». قال عمر بن الخطاب: ما أحببتُ الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها، رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول الله يَعَلِيهُ عليَّ بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار ، يَّ شبئاً، ثم وقف، ولم يلتفت، فصرخ، يا رسول الله!! على ماذا أقاتل الناس؟؟

قال: قاتلهم حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسو ، وإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، ا:

وفي حديث آخر، أخرجه مسلم في صحيحه (الجزء المذكو . والصفحة عينها) عن قتيبة بن المستاده عن أبي حازم، قال: أخبرني سهل بن سلم أب رسول الله على يوم حازم، قال: أخبرني سهل بن سلم أب رسول الله على يديه يُحبُّ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، الخريف مسلم).

وفي ذلك قال حسان بن ثابت الأنصاري (ومن الناس مَنْ ينسبُها إلى خُزيمة بن ثابت الأنصاري):

وكان علي أرْمَد العين يبتغي شَفَاهُ رسولُ اللهِ منه بتَفْلَة وقال: سأعطي الراية اليوم فارساً يُحبُهُ يُحبُهُ فَخَصَ بِه كلّها فَخَصَ بِه دونَ البرية كلّها

دواءً، فلمّا لم يَحِسَّ مُداويا فبورك مَرْقيّاً، وَبُورك راقيا كميًّا، شجاعاً، في الحروب مُحاميا به يَفْتَحُ الله الحصونَ الأوابيا عليَّا، وسَمَّاهُ الوصيَّ المواخيَا

ولما نزلت هذه الآية ﴿ ندعُ أَبناءنا وأبناءكم ﴾ دعا رسول الله عليًّا وفاطمة ، وحسناً وحسيناً وقال: اللهم هؤلاء أهلى » (١).

(۱) جاء في صحيح مسلم ـ الجزء السابع، صفحة (۱۲۰): حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعاذ، حدثنا أبي، حدثنا شُعَبَة في هذا الاسناد؛ حدثنا قُتيبة بن سعيد ومحمد بن عبّاد (وتقاربا في اللفظ)، قالا: حدثنا حام (وهو ابن اسهاعيل) عن بُكَيْر بن مِسْار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تَسُبَّ أبا التُراب؟؟

فقال: أمَّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنَّ له رسول الله عَلَيْكُ فلن أُسَبَّهُ، لأن تكونَ لي واحدة منهنَّ أَحَبُّ إليَّ من حُمْر النَّعَمَ، سمعتُ رسول الله يقول له خَلَّفَه في بعض مغازيه؛ فقال له علي: يا رسول الله!! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقالَ له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟؟

وسمعتُه يقول يوم خيبر: لأعطينَّ الرايةَ رجُلاً يُحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا لها، فقال: ادعُوا لي عليًّا، فَأْتِيَ به أَرْمَدَ، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه.

ولمَّا نزلت هذه الآية: فقل: تعالوا نَدْعُ أبناءنا وأبناءكم. الآية: دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيناً. فقال: اللهم!! هؤلاء أهلى.

وأخرج الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه وشواهد التنزيل؛ صفحة ١٢٠ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت ما يأتي: وحدّثني الحاكم الوالد رحمه الله، عن أبي حفص بن شاهين في تفسيره، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن ابراهيم بن هاشم، قال: حدثني أبي؛ قال: حدثني أبو عبدالله محمد بن عامر بن واقد الأسلمي، عن عتبة بن جبيرة (كذا)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن سعيد ابن مُعاذ قال: قدم وفد نجران: العاقب والسيد، فقالا: يا محمد!! إنك تذكر =

والشيخ في مجالسه بأسانيده عن أبي ذر: أن عليًا، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، أمرهم عمر بن الخطاب، أن يدخلوا بيتاً ويغلقوا عليهم بابه، ويتشاورون في أمرهم، وأجَّلَهُمْ ثلاثاً، فإن توافق خسة على قول واحد، وأبى رجل منهم، قتل ذلك الرجل، وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل الاثنان، فلما توافقوا جيعاً على رأي واحد، قال لهم على بن أبي طالب: أحبُّ أن تسمعوا منى ما أقول لكم، فإن يكن حقًا فاقبلوه، وإن

قالاً: فأرنا ممن خَلَقَ الله مثله، وفيها رأيتَ وسمعتَ.

فأغرض النبي عنهما يومئذٍ ، ونزل عليه جبريل بقوله تعالى : ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.. الآية (آل عمران: ٥٩).

فعادا وقالا : يا محمد!! هل سمعت بمثل صاحبنا قط؟؟

قال: نعم.

قالاً : من هو ؟ ؟

قال: آدم، ثم قرأ رسول الله: « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، الآية.

قالا: فإنه ليس كها تقول.

فقال لهم رسول الله: تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لغته الله على الكاذبين، فأخذ رسول الله بيد على، ومعه فاطمة، وحسن، وحسين، وقال: هؤلاء، أبناؤنا، وأنفسنا، ونساؤنا، فهما أن يفعلا ثم إن السيد قال للعاقب: ما تصنع بملاعنته ؟ بكلاعنته ؟ بكن كان كان كان كاذباً ما تصنع بملاعنته، ولئن كان صادقاً لنهلكن فصالحوه على الجزية، فقال النبي يومئذ: والذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم منهم أحد، (راجع شواهد التنزيل) من صفحة ١٢٠ - ١٢٩، حيث تراه أخرج الحديث من طرق متعددة، وأورد الطبري في تفسيره للآية الكريمة بأسانيده عن: السّدين؛ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية. قال: فأخذ النبي بيد: الحسن والحُسَيْن وفاطمة، وقال لعلي: اتبعنا: فخرج كغيرها، فتخلفوا عنه يومئذ النصاري، وقالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي، وليس دعوة النبي كغيرها، فتخلفوا عنه يومئذ، فقال النبي عَلَيْكَ : لو خرجوا لاحترقوا وأخرجه الطبري من طرق متعددة أيضاً فراجعه.

وأورده الزنخشري في تفسيره الكشاف عندما شرح (آية المباهلة)، وأورده الشبلنجي الشافعي المذهب في تفسيره، وَعَلَق المذهب في تفسيره، وَعَلَق على شرح الآية بقوله: « وهذا دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته » ا هـ.

صاحبنا؟؟ فقال النبي ﷺ وآله: هو عبدالله ونبيَّه.

يكن باطلاً فانكروه، قالوا: قل. وذكر عليٌّ فضائله عليهم، وهم يعترفون بها، فما قاله لهم: هل فيكم أحدٌ أنزل الله عز وجل فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة، وجعل الله عز وجل نفسه نفس رسوله غيري؟ قالوا: لا.

الشيخ مؤمن بن حسن الشَّبَانْجي \_ شافعي المذهب (\*): نور الأبصار وبهامشه «إسعاف الراغبين» صفحة /١٢٢/ طبع دار الفكر \_ بيروت. قال: «ويشهد للقول بأنهم (أي أهل البيت)، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين ما وقع منه /ص/ حين أراد المباهلة هو ووفد نجران كها ذكره المفسرون في تفسير آية المباهلة، وهي قوله تعالى: ﴿فمن حاجَّكَ فيه بعدما جاءك من العلم فَقُلُ: تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم»، وقيل: أراد بالأبناء الحسن والحسين، وبالنساء فاطمة، وبالنفس نفسه /ص/ وعليًّا (ع)، كذا في تفسير الخازن»..

وبعد أن يعرض علينا صورة عن كيفية بدء المباهلة.. وطلب وفد نجران الإقالة من المباهلة.. ومصالحتهم الرسول على دفع جزية سنويَّة يقول الشبلنجي: « وفي الخطيب عن عائشة رضي الله عنها، « أن رسول الله /ص/ خرج وعليه مرط مرحَّل من شَعْر أسود فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم فاطمة، ثم علي، ثم قال: « إنما يُريدُ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » وفي ذلك دليل على نبوته، وعلى فضل أهل الكساء رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة أجعين » ا هد.

ثم يقول الشَّبَلَنْجي: (تنبيه): ما قدمناه من أن أهل البيت هم: علي وفاطمة

<sup>(\*)</sup> مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي نسبة الى شبلنجا (قرية من قرى مصر، قرب  $^{*}$  بَنْها  $^{*}$  العسل) ولد عام (١٢٥٠) هـ حفظ القرآن قبل بلوغه  $^{*}$  درس في الأزهر، وعاش في جواره، كان فاضلاً محباً للعزلة، توفي عام (١٣٠٨) هـ. من كتبه نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار، وفتح المنان في تفسير غريب القرآن. (راجع مقدمة نور الأبصار والأعلام  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -

والحسن والحسين هو ما جَنَحَ إليه الفخر الرازي في تفسيره، والزمخشري في كشّافه، وعبارته عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَسَالَكُم عليه أَجراء إلا المودة في القربي »، روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله!! مَنْ قرابتُك هؤلاء الذين وَجَبَتْ علينا موّدتُهم؟؟ قال: على وفاطمة وابناهما » ا هـ.

ابن المغازلي \_ شافعي المذهب: مناقب الإمام علي (ع)، طبع عام ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م منشورات دار الأضواء \_ بيروت \_ صفحة /٢٦٣ / \_ الحديث «٣١٠» قال: أخبرنا محد بن احمد بن عثمان بسنده عن جابر بن عبدالله. قال: «قدم وفد نجران على النبي /ص/: العاقب والطيّب، فدعاهما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك.

قال: كذبتا، إن شئتا أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام.

قالا: هات انسئنا.

قال: حُبُّ الصليب، وشرب الخمر، وأكل الخنزير.

فدعاهما إلى الملاعنة، فوعداه أن يغلدياه بالغداة.

فغدا رسول الله /ص/، فأخذ بيد علي، وفاطمة، والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما، فأبيا أن يُجيباه، وأَقَرَّا له بالجراج...

فقال النبي: « والذي بعثني بالحقّ نبّيًا ، لو فَعَلا ، لأَمْطَرَ عليها الوادي نارا ». قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية: ﴿ قل: تعالوا نَدْعُ أَبناءنا وأبناء كم .. ﴾ الآية.

قال الشعبيُّ: ابناؤنا: الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب ، الهمالية ) (١).

<sup>(\*)</sup> وأخرج البهيودي محقق الكتاب بضعة أحاديث بأسانيدها في هامش الصفحة (٢٦٣ و٢٦٤) فراجع.

<sup>(</sup>١) الشعبي، هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري الشعبي نسبته إلى شعب بطن من =

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ــ الجزء الأول المذكور، صفحة / ١٢٤/ الحديث (١٧٢)، قال: «أخبرنا أحمد بن علي بن ابراهيم بسنده عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «ولما نَزَلَتْ هذه الآية: ﴿ نَدْعُ أَبِناءَنا وأبِناء كم عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «ولما نَزَلَتْ هذه الآية وحُسنياً، فقال: اللهم هؤلاء دعا رسول الله /ص/، عليًا وفاطمة، وَحَسَناً وحُسنياً، فقال: اللهم هؤلاء أهلى » ا هـ.

أقول: وأخرج الحاكم ثمانية أحاديث أخرى بأسانيدها في هذا الشأن، فراجع من صفحة (١٢٠-١٢٩) كما أثبت محقق الكتاب عدداً من الأحاديث في الهامش.

قال تعالى: ﴿ إِن أُولَىٰ الناس بِإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيُّ والذين آمنوا والله وليُّ المؤمنين ﴾ (٦٨).

عن أبي الصباح الكناني، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، ثم قال: علي ولي الله على دين ابراهيم ومنهاجه، وأنتم أولى به.

والزمخشري المعتزلي المذهب في كتابه «ربيع الأبرار» قال على: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به، ثم تلا «إن أولى الناس بإبراهيم للذين ابتعوه الآية»، ثم قال: إن وليَّ محمد من أطاع الله، وإن بعدت لحمته، وإن عدوً محمد من عصى الله وإن قربت قرابته.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ اللَّهُ مَيْثَاقَ النَّبِينِ لَمَا آتَيْتَكُمْ مَنْ كَتَابِ وَحَكُمَةً ثم

همدان، تابعي، محدث، راوية حافظ، من رجال الحديث الثقات، فقيهاً، شاعراً، ولد ونشأ في الكوفة سنة (١٩) هـ، اتصل بعبد الملك بن مروان (الأموي) وكان نديمه وسميره ورسوله الى ملك الروم. أخذ عنه الإمام أبو حنيفة. سئل عن حفظه فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، استقضاه عمر بن عبدالعزيز، توفي سنة (١٠٣) هـ... (راجع: المنجد مادة: شعب، والأعلام - م - ٣ - ص - ٢٥١ -).

جاءكم رسولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنَّه﴾ ( ٨١).

قال علي بن ابراهيم حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: ما بعث الله نبيًّا من لدن آدم فهلم جرًّا، إلا ويرجع إلى الدنيا، وينصر أمير المؤمنين، وهو قوله: لتؤمنن به، يعني رسول الله، ولتنصرن أمير المؤمنين (ع)، ثم قال لهم في الذر (أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري)، أي عهدي، قالوا: أقررنا؛ قال الله للملائكة: فاشهدوا، وأنا معكم من الشاهدين ».

قال تعالى: ﴿أَفْغَيْرُ دَيْنُ اللهُ يَبْغُونُ وَلَهُ أَسَامُ مِنْ فِي السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ طُوعاً وكرهاً وإليه ترجعون﴾ (٨٣).

عن صالح بن ميم، قال: سألتُ أبا جعفر عن قول الله ﴿ وله أَسْلَمَ مَنْ في السّاوات والأرض طوعاً وكَرْهاً ﴾ قال: ذلك حين يقول علي (ع): أنا أولى الناس بهذه الآية ﴿ وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله مَنْ يموت بلى وَعْداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين (١) ﴾.

قال تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يُبيِّنُ اللهُ لكم آياته لعلكم تهتدون ﴾ (١٠٣).

علي بن ابراهيم قال، قال: التوحيد والولاية.

محمد بن ابراهيم النعماني المعروف بابن زينب كتابه: الغيبة ـ ط ـ ١ ـ ص ـ ٢٥ ـ قال: حدَّثنا محمد بن عبدالله بن المعمر الطبراني بطَبَريّة بأسانيده عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: وَفَدَ على رسول الله أهل اليمن، فقال النبي عَلَيْكَ : جاءكم أهل اليمن، يبسون بسيساً (٢) ؛ فلما دخلوا على رسول الله عَلَيْكَ قال: قـومٌ رقيقة

<sup>(</sup>١) سورة النحل: (٢٨ و٢٩). (٢) بَسُّ الرجل: طَلَبَ وجَهدَ.

قلوبهم، رأسخ إيمانُهم، منهم المنصور، يخرج في سبعين ألفاً ينصر خَلفَي وخَلَفَ وخَلَفَ وصيي، حائل سيوفهم المسك (١).

فقالوا: يا رسول الله!! وَمَنْ وصيك؟؟

فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ .

فقالوا: يا رسول الله!! بَيِّنْ لنا ما هذا الحبل؟؟

فقال: هو قول الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالحبل من الله . كتابُهُ ـ أي القرآن ـ والحبل من الناس وصبي .

فقالوا: يا رسول الله!! وَمَنْ وَصِيُّكَ.

قال: هو الذي أنزل الله فيه ﴿ أَن تقولَ نفسٌ يا حسرتا على ما فرطتُ في جنب الله ﴾ .

فقالوا: يا رسول الله!! وما جنبُ الله هذا؟؟

فقال: هو الذي يقول الله فيه: ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخدتُ مع الرسول سبيلا ﴾ هو وصبي، والسبيل إليَّ من بعدي.

فقالوا: يا رسول الله!! بالذي بعثك بالحق نبيًّا أرناه فقد اشتقنا إليه.

فقال: هو الذي جعله الله آية للمتوسمين، فإن نظرتُم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي، كما عرفتم أني نبيكم، فتخلّلُوا الصفوف، وتصفّحو الوجوه، فمن أهوت إليه قلوبكم، فإنه هو، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿ واجعل أفئدة من الناس تهوي (إليهم) أي إليه وإلى ذريته ﴾.

ثم قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبو عزة الخولاني في الخولانيين، وظبيان، وعثمان بن قيس، وعزة الدوسي في الدوسيين، ولاحق بن

<sup>(</sup>١) الحمالة: ج ـ حمائل: علاقة السيف ـ أي ما يُعَلَّقُ به من سَيْرِ ونحوه.

علاقة، فتخلَّلوا الصفوف، ونصفّحوا الوجوه، وأخذوا بيد الأصلع البطين، وقالوا: إلى هذا هَوَتْ أفئدتُنا يا رسول الله!!

فقال النبيِّ: أنتم نخبهُ الله، حين عرفتم وصيَّ رسول الله، قبل أن تعرفوه، فَبِمَ عرفتم أنه هو ؟؟

فرفعوا أصواتهم يبكون، وقالوا: يا رسول الله!! نظرنا إلى القوم فلم نحنَّ لهم، وَلَـمَّا رأيناه هوت إليه قلوبنا، وظمئت نفوسنا، فانجاشت أكبادنا (١)، ومملت عيوننا (٦)، وتَبَلَّجَتْ صدورنا (٢) حتى كأنه لنا أب، ونحن عنده بنون.

فقال النبيُّ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أنتم منه بالمنزلة التي سَبَقَتْ لكم بها الحسنى، وأنتم عن النار مبعدون.

قال: فبقي هؤلاء القوم المُسمَّون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين: الجمل، وصفِّين (١)، فَقُتلوا بصفين رحمهم الله وكان النبي صلى الله عليه وآله يبشرهم بالجنة، وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب (ع).

وعن السيد الرضي في الخصائص قال: حدثني هرون بن موسى بسنده إلى أبي الحسن (ع) أن رسول الله خطب في مرضه في مسجده بحضور جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار - خطب فقال: «يا معاشر المهاجرين والأنصار، ومن حضر في يومي وساعتي هذه من الإنس والجن، ليُبلِّغ شاهد كم غائبكم، ألا وإني قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى، والبيان لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء، حجة الله عليكم، وحجتي، وحجة وليي وخلفت فيكم العلم الأكبر،

<sup>(</sup>١) جاش البحر: هاج واضطرب.

<sup>(</sup>٢) هملت العين: فاضت دموعاً.

<sup>(</sup>٣) تبلج الصبح: أشرق وأضاء.

الجمل وصفين، إشارة الى معركة الجمل التي وقعت بين الإمام وعائشة وطلحة والزبير، ومعركة صفين التي جرت بين الإمام ومعاوية وعمرو بن العاص.

علم الدين، ونور الهدى، وضياؤه، وهو: عليٌّ بن أبي طالب، وهو حبلُ الله؛ ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداءً فألَّفَ بين قلوبكم فأصبحتُم بنعمته إخواناً وكنم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (١).

أيها الناس!! هذا علي ، من أحبه وتولّاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله ، ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم أعمى لا حجة له عند الله ، ا هـ.

وعن السيد الرضي، عن كتاب المناقب، عن أبي المبارك بن مسرور بأسانيده عن عبدالله بن عباس، قال: كنا عند رسول الله الله الذي الله الله!! سمعتك تقول، «اعتصموا بحبل الله جميعاً » فها حبل الله الذي نعتصم به؟؟

فضرب النبيُّ يده بيد علي ، وقال: تمسكوا بهذا ، فهذا حبل الله المتين ».

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ـ الجزء الأول المذكور، صفحة المرام الحديث « ۱۷۷ »، قال: « حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي بسنده عن علي بن موسى الرضا، عن آباته، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله /ص/: « مَنْ أَحَبَّ أن يركب سفينة النجاة، ويستمسك بالعُرْوَة الوُثْقَى، ويعتصم بحبل الله المتين، فَلْيُوَال عليًّا، وَلْيَأْتُمَّ بَالْهداة من ولده » ا هـ.

المصدر السابق، صفحة ( ١٣١) \_ الحديث ( ١٨١) قال:  $\pi$  حدثنا الحاكم أبو عبدالله بسنده عن: نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله مرسم/، قال لي

<sup>(</sup>١) الشيخ سليان القندوزي الحنفي المذهب ـ الجزء الأول، صفحة (٢٠) الباب الثالث، خطب رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وقال: معاشر الناس، إني أدعى فأجيب واني تارك فيكم التقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليً الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم اعلم منكم، الخ (فراجع).

جبرئيل قال الله تعالى: ﴿ ولايةُ على بن أبي طالب حِصْني، فَمَنْ دخل حصني أَمِنَ عذابي ﴾ .

أقول: وأخرج الحاكم ثلاثة أحاديث أخرى، فراجع صفحة (١٣٠ و١٣١).

قال تعالى: ﴿ يُوم تَبْيَضُ ۗ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ ۗ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (١٠٦) وأما الذين ابْيَضَتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ (١٠٧).

على بن ابراهيم قال: حدثني أبي عن صفوان بن يحيى الجهال بسنده عن أبي ذر، قال: لما نَزَلَتْ هذه الآية ﴿ يوم تبيضٌ وجوه وتسود رجوه ﴾ قال رسول الله على أيس وآله: تَرِدُ على أمتي يوم القيامة على خس رايات: فراية مع عجل هذه الأمّة، فأسألهم: ما فعلم بالثقلين من بعدي؟ ؟ (١).

<sup>(</sup>۱) التَقلان لغة: الإنس والجن، والثَقَلان في قول رسول الله عَلَيْهِ يشرحها حديثه الذي أورده صحيح مسلم في الجزء السابع، صفحة (١٢٣) في آخر باب: من فضائل علي بن أبي طالب؛ قال: «حدثني زهير بن حرب وشُجاع بْنُ مَخْلَد جبعاً عن ابن عُلَيَّة، قال زهير: حدثنا اساعيل بن ابراهيم، حدثني أبو حيَّان، حدثني يزيد بن حيَّان، قال: انطلقتُ أنا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وعمر بنُ مسلم إلى زيد بن أرقم، فلم جلسنا إليه، قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله عَلَيْهُ وسمعت حديثه، وغَزَوْتَ معه، وصليت خَلْفَهُ، لقد لقيت يا زيدُ يا زيدُ خيراً كثيراً حدثنا يا زيدُ ما سمعت من رسول الله عَلَيْهِ وآله.

قال: يا بْنَ أَخِي !! واللهِ لقد كَبَرَتِ سِنِّي، وَقَدُمْ عَهدِيٰ، ونسيتُ بَعْضَ الذي كنت أَعي من رسول الله عَيْلِيْهِ، فيا حدثتكم فاقبلوا، وما لا، فلا تُكلِّفونيه؛ ثَمَّ قال: قام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ يوماً فينا خطيبا بماء يُدعى « خُمًّا» بين مكَّة والمدينة، فَحَمِدَ الله، وأثنى عليه، وَوَعَظَ وذكَر، ثم قال: أيُّها النَّاسُ!! فإنما أنا بَشَرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأننا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن : أوَلُهما كتابُ الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فَحَمَّ على كتاب الله وَرَغَّبَ فيه، ثم قال: وأهلُ بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي. أذكر كم الله في أهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي ، الحديث.

وفي حديث آخر أخرجه في الصفحة عينها عن: محمد بن بكار بن الريان بإسناده عن يزيد بن 🕶

= حيَّان، عن زيد بْنِ أَرْقَمَ، قال: دخلنا عليه، فقلنا له: لقد رأيتَ خبراً، لقد صَحِبْتَ رسول الله يَرْقَلَمُ وصليتَ خَلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيَّان، غبر أنَّهُ قال: ألا وإني تارك فيكم تُقَلَيْنِ، أَخَدُهما كتابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هو حَبْلُ الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة؛ وفيه: فقلنا: من أَهْلُ بيته نِسَاؤُهُ؟؟

قال: لا ، وايْمُ اللهِ ، إنَّ المرأةَ تكونُ مع الرجل العَصْرَ من الدهر ، ثُمَّ يُطَلَّقُهُ ، فَتَرْجعُ إلى أبيها وقومها . أهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وعَصَبَتُهُ الذين حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ اهـ (فراجع).

وأورد ابن حجر الهيثمي المكي المعروف بموالاته لأعداء مُحبِّي أهل البيت النبنوي في كتاب السواعق المحرقة المبعة ثانية مصر (١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥ م) صفحة (١٢٦) آخر الفصل الثاني من فضائل على، أورد الأنَّ النبي المُتلِّج قال في مرض موته: أيها الناس!! يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فَيُنْطَلَقُ بي، وقد قَدَّمْتُ إليكم القول معذرة إليكم؛ ألا إني مُخلَفٌ فيكم كتاب ربي عز وجل، وعترتي أهل بيتي، ثم أخذ بيد على فرفعها فقال: هذا عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض فأسألها ما خلفت فيهما الله الله المناس ال

وفي الصفحة / ١٤٩ - ١٥٠/ يقول: وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده: عن رسول الله عَلَيْهَ: « إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم النَّقَلَيْن: كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا م تُخلفوني فيها « ويعلق ابن حجر على هذا الحديث فيقول: « وَسَنْدُهُ لا بأس به ». ثم يقول في وسط الصفحة ( ١٥٠): « ثم اعلم أن الحديث (حديث الثقلين) جاء عن طُرُق كثيرة، وردت عن نيف وعشرين صحابيًا، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة؛ وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه؛ وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم؛ وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطاسم كما مَرَّ، ولا تنافي، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتاماً بشأن الكتاب العزيز، والعترة الطاهرة » (راجع).

وهكذا نرى أن أكثر من عشرين صحابيًا يروون «حديث الثقلين» عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالرغم من استفاضة الحديث وتواتره، نرى علماء عصرنا من إخواننا أهل السنة والجاعة يقولون في أحاديثهم الدينية التي يبثونها من محطات الإذاعة: إني تارك فيكم، كتاب الله... وسنتى...

ولكن، لماذا يقولون ذلك مع أن علماءهم الأقدمين هم الذين نقلوا الحديث عن الصحابة « كتاب الله ... وعترتي .. ؟ ؟ لعَلَّ السبب هو : ١ - ان ابن هشام روى في المجلد الرابع من كتابه والسيرة النبوية وفي باب وحجة الوداع وصفحة (٢٥١) طبعة ثالثة \_ بيروت ١٩٧١، روى أن الرسول قال: ووقد تركتُ فيكم، ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، أمْراً بيناً ، كتاب الله ، وسنة بنيه و اهـ.

٢ \_ أورد مالك في « الموطأ » طبعة ثانية ، صفحة /٦٤٨/ طبع ١٣٩٧ هـ = ١٩٧٧م) إعداد أحد عرسوش أورد في الحديث (١٦١٩) ما يأتي: « عن مالك ، أنه بلغه أن رسول الله قال: « تركتُ فيكم أمرين فن تضلوا ما تمسكتم بها: كتاب الله ، وسنة تبيه » اهـ.

ونحن إذا دَقَقْنا في رواية كلَّ من ابن هشام ومالك، نراها، مرسلة، مبتورة، لا سند لها يصلها برسوال الله صلى الله عليه وآله.

ولقد أكَّدَ علماء الحديث ضعف الأحاديث المرسلة حتى أجمعوا على تـركهـا في العقبائـد والأحكام.

يقول الدكتور: بكري شيخ أمين في كتابه أدب الحديث النبوي، صفحة /٨٩/ طبعة رابعة ـ دار الشروق (١٩٧٩) ينقول: «بقيت ملاحظتان حول هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية من الحديث النبوي (الأقسام الثلاثة هي: الحديث الصحيج الحديث الحسن. الحديث الضعيف).

الأولى: إنه يجب الأخذ بالحديث الحسن والصحيح، أما الأخذ بالضعيف ففيه اختلاف، ويكاد معظم العلماء يرون العمل به في فضائل الأعمال، والمواعظ، والترغيب، والترهيب، وعدم الأخذ به في العقائد، والأحكام كالحلال والحرام، اهـ.

إذن، فكيف يُؤْخَذُ بالمرسل الصّعيف، وهذا شأنه عِلْميًّا، ويترك الحديث الصحيح المستغيض المتواترُ الذي رواه عدولٌ ضابطون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟؟

رواية الإمام مالك تقول: إنه بلغه، ولكن، من هو هذا الذي بَلَّغَهُ ؟ ؟

وروالية ابن هشام تقول: إن رسول الله قال في حجة الوداع

من هو الذي قال: إن رسول الله عليه قال ذلك ؟؟

كلاهما: مالك، وابن هشام لا سند لروايته يصلها برسول الله ـ كلاهما استند إلى « مجهول » ونقول ثانية هل يجوز: شرعاً، أو علماً، أو عقلاً، أو عرفاً، الأخذ بالرواية الضعيفة، المرسلة، المنقطعة، ونبذ الخديث الصحيح الإسناد، المتواتر، الذي رواه أكثر من عشرين صحابياً، وكلهم عدول، كما روى ابن حجر الهيثمي الشافعي المذهب؟؟ تُرى. أما آنَ لأولئك العلماء أن ينصفوا أهل بيت نبيهم الذين لا تُقبل لهم صلاة إلا إذا صلّوا عليهم؟؟ قال الإمام الشافعي:

يسا أهسل بيست رسسول الله حبكم فسرض مسن الله في القسرآن أنسزنَسهُ كفساكم مسنن عظيم الذكسس أنكسم مسن لا يصلّسي عليكم لا صلاةَ لَسهُ ولقد أورد اين عبد ربه المالكي المذهب في كتابه «العقد الفريد» ـ الجزء الرابع، تحقيق = فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه، فأقول لهم: ردوا إلى النار ظهاءً مظمئين مسودة وجوهكم.

ثم تَرِد عليَّ. رايةٌ مع فرعون هذه الأمة، فأقول لهم: ما فعلتم بالتقلين من بعدي؟؟

فيقولون: أما الأكبر فحرّفناه ومزقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه.

فأقول: ردوا إلى النار ظهاءً مظمئين مسودة وجوهُكم.

ثم تَردُ عليّ رايةُ مع سامري هذه الأمة، فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدى ؟ ؟

فيقولون: أما الأكبر فعصيناه وتركناه، وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه.

فأقول: ردوا إلى النار ظهاءً مظمئين.

ثم ترد علي راية مع ذي الشدية ، مع أول الخوارج ، فأسألهم : ما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟؟ فيقولون : أما الأكبر فمزقناه فبرئنا منه ، وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه ، فأقول : ردوا النار ظهاءً مظمئين مُسَوَّدَةٌ وجوهُكم .

ثم تَرِدُ عليَّ رايةٌ مع إمام المتقين، وسيد المسلمين وقائد الغر المجملين، ووصيًّ رسول رب العالمين، فأقول لهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟؟

فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه، وأما الأصغر فـأحببنـاه ووالينـاه، ووازرناه، ونصرناه، حتى أُهْرقَتْ فيه دماؤنا.

العربان، صفحة /١٢٦/ طبع مصر (عام ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ م) تحت عنوان خطبة الرسول في حجة الوداع، أورد قول رسول الله بيالية: أيها الناس!! إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامريء مالُ أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟؟ اللهم اشهد فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم أعناق بعض، فإني تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله، وأهل بيتي، ألا هل بلغت؟؟ اللهم اشهد.

ونحن نردد قول رسول الله ﷺ بعد ألف وأربعهائة وسبعة أعوام ، اللهم اشهد ...

فأقول: ردوا الجنة رواءً مرويين، مُبْيَضَةٌ وجوهُكم، ثم تلا رسول الله: ﴿يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوهٌ فأمَّا الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون. وأما الذين ابيضَّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾.

قال تعالى: ﴿ ولقد نصركم ببدر وأَنتُمْ أذلة ﴾ آل عمران (١٢٣) ( \* ).

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة \_ الجزء الأول والثاني \_ صفحة \_ ٢٤ \_ طبع دار إحياء التراث العربي \_ بيروت سنة ١٩٦٥ م قال: ووأما جهاد عليٌّ في سبيل الله، فمعلومٌ عند صديقه =

<sup>(★)</sup> جرت وقعة «بدر» يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة؛ و(بدر) مكان على الطريق بين مكة والمدينة، يقع في سهل إلى الجنوب الغربي من المدينة، وهو إليها أقرب من مكة، يحده من الشمال إلى الشرق جبالٌ وعرة، ومن الجنوب مرتفعاتٌ صخريَّة ، ومن الغرب كثبان رمليَّة ، وكانت العرب تعقد به سوقاً ثمانية أيام كل عام، في هذا المكان جرت أولُ معركةٍ بين المسلمين وكفار قريش وقد أظهر فيها أمير المؤمنين بطولات فذة، جعلته قبلة أنظار، ومحل إكبار وإجلال كل من يطَّلعُ على تاريخ الإسلام، لِنُصْنع الى الكاتب المصري عبد الجميد جودة السحار يتحدث إلينا في كتابه وغزوة بدر ، عن بطولة أمير المؤمنين، وعن حقد قريش عليه، قال في الصفحة (٦٥) طبع مصر: « وراح عليُّ بن أبي طالب يفعل بقريش الأفاعيل، فما من رهط من بيوت شرف قريش، إلا وقد قتل منه رئيساً، إنه ترك حنظلة بن أبي سفيان مُجَدَّلاً بسيفه، فأوْغَرَ عليه صدور الأمويين، وقتل الوليد بن عتبة بن ربيعة، فَقَلَبَ عليه بني عبد شمس؛ واشترك مع عمه في القضاء على طعيمة بن عدي، وترك الحارث بن زمعة بن الأسود كأمس الدابر فأصبح هـ دف أحقاد بني أسد، وزاد في حقدهم أنه تُنَّى بنوفل بن خويلد بن أسد، وأضاف إلى الأحقاد أحقاد بني تيم لمَّا صرع عمير بن عثمان بضربة من حسامه؛ وقطع رأس أبي قيس بن الوليد أخي خالد بن الوليد، فاكتسب عداوة بني المغيرة وبني مخزوم، وأضاف إليه مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، وحاجز بن السائب المخزومي، فكانت قلوب بني المغيرة وبني مخزوم كلها عليه، وقتل من بني سهم خيرة رجالهم، جَدَّلَ: منبه بن الحجاج، ونبيه بن الحجاج، والعاص بن منبه بن الحجاج. وأبا العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. فكان (ع) فتى بدر ، أطاح برؤوس أبناء الشرف في قريش في سبيل الله، فندر الغل في الصدور، وراح يُقاسى مرارة الأحقاد على مَرَّ الأيام وإن جاء الإسلام، حتى آخر الأنفاس، اهــ (راجع كتابنا: المقداد ُ فارس رسول الله ، ففيه بيانٌ وافٍ في هذا الشأن).

قال تعالى: ﴿ ليس لك من الأمر شي الله أو يتوبَ عليهم أو يُعذَّبهم فإنَّهم ظالمون ﴾ (١٢٨).

الشيخ المفيد في الاختصاص عن محمد بن خالد الطّيالسي، عن جابر بن يزيد، قال: تلوتُ على أبي جعفر هذه الآية من قول الله ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾ قال: إن رسول الله حَرَصَ على أن يكون علي (ع) وليّ الأمر من بعده، وذلك الذي عنى الله ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾، وكيف لا يكون له شيء من الأمر، وقد فَوَّضَ الله إليه، فقال: ما أحَلّ النبي فهو حلال وما حَرَّم النبي فهو حرام؟؟

وفي حديث آخر عن العياشي، عن جابر الجُعفي، قال: قرأتُ عند أبي جعفر (ع) قول الله: ﴿ ليسَ لكَ من الأمر شيء ﴾ قال: بلى والله، إن له من الأمر شيء أوشيئاً وشيئاً وشيئاً، وليس حيث ذهبتَ، ولكني أخبرك، إن الله تبارك وتعالى لما أمر نبيّه عليهم أن يظهر ولاية على فكر في عداوة قومه، ومعرفته بهم، وذلك الذي فَضَلَهُ الله به عليهم في جميع خصاله، كان أوّل من آمن برسول الله، وبمن أرسله، وكان أنْصَرَ الناس لله ولرسوله، وأقتلهم لعدوهما، وأشدهم بغضاً لمن خالفها، وفضل علمه الذي لم يُساوه أحد، ومناقبه التي لا تُحصى شرفا، فلماً فكر النبي في عداوة قومه له في هذه الخصال، وحسدهم له عليها، فضاق عن ذلك صَدْرُه، فأخبرهُ الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء، إنما الأمر فيه إلى الله،

وعدوه أنه سَيْدُ المجاهدين، وهل الجهادُ لأحد من الناس إلا له؟؟

وقد عَرَفت أَنَّ أَغْضَم غِزاةٍ غَزَاها رسول الله /ص/، وأشدَها نكايةً في المشركين بَدْرُ الكبرى، قُتِلَ فيها سبعون من المشركين، قتَلَ عليَّ وَحْدَهُ نصفهم، وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر، وإذا رَجَعْت إلى مغازي محمد بن عُمر الواقدي، وتاريخ الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وغيرها علمت صحقة ذلك، دَعْ مَنْ قتله في غيرها كأحُد، والخندق وغيرها، وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه، لأنه من المعلومات الضرورية، كالعلم بوجود مكة ومصر وغيرها، اهـ.

أن يَصِيِّر عليًّا وصيَّه، ووليَّ الأمر بعده، وهذا، عَنَى الله، وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فَوَّض الله إليه أن جَعَلَ ما أَحَلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام قوله: ﴿ مَا أَتَاكُمُ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

قال تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَو قَتَلَ اللهُ النَّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَو قَتَلَ اللهُ النَّلَامِ عَلَى عَقْبِيهِ فَلْنَ يَضِرُ اللهُ شَيئاً. وَسَيَجِزْيِ اللهُ الشَاكِرِينِ ﴾ ( 122 ).

محمد بن يعقوب بإسناده عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر، قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي عَلِيلِيِّهِ إلا ثلاثةٍ فقلت: ومن الثلاثة؟؟

فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسَلْمان الفارسي، رحمة الله وبركاته عليهم، ثم عرف أناس بعد يسير. وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى، وأبوا أن يبايعوا، حتى جاؤوا بأمير المؤمنين مُكرهاً فبايع، وذلك قول الله عز وجل ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... ﴾ لآية.

وعن ابن شهراشوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ أَفَإِنَ مَاتَ أَو قُتُلَ انقلبَمَ عَلَى أَعْقَابِكُم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين ﴾ يعني الشاكرين: عليّ بن أبي طالب، والمرتدين على أعقابهم الذين ارتدوا عنه.

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل - ج ١ - ص - ١٣٦ - ح - ١٨٧ - قال: قال ابن قال: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي بسنده عن جعفر بن محمد، قال: قال ابن عباس: ولقد شكر الله تعالى عليًا في موضعين من القرآن « وسيجزي الله الشاكرين » وسنجزي الشاكرين (آل عمران: ١٤٥).

قال تعالى: ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلَ مَعُهُ رَبِيِّونَ كَثَيْرِ فَمَا وَهُنُوا لِمَا أَصَابِهُمْ فِي سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يُحب الصابرين ﴾ (١٤٦). الشيخ المفيد في الاختصاص في حديث سبعين متقبة لأمير المؤمنين: انه انصرف من (أحد) (١) وبه ثمانون جراحة، فدخل عليه رسول الله عائداً وهو مثل الصبغة على نطع، فلما رآه رسول الله بكى وقال له: إن رجلاً يصيبه هذا في الله لحق على الله أن يفعل به ويفعل.

فقال على مجيباً له، وبكى: بأبي أنت وأمي، الحمد لله الذي لم يَرَني وَلَيْتُ عنك ولا فررت، بأبي أَنْتَ وأمي، كيف حُرمتُ الشهادة؟؟

قال: إنها من ورائلك إن شاء الله،

فقال رسول الله: إن أأبا سفيان قد أرسل موعده: بيننا وبينكم « حَمْرا ٤ الأسد (٢).

(١١) يقول المنجد: «أحد » جيل يقع شمالي المدينة ، بيبعد عن المدينة حوالي خسنة ((كيلومتر)) ، وهناك جورت المعركة الثانية بين الرسول ومشركي تقريبش، في ١٥ شوال عام (٣) هـ.

وقد شَمَخَ الإلهام علي بن أبي طالب في هذه المعركة كمعركة بدر فتوة نادرة، وشجاعة عارمة، وإقدالماً خارقاً، يقول أبو جعفر محد بين جررير الطبري في تاريخه والرسل والملوك والقسم الأول ٣٠٠ صفحة (١٤٠٢)، طبع مكتبة خياط \_ بيروت يقول: حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عليان بن سعيد، قال: حدثنا حبّان بن علي عن محد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال خلا قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية، أبصر رسول الله بيالية وآله خاعة من مشركي قريش فقال لعلي: احمِل عهلي هؤلاء، فحمل عليهم، فَفَرَق جعهم، وقلِل عمرو بن عبد الله المجمعية.

قال: ثم أبصر رسول الله جماعة من مشركي قريش، فقال لعلي ١١٠ حلْ عليهم، فحمل عليهم، فَفَرَقَ جماعتهم، وقتل شببة بن مالك أحد بني خامر بن لؤي.

فقال جبريل: إيا رسول الله إن هذه للمواساة.

فقال رسول الله ﷺ: إنه مني، وأنا منه.

فلقال جبريل؛ اوأنا مُذَكما .

قال: فسمعوا صوتاً يقول: لا سيف إلا ذو الفقار \_ ولا فتى إلا على 1 اهـ.

(٢) حجزًاء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة المنورة بطريق مكة.

فقال على: بأبي أنت وأمي، والله لو حُملتُ على أيدي الرجال ما تخلّفتُ عنك قال فنزل: « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا والله يحب الصابرين » \_ الحديث..

قال تعالى: ﴿ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعون﴾ (١٥٧).

ابن بابويه عن أبيه ، قال: حدثنا سعد بن عبدالله بسنده عن جابر عن أبي جعفر ، قال: سئل عن قول الله: ﴿ لئن قُتلتم في سبيل الله أو متم ﴾ قال: يا جابر أتدري ما سبيل الله ؟ ؟

قلت: لا والله إلا إذا سمعت منك.

فقال: القتلُ في سبيل الله، في ولاية على وذرِّيته، فمن قُتلَ في ولايته، قُتِلَ في سبيل الله.

وأخرجه سعد بن عبدالله القمي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بسنده عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ، بزيادة هي: وليس من أحد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة أو ميتة ، إنه من قتل يُنشر حتى يموت، ومن يموت يُنشَرُ حتى يقْتل .

قال تعالى: ﴿ أَفَمَنَ اتَّبِعُ رَضُوانَ اللَّهَ كَمَنْ بِاءَ سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنُهُ جَهُمُ وبئس المصير \* هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون ﴾ (١٦٢ - ١٦٣).

العياشي، عن عمار بن مروان، قال: سألتُ أبا عبد الله عن قول الله ﴿ أَفَمَنَ اللَّهِ وَمُواهِ جَهَنَّمُ وبئس المصير ﴾ فقال: رضوان الله هم الأئمة، وهم والله يا عمار درجاتٌ للمؤمنين عند الله، وبموالاتهم ومعرفتهم إيانا يضاعف الله للمؤمنين حسناتهم، ويرفع الله لهم الدرجات العلى.

وأما قوله يا عمار ﴿ كمن باء بسخط من الله إلى قوله: المصير ﴾ فهم والله الذين جحدوا حَقَّ علي بن أبي طالب، وحَقَّ الأئمة منا أهلَ البيت، فباؤوا

بذلك بسخط من الله (١).

قال تعالى: ﴿ الذين استجابوا للهِ والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم \* الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا وحسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (١٧٢ - ١٧٤).

ابن شهراشوب، قال: روي عن أبي رافع بطرق كثيرة، أنه لما انصرف المشركون يوم أحد بلغوا «الروحاء» قالوا: لا الكواعب أردفتم، ولا محمداً قتلتم، ارجعوا.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فبعث في آثارهم علياً في نَفَرٍ من الخزرج، فجعل لا يرتحل المشركون من منزل إلّا نزله علي، فأنزل الله: ﴿ الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح﴾

وفي خبر أبي رافع: أن النبيَّ تفل على جراح علي (التي اصابته يوم أحد)، ودعا له، وبعثه خلف المشركين فنزلت فيه الآية...

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ ج \_١ \_ ص \_١٣٢ \_ ١٣٣ \_

<sup>(</sup>١) قال الحافظ محب الدين الطبري شيخ الشافعية في كتابه: ذخائر العقبي، صفحة /٢٠/ نشر مكسة القدسي القاهرة، عام ١٣٥٦ هـ، قال: عن ابن عباس رضي الله عنها، قال، قال رسول الله يَجْلِينَهِ : « منل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، مَنْ ركبها بخا، ومن تَعَلَقَ بها فاز ، ومن تَعَلَق مثل أهل بيتي عنها غرق، أخرجه الملَّا في سيرته « . وعن علي ، قال، قال رسول الله عَبْلِينَهُ مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تعلق بها فاز ، ومن تَخَلَف عنها زُجَّ في النار « أخرجه ابن السرى .

<sup>«</sup> وعن علي ، قال ، قال رسول الله ﷺ : « إن اللهَ حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو أغار عليهم أو سبّهم « ا هـ.

وراجع السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي: المراجعات، صفحة /٤٤/ طبع مؤسسة الأعلمي ــ لبنان ــ بيروت.

الحديث (١٨٢) قال: أخبرني الوالد، عن أبي حفص بن شاهين بسنده عن أبي رافع: أَنَّ رسول الله /ص/ بَعَثَ عليًّا في أَناس من الخزرج حين انصرف المشركون من أحد، فَجَعَلَ لا ينزل المشركون منزلاً إلا نزله علي (ع)، فأنزل الله في ذلك: « للذين استجابوا لله والرسول من بعدما إبهم القرَّحُ (أي الجراحات) الذين قال لهم الناس (هو نُعَم بن مسعود الأشجعي) (إن الناس عو أبو سفيان بن حرب \_ (قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فانقلبوا بنعمة من الله وفَضْل لم يَمْسَسْهُم سُومُ ، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فَضْل عظم » اه.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةَ المُوتَ وَإِنْمَا تُوفُونَ أَجُورُكُمْ يُومُ القيامَةُ فَمَنْ زَحْزَحَ عَن النارِ وَأَدْخُلُ الْجُنَّةَ فَقَدَ فَازَ وَمَا الْحِياةُ الدُنيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ ﴾ (١٨٥).

علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن سليان الديلمي عن أبي بصير عن الإمام أبي عبدالله، قال: إذا كان يوم القيامة يُدْعى محمد فَيُكْسَى حلةً وَرديّةً ثم يُقام على عين العرش، ثم يُدعى إبراهيم فيكسى حُلّةً بيضاء فيقام على يسار العرش، ثم يُدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حُلة ورديّةً فيقام على عين النبي، ثم يدعى باسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام على يسار ابراهيم، ثم يُدعى بالحسن فيكسى حلة وردية فيقام على يمين أمير المؤمنين، ثم يُدعى بالحسين فيكسى حلة وردية فيقام على يمين الحسن ثم يدعى بالأئمة فيكسون حُللاً ورديّة فيقام كل واحد عن يمين صاحبه، ثم يُدعى بالشيعة بالأئمة فيكسون حُللاً ورديّة فيقام كل واحد عن يمين صاحبه، ثم يُدعى بالشيعة فيقومون أمامهم، ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيعتها فيدخلن الجنة فيقومون أمامهم، ثم ينادي منادٍ من بطنان العرش من قبل رب العزة، والأفق

<sup>.(</sup>١) الشيخ سليان القندوزي الحنفي المذهب في (المودة الثالثة عشرة في فضائل خديجة ومحبة أهل البيت) من «ينابيع المودّة» الجزء الثاني صفحة (٨٧)، منشورات مؤسسة الأعلمي ـ لبنان ـ بيروت، قال: عن زاذان عن سلمان رفعه (أي الى الرسول يَهْلِينَهُ) يا سلمان!! مَنْ أحب فاطمة =

الأعلى، نعم الأب أبوك يا محمد وهو ابراهيم، ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب، ونعم الطبين جنينك وهو طالب، ونعم الجنين جنينك وهو محسن، ونعم الأئمة الراشدون ذريتك، وهم: فلان، وفلان، إلى آخرهم، ونعم الشيعة شيعتك؛ ألا إن محمداً ووصيّه وسبطيه، والأئمة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر بهم إلى الجنة، وذلك قوله: ﴿ فمن زُحْزِحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾.

وعن الحسين، عن أبي عبدالله، قال: لما قُبِضَ رسول الله عَيْلِينَ جاءهم جبريلُ، والنبيُّ مُستجى، وفي البيت: عليِّ وفاطمة والحسن والحسين، فقالَ: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ إن في الله خَلَفاً وعزاءً من كل مصيبة، ودركاً من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، إنما المصابُ من حُرم الثواب، قال: فسمعنا صوتا ولم نَرَ شخصاً ﴾.

قال تعالى : ﴿ فيتفكرون في خَلْق السماواتِ والأرض ﴾ (١٩١).

ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار، يا سلمان!! حُبُّ فاطمة ينفع في مائة من المواطن، أيسر تلك المواطن: القبر والميزان، والصراط، والحساب، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه عليه عليه، يا سلمان!! وَيْلٌ لمن يظلمها ويظلم بعلها عليًا، وويلً لمن يظلم ذريتها وشيعتها الهـ (فراجع).

بلطافة ، بانَ من الأشياء بالقَهْر لها والقُدْرَةِ عليها ، وَبانَتِ الأشياءُ منه بالخضوع له والرجوع إليه ، من وصفه فقد حَدَّهُ ، ومَنْ حَدَّهُ فَقد عَدَّه ، ومن عَدَّه فقد أَبطل أزليته ، ومن قال : كيف فقد استوصفه ، ومن قال : أين فقد حَيَّزَه ، عالم إذ لا معلوم ، وربِّ إذ لا مربوب ، وقادرٌ إذ لا مقدور ».

قال تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السهاوات والأرض ربّنا ما خَلقتَ هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار بربنا إنك من تُدْخِل النار فقد أُخْزَيْتَهُ وما للظالمين من أنصار \* ربنا إننا سمعنا مُنادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ﴾ (١٩١ - ١٩٨).

ابن بابويه بسنده قال: حدثنا أبو العباس محمد بن ابراهيم بن اسحق الطالقاني عن جابر الجعفي، عن جعفر بن محمد بن علي، قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة، مُنْصَرَفهُ من النهروان، وذكر خطبة فيها أساؤه من كتاب الله سبحانه، قال فيها: وأنا الذاكر، يقول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم .

وعن عمر بن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله في قوله: ﴿ ربنا إننا سَمِعْنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ﴾ قال: هذا أمير المؤمنين، نُوديَ من الساء، أن: آمن بالرسول، فآمن به ﴾.

وعن الأصبغ بن نباتة (\*) ، عن علي ، قال ، قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ ثُواباً من عند الله عَلَيْتُهُ : ﴿ ثُواباً من عند الله خير للأبرار ﴾ .

<sup>(\*)</sup> قال الشيخ الطوسي في «الفهرست» الأصبغ بن نباتة رحمه الله من خاصَّة أمير المؤمنين (ع)
بعده، وروى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين لما ولاَّه مصر وروى وصيَّة أمير
المؤمنين الى ابنه محمد بن الحنفية « وقال السيد محسن الأمين في الأعيان ــ م ــ ٣ ــ ص ــ ٢٦٤
ــ: كان من خواص أصحاب امير المؤمنين وشهد معه صفين، وكان على شرطة الخميس، وعن ـــ

قال (أي لعلى): أنت الثواب، وأصحابُك الأبرار ﴾.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: الموتُ خيرٌ للمؤمن، لأنَّ الله يقول ﴿ وَمَا عَنْدَ اللهَ خَيرٌ للأَبْرَارِ ﴾ قال، قال رسول الله لعلي: أنت الثواب وأصحابك الأبرار.

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ ج \_ 1 \_ ص \_ 1٣٨ \_ ح \_ 1٨٩ ـ ح \_ 1٨٩ ـ قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بسنده عن صالح بن عبد الرحمن، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت عليًّا يقول: «أخذ رسول الله /ص/ بيدي، ثم قال: «يا أخي. قول الله تعالى: ﴿ ثواباً من عند الله ★ والله عنده حسن الثواب ★ وما عند الله خير للأبرار ﴾، أنت الثواب، وشيعتك الأبرار » ا ه ـ .

المصدر السابق: الحديث \_ ١٩٠ من الله النصر العياشي بسنده عن محمد بن زريع، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، في قول الله: ﴿ ثواباً من عند الله ﴾، قال رسول الله /ص/: « أنت الثواب، وأصحابك الأبرار » انتهى.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اصْبَرُوا ، وصَابِرُوا ، ورابِطُوا ، واتَّقُوا اللهِ لعلكم تفلحون﴾ (آل عمران: ٢٠٠).

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل - ج - ١ - ص - ١٣٩ و ١٤٠ الحديث (١٩٢)، قال: «أخبرونا عن أبي بكر السبيعي بسنده عن ابن عباس في قوله: «اصبروا» في سبيل الله. «وصابروا» عدوكم. «ورابطوا» في سبيل الله. «واتقوا الله لعلكم تفلحون»، نزلت في: رسول الله، وعلي، وحمزة بن عبد المطلب » ا هد.

البحار: كان الأصبغ بن نباتة من شرطة الخميس وكان فاضلاً وقد طعن فيه بعضهم لتشيعه
 وشدة حبه لعلى فتأمل... (وراجع).



## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة النساء

قال تعالى: ﴿ و آتوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نَحْلَةً فإن طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مرئياً ﴾ (٤).

عن عمران، عن أبي عبدالله، قالَ: اشتكى رجلٌ إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له: سَلْ من امرأتك درهاً من صداقها فاشتربه عَسلًا، فاشرَبْهُ بماء السماء فَفَعَلَ ما أَمَرَ به فبريء.

فسئل أمير المؤمنينَ عن ذلك، أشي السمعته من النبي عَلِي ؟؟

قال: لا ، ولكني سَمِعْتُ الله يقول في كتابه: ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فكلود، هنيئاً مريئاً ﴾ ، وقال: ﴿ ويخرج من بطونها شرابٌ مُخْتَلِفٌ ألوانه فيه شفاءٌ للناس ﴾ ، وقال: ﴿ وأنزلنا من السهاء ماءً مُباركاً ﴾ ، فاجتمع الهنيء المريء ، والبركة ، والشفاء ، فَرَجَوْتُ بذلك البرء .

قال تعالى: ﴿ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبوا والله من فضله إن الله كان بكل شيء علياً ﴾ (٣٢).

عن اسماعيل بن كثير مرفوعاً إلى النبي عَيَّلِيَّةٍ ، قال: لما نزلت هذه الآية واسئلوا الله من فضله ، قال أصحاب النبي: ما هذا الفضل؟؟ أيُّكم يسأل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عن ذلك؟؟.

فقال عليٌّ أنا أسأله ، فسأله عن ذلك الفضل ، ما هو ؟؟ .

فقال رسول الله: « إن الله خَلَقَ خَلْقَهُ ، وقسم لهم أرزاقهم من حِلِّها ، وعرض لهم بالحرام ، فمن انْتَهَكَ حَراماً نَقَصَ له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسبَ به ».

وابن شهراشوب عن الإمامين: الباقر والصادق، في قوله تعالى: ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء من عباده ﴾؛ وفي قوله: ﴿ ولا تتمنُّوا ما فَضَلَ الله به بعضكم على بعض ﴾، أنها نزلتا في على (ع)

قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢٩).

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ ج \_ 1 \_ ص \_ 121 و 127 \_ الحديث ( 1٣٩ ) قال: « أخبرنا أبو العباس الفرغاني بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ قال: ﴿ لا تقتلوا أهل بيت نبيكم /ص/ ﴾ ا هـ.

المصدر السابق: الحديث - ١٩٤ - قال الحاكم: أخبرونا عن القاضي محمد بن عثمان النصيبي بسنده عن ابن عباس في قوله: «ولا تقتلوا أنفسكم» قال: «لا تقتلوا أهل بيت نبيكم، إن الله يقول: «تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم»، وكان أبناؤنا: الحسن والحسين، وكان نساؤنا فاطمة، وأنفسنا النبي وعلى عليها السلام» ا هـ.

الفقيه ابن المغازلي (\*): المناقب المذكور ، ص – \* ٣٦٨ – الحديث – \* ٣٦٢ – قال :

<sup>(\*)</sup> هو الحافظ أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالمغازلي، شافعيِّ فروعاً، أشعري أصولاً، قال عنه السمعاني: عبد الكريم بن محمد تاج الإسلام الشافعي): « كان فاضلاً حريصاً على سهاع الحديث وطلبه.. الخ. ووصفه الشيخ محمد بن عبدالله الحضرمي في طبقاته فقال: كان محمداً، ثقة، أميناً، صدوقاً « استند إليه، واعتمد عليه من العلماء في منقولاتهم: السمعاني، والذهبي الشافعي صاحب ميزان الاعتدال، والحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في التبصير، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة... الخ. (راجع مقدمة كتاب المناقب لابن المغازلي ففيه ترجمة وافية عن حياته) توفي عام (٤٨٣) هـ، له سبعة كتب، منها كتابه: (مناقب الإمام علي بن أبي طالب).

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، بسنده عن كامل بن العلاء، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً ﴾.

قال: ﴿لا تقتلوا أهل بيت نبيكم ﴾ ، إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول في كتابه: ﴿تعالوا نَدْعُ أَبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ . قال: كان أبناء هذه الأمة: الحسن والحسين . وكان نساؤها فاطمة . وأنفسهم: النبي وعلي » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ﴾ (٣٣).

محمد بن يعقوب بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألتُ أبا الحسن (ع) عن قول الله عز وجل : ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم ﴾ قال : ﴿ إنما عني بذلك الأئمة بهم عقد الله أيمانكم ﴾ .

قال تعالى: ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنُب والصاحب بالْجَنْب وابن السبيل وما مَلَكَت أيمانكم إنَّ الله لا يُحبُّ من كان مختالاً فَخوراً \* الذين يبخلون ويأمرون الناس بَالبُخْل ويَكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فَسَاءَ قريناً. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علياً \* من (٣٥ ـ ٣٩).

العياشي عن أبي بصير عن أبي عبدالله، قال: إن رسول الله قال: أنا أحّدُ الوالدين وعلي الآخر، فقلت: أين موضع ذلك من كتاب الله؟؟.

قال: فقرأ أبو عبدالله: « ولا تُشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا ».

وابن شهراشوب، عن أبان بن تعلب، عن الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالَدِينَ إِحْسَانًا ﴾ ، قال: الوالدان: رسول الله عَلِيلِيَّ وعلي (ع).

وابن شهراشوب أيضاً عن أبي عبدالله، عنه على أبوا هذه الأمة، فعلى عاق والديه لعنة الله » (۱) وعن محمد بن جرير بن خالد في كتاب المناقب، أن النبي عَلَيْكَةً والله الحلى: اخرج فناد: ألا مَن ظلم أجيراً أجرته فعليه لعنة الله، ألا من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله، ألا من سبّ أبويه فعليه لعنة الله، فنادى على بذلك، فدخل عمر وجماعة على النبي عَلَيْكَةً وقالوا: هل من تفسير لما نادى به ؟؟

قال: نعم. إن الله يقول: « لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى »، فمن ظلمنا فعليه لعنة الله؛ ويقول: « النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». ومن كنت مولاه فعليّ مولاه، فَمَنْ والى غيره، وغير ذريته، فعليه لعنة الله، وأشهدكم: أنا

<sup>(</sup>١) قال الشيخ سليان القندوزي في الجزء الأول من كتابه « ينابيع المودة » الباب الحادي والأربعون » صفحة /١٢٣/: أخرج مُوفَق الخوارزمي بثلاثة طرق، عن جابر بن عبدالله، وعن عمار بن ياسر، وعن أبي أيوب الأنصاري، قالوا: قال رسول الله ﷺ: حَقَّ عليٍّ على المسلمين، حق الوالد على ولده، أيضاً أخرجه الحمويني عن عمار، عن أيوب، وعن أنس ».

وفي المناقب عن أبي سعيد بن عقيصا، عن سيد الشهداء الحسين بن علي، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه الله أنت أخي وأنا أخوك أنا المصطفى للنبوة، وأنت المجتبى للإمامة، أنا وأنت أبوا هذه الأمة وأنت وصبي ووارثي وأبو ولدي، أثبًا عُكَ أثباعي، وأولياؤك أوليائي واعداؤك أعدائي، وأنت صاحبي على الحوض وصاحبي في المقام المحمود وصاحب لوائي في الآخرة، مكما أنت صاحب لوائي في الدنيا، لقد سعد من تولّاك، وشقي من عاداك، وإن الملائكة لتتقرب إلى الله بمحبتك وولايتك، وإن اهل مودتك في الساء أكثر من أهل الأرض، للملائكة لتتقرب إلى الله بمحبتك وولايتك، وإن اهل مودتك في الساء أكثر من أهل الأرض، يا علي !! أنت حجة الله على الناس بعدي، قولك قولي، وأمرك أمري، ونهيك نَهْبي، وطاعتك طاعتي، ومعصيتك معصيتي، وحزبك حزب الله، غن قرأ: وومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هـ، فراجع.

وعليٌّ آبوا المؤمنين، فَمَنْ سَبَّ أحدنا فعليه لعنةُ الله(١).

(١) قال المسعودي في الجزء الثاني من كتابه مروج الذهب صفحة (٤٢٣) طبعة أولى ١٩٦٥: « ومَرَ ابن عباس بقوم ينالون من علي ويسبونه ، فقال لقائده: ادنني منهم ، فأدناه ، فقال:

أيُّكم السابُّ الله ؟ ؟

قالوا: نعوذ بالله أن نسب الله.

فقال: أيْكم السابُّ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله؟؟

فقالوا: نعوذ بالله أن نَسُبُ رسول الله عَلَيْكِ .

فقال: أيكم السابُّ على بن أبي طالب؟؟

قالوا: أمّا هذه فنعم.

فقال: أشهد، لقد سمعتُ رسول الله يقول: « مَنْ سَبَّني فقد سَبَّ الله، ومن سَبُّ عليًّا فقد سَنني ، فأطرقوا .

فلمًا ولَى قال لقائده: كيف رَأَيْتَهُم ؟؟ فقال:

نَظَــرَ التيــوس إلى شفـــار الجــازر نظروا إليك بأعيسن مسزورة

اليخ (فراجع)

ويقول أبو الفداء في تاريخه: « المختصر في أخبار البشر ــالجزء الثاني، صفحة ( ١٠٠) طبع دار الفكر في ببروت عام ١٩٥٦ م، تحت عنوان (استلحاق معاوية زياداً) يقول: ﴿ وَكَانَ مُعَاوِيةً وعهاله يدعون لعثهان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليًّا ويقعون فيه ».

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة من مشائخ الأزهـر المعـاصريــن في كتــابــه «الإمــام الصــادق» صفحة /١١٢/ طبع دار الفكر العربي: «ولقد أرسلتْ أمُّ المؤمنين أم سَلَمَة تقول لبني أمية: إنكم تلعنون الله ورسوله إذ تلعنون علي بن أبي طالب ومن يحبه، وأشهد أن الله ورسوله یحانه» ا هـ

أقول: أما حُبُّ الله ورسوله لعلى فمتفقٌّ عليه، وحسبنا ما أخرجه صحيح البخاري في الجزء الخامس، صفحة /١٧١/ مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ.

قال: ﴿ وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم، قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلًا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويُحبِّهُ الله ورسولُه. قال: فبات الناس يدوكون أيُّهـم يعطـــأهـــا، فلما أصبح الناس، غدوا على رسول الله، كلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟؟. فقيل : هو يا رسول الله يشتكي عينيه .

قال: فأرسلوا إليه.

فأتي به ، فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ففتح الله عليه ». فلما خرجوا قال عمر: يا أصحاب محمد!! ما أكَّدَ النبيُّ الولاية لعلي (بغدير خُم)، ولا غيره أشدَّ من تأكيده في يومنا هذا، قال حسان بن ثابت: كان ذلك قبل وفاة الرسول بسبعة عشر يوماً.

قال تعالى: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ (٤١).

العياشي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عن قول الله: ﴿ يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ ، قال: يأتي النبيُّ على من كل أمة بشهيد، بوصي نبيها، وأوتى بك يا عليُّ شهيداً على أُمّتي يوم القيامة ».

قال تعالى: ﴿ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تُسَوَّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ (٤٢).

عليُّ بن ابراهيم، يتمنَّى الذين غَصَـبوا أمير المؤمنين أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غَصْبِهِ، وأن لم يكتموا ما قاله رسول الله فيه.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ الى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيلا ﴾ ( ٤٤ ).

علي بن ابراهيم: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة، يعني يضلون في أمير المؤمنين ويريدون أن تضلوا السبيلا، يعني: أخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين، وهو الصراط المستقيم ﴾.

قال تعالى: ﴿ من الذين هادوا يحرفون الكَلِمَ عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسْمَعْ وانْظُرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾ (٤٦).

الإمام العسكري، قال: قال موسى بمن جعفر (ع) كانت هذه اللفظة وراعنا من ألفاظ المسلمين الذين يخاطبون بها رسول الله على المهود وراعنا، أي ارْع أحوالنا واسمع منا كها نسمع منك، وكان في لغة اليهود معناه: اسمَع الا سَمِع أليهود المسلمين يُخاطبون بها رسول الله، يقولون: اسمَع الله ويخاطبون بها رسول الله، يقولون: وراعنا، ويخاطبون بها، قالوا: كنا نشتم مُحَمَّداً إلى الآن سرَّا، فتعالوا الآن نشتمه جهراً، وكانوا يخاطبون رسول الله، ويقولون: وراعنا مع يريدون شتمه، ففطن لهم سَعْدُ بْنُ معاذ الأنصاري فقال: يا أعداء الله!! عليكم لعنة الله، أراكم تريدون سَبَ الرسول جهراً، توهموننا أنكم تجرون في مخاطبته بجرانا، والله لا تريدون سَبَ الرسول جهراً، توهموننا أنكم تجرون في مخاطبته بجرانا، والله لا المتقدم والاستئذان له، ولأخيه ولوصية علي بن أبي طالب القيم بأمور الأمة نائباً التقدم والاستئذان له، ولأخيه ولوصية علي بن أبي طالب القيم بأمور الأمة نائباً عنه فيها (۱) لضربت عُنُق من قد سمعته منكم يقول هذا. فأنزل الله يا محمد همن الذين هادوا يحرفون الكام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليًا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلَّا قليلا وأنزل: ﴿ يا خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلَّا قليلا وأنزل: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فانها لفظة يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فانها لفظة يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى

<sup>(</sup>١) قال الطبري في تاريخه، القسم الأول-٢-ص (١١٧٠-١١٧١): حدثنا ابن حيد، حدثنا سَلَمَة، قال: حدثني محمد بن اسحق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبدالله بن عباس، عن علي بن أبي طالب، قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال لي رسول الله: ادعهم، فدعوتهم له يومئذ وهم أربعون رجلًا، فقال لهم الرسول: يا بني عبد المطلب!! إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فَأَيّكُم يُوازرني على هذا الأمر على أن يكون: أخي، ووصيي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم جيعاً، وقلت أي علي -: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال: « إن هذا أخي ووصيي، وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، اهد (الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، فراجع)، وأورد هذا الحديث أبو الفداء في تاريخه الجزء الأول، باب ذكر أول من أسلم من الناس، والإمام احمد بن حنبل في المسند، جر، ۱، ص ۱۹، وغيرهم كثير..

سَبّ رسول الله وسبكم وشتمكم، ﴿ وقولوا انظرنا ﴾ ، أي قـولـوا : سمعنا وأطعنا ، لا بلفظة (راعنا) ، واسمعوا ما قال لكم رسول الله قولًا ، وأطيعوه وللكافرين ، يعني اليهود الشَّاتمين لرسول الله عليه عذاب ألم ﴾ وَجيعٌ في الدنيا إن عادوا لشتمهم وفي الآخرة بالخلود في النار .

قال تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر إِن يُشْرِك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشرِك بالله فقد افترى إثماً عظياً ﴾ (٤٨).

ابن بابويه في الفقيه بأسناده عن علي أمير المؤمنين، قال: المؤمنُ على أي حال مات، وفي أي يوم مات، وساعة قُبض، فهو صدِّيقٌ شهيد، ولقد سمعت حبيبي رسول الله عَلَيْ يقول: لو أن المؤمنَ خرج من الدنيا، وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب، ثم قال: «مَنْ قال لا إله إلا الله بإخلاص فهو بريء» من الشرك، ومَنْ خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ثم تلا هذه الآية ﴿إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ من محبيك وشيعتك يا على.

قال: فقلت يا رسول الله!! هذا لشيعتي ؟؟.

قال: إي وربي إنه لشيعتك، وإنهم ليخرجون من قبورهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي بن أبي طالب حجة الله، فيُونْتَوْن بحُلَل خضر من الجنة فَيَلْبَسُ كل واحد منهم حُلَّةً خضراء، ويوضع على رأسه تاج الملك، وإكليل الحنة فيَلْبَسُ كل واحد منهم حُلَّةً خضراء بهم إلى الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر الكرامة، ثم يركبون النجائب فتطيرُ بهم إلى الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون».

والعماشي عن جابر، عن أبي جعفر، قال: أما قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك بدل لمن يكفر بولاية علي، وأما قوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » يعني لمن ولا يا عداً ».

قال تعالى: ﴿ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ﴾ (٥٤).

ابن شهراشوب، عن أبي الفتوح الرازي، بما ذكر أبو عبدالله المرزباني، بإسناده عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » نزلت في رسول الله وفي على.

والطبرسي في شرحه « مجمع البيان ». المراد بالناس: النبي وآله.

وقال أبو جعفر المراد بالفضل فيه النبوة، وفي على الإمامة.

نسه ابن المغازلي: المناقب \_ ص \_ ٢٦٧ ـ الحديث (٣١٤)، قال: أخبرنا أبو حسن علي بن الحسين بن الطيّب الواسطي بسنده عن مسعود بن سعد، عن أبو حسن أبي جعفر، يعني محمد بن علي الباقر (ع) في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَعْنِي مُحَمّد بن علي الباقر (ع) في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَعْنِي مُحَمّد بن علي الباقر (ع) أبي جعفر، يعني محمد بن علي الباقر (ع) أبي خوله تعالى: ﴿ أَمْ يَعْنُ النّاسِ ﴾ الهد.

المه أث حمد بن حَجر الهيثمي المكي: كتاب الصواعق المحرقة المذكور، (الفصل لأول في الآيات الواردة في أهل البيت)، صفحة /١٥٢/، الآية السادسة؛ فوله تعالى: ﴿أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ قال: أخرج أبو الحسن المغازلي عن الباقر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: ﴿ نحن الناس والله ﴾ اهـ

الحافظ الحائر الما عاني: شواهد التنزيل -ج ١ - ص - ١٤٥ و ١٤٥ - الحديث العباس بن احمد العدل بسنده عن العباس بن هشام، عن أبيه فدا خُزيمة إلى على بن أبي طالب، فقال على (ع): أن ترى كيف أحسد على من رسول الله، وما رزقنيه الله العلم فيه، فقال خُزيمة (\*\*):

<sup>(★)</sup> خزية، هو خزية بن ثابت الأنصاري ذو الشهادين من أصحاب من رص/ (★). اهـ.

رأوا نعمــة الله ليســت عليهــم عليك، وفَضْلاً بـارعـاً لا تُنـازَعُـه من الدين والدنيا جميعـاً لـك المنـى وفـوق المنـى، أخلاقـه وطبـائهُــه فَعَضّوا من الغيظ الطـويــل أكفهـم عليك، ومَنْ لم يَرْضَ، فالله خادعه ، اهــ

الإمام أحمد بن حنبل (★): فضائل أمير المؤمنين، صفحة /١١٣/ ب، الحديث ( ١٩٠) قال « محمد بن يونس بسنده عن علي (ع) قال: « شكوتُ إلى رسول الله /ص/ حسد الناس إياميّ، فقال: أما ترضي أن تكون رابع أربعة ؟ ؟

أول من يدخل الجنة: أنا، وأنت، والحسن، والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وعن شائلنا، وذواوينا خلف أزواجنا، وشيعتنا من ورائنا » ا هـ.

وأخرج الحسكاني ومحقق الكتاب في المتن والهامش أحاديث أخرى من صفحة / ١٤٣ إلى (١٤٥) فراجع.

قال تعالى: ﴿ فمنهم من آمن به ومنهم من صَدَّ عنه وكفى بجهنم سعيرا ﴾ (٥٥).

قال على بن ابراهيم في قوله تعالى: ﴿ فمنهم من آمن به ﴾ يعني أمير المؤمنين، وهم: سلمان، والمقداد، وأبو ذر، وعمار، ومنهم من صدّ عنه، قال: فيهم نزلت ﴿ وكفى بجهنم سعيرا ﴾ ، قال: ذكر الله عز وجل ما قد وعده لهؤلاء الذين قد

<sup>(\*)</sup> أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني \_ إمام المذهب الحنبلي، وأحد أثمة مذاهب السنة الأربعة، أصله من مرو، كان أبوه والي سرخس (مدينة في إيران بين مَرُو ومشهد)، ولمد في بغداد سنة (١٦٤) هـ، وفيها توفي سنة (٢٤١) هـ. وهو محدث فقيه... رحل إلى بلدان كثيرة في طلب الحديث، اشتهر بشدة تمسكه بالنزعة السلفيَّة، ومخالفته للرأي. امتنع عن القول بخلق القرآن سجنه المعتصم، وأطلق سراحه وكرمه المتوكل بن المعتصم، له كتب عديدة، منها المسند فيه ثلاثون ألف حديث، وفضائل الصحابة. (راجع الزركليّ: م - ١ - ص - ٢٠٣ \_ ومنجد الأسماء مادة (ابن).

تقدم ذكرهم وَغَصْبُهم (١).

قال تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلبهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذابَ إِن الله كان عزيزاً حكياً ﴾ (٥٦).

علي بن ابراهيم قال: الآيات أمير المؤمنين والأئمة (٢).

قال: إنك لحديثُ السن وان هذا شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك، نعم عهد إلينا نبينا أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني اسرائيل.

وعن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، قال: كنت مع أبي عند رسول الله ﷺ فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر خليفة ، ثم أخفى صوته ، فقلتُ لأبي: ما الذي أخفى صوته ؟؟.

قال: كلهم من بني هاشم.

وعن سماك بن حرب مثله .

وعن الأصبغ بن نباته عن عبدالله بن عباس، قال: سمعت رسول الله يقول: أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من والد الحسين مطهرون معصومون.

وعن عبابة بن ربعي مرفوعاً: أنا سيد النبيين، وعلي سيد الوصيين، إن أوصيائي معدي اثنا عشر أولهم على، وآخرهم القائم المهدي.

على (ع) رفعه، (أي الى الرسول): من أحّب أن يركب سفينة النجاة، ويتمسك بالعروة الوثقى، ويعتصم بحبل الله المتين، فليوال علياً بعدي، وليعاد عدوه، وليأتم بالأثمة الهداة من ولده، فإنهم خلفائي وافوصيائي، وحجم الله على خلقه بعدي وسادات أمتي، وقادة الأتقياء إلى الجنة، حزبهم حزبي، وحزبي حزب الله، وحزب أعدائهم حزب الشياطين، اهـ (فراجع فهناك احاديث متعددة غير ما ذكرنا).

وقال ابن حجر الشافعي المذهب في، كتابه والصواعق المحرقة المذكور، صفحة /٢٠١ في ترجمة (ابو جعفر محمد الباقر): سُمِّي بذلك من بَقْرَ الأرض أي شقها، وأثار مُخَبَّاتِها ومكامنها، فلذلك هو أظهرُ من مُخَبَّاتِ كنوزِ المعارف، وحقائق الأحكام، والحكم واللطائف، ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة، أو فاسد الطويَّة والسريرة، ومن ثَمَّ قيل فيه: هو باقر =

<sup>(</sup>١) الذين تقدم ذكرهم هم: الجبت والطاغوت، والمؤمنون بهم.

<sup>(</sup>٢) أخرج الشيخ سلمان القندوزي الحنفي المذهب في الجزء الثاني من كتابه ينابيع المودة المذكور (١لمودة العاشرة) ص /٨٢/ عن الشعبي عن مَسْروق، قال: بينا نحن عند ابن مسعود نعـرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتّى: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده خليفة ٩٢.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأَمْرُ مَنكُم فَإِن تَنَازَعُمْ فِي شَيَّءُ فُردُوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولُ إِن كُنتُم تَوْمَنُونَ بِاللهِ واليُّومُ الدُّخُر ذَلْكُ خَيرٌ وأحسنُ تأويلا ﴾ (٥٩).

ابن بابویه باسانیده عن المفضل بن عمر ، عن یونس بن ظبیان ، عن جابر بن

العلم وجامعه، وشاهر علمه ورافعه؛ صفا قلبه، وزكا علمه وعمله، وطهرت نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوم في مقامات العارفين ماتكِلُّ عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة، وكفاهُ شرفاً أن ابن المديني روى عن جابر أنه قال له وهو صغير: رسول الله يسلم عليك؛ فقيل له: وكيف ذاك؟؟.

قال: كنت جالساً عند رسول الله، والحسين في حجره، وهو يداعبه، فقال: يا جابر!! يولد للحسين مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: ليقم سيد العابدين، فيقوم ولده؛ ثم يولد له ولد اسمه؛ محمد، فإن أدركته يا جابر فاقرئه مني السلام، اهـ (فراجع، وراجع كتاب: نور الأبصار، صفحة (١٥٧) طبع دار الفكر \_ بيروت، للعلامة الشبلنجي الشافعي المذهب، فقد روى الحادثة عن: الزبير بن محمد بن مسلم المكي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، وفيه زيادة: «وإن لاقيته فاعلم ان بقاءك بعده قليل، فلم يعش جابر بعد ذلك إلا ثلاثة أيام ».

والحاكم الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه: شواهد التنزيل الجزء الأول طبع مؤسسة الأعلمي بيروت، باب: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، صفحة (١٤٨)، الحديث والداد عن أبو النضر العياشي بإسناده مرفوعاً إلى أبي جعفر، أن أبا بصير سأله عن قول الله: ﴿ وأطيعوا الله والرسول وأولي لأمر منكم ﴾ قال: نزلت في على بن أبي طالب.

قلتُ: إن الناس يقولون: فها منعه أن يسمى عليًّا وأهل بيته في كتابه ؟ ؟.

فقال أبو جعفر: قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة، ولم يُسمَّ ثَلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله هو الذي يفسر ذلك، وأنزل الحج فلم يُنزل طوفوا سبعاً، حتى فَسَّرَ لهم ذلك رسول الله، وأنزل الطبعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فنزلت في علي والحسن والحسين، وقال رسول الله عَلِي أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، إني سألتُ الله أن لا يفرق بينها حتى يوردها على الحوض، فأعطاني ذلك، اهـ (فراجع، وراجع في شواهد التنزيل الأحاديث (٢٠٢ و٢٠٥ و٢٠٠ و٢٠٠).

من (صفحة ١٤٨ ـ ١٥٢).

يزيد الجعفي، قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول، « لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد على الله عن الله الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم الله على نبيه عمد على الله!! عَرَفْنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك » ؟ ؟ .

فقال: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم: علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسن، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن خمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي محمد وكنيي حجة الله في أرضه، وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ثم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق عباده ابن الحسين بن علي، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتَحَنَ الله قلبه للإيمان».

قال جابر: فقلت: يا رسول الله!! فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟؟؟؟.

قال: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيؤون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبته، كانتفاع الناس بالشَّمْسِ إن تجلَّاها سحاب، يا جابر!! هذا من مكنون سرَّ الله، ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله».

قال تعالى: ﴿ وَأَطْيِعُوا اللَّهِ وَالرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرُ مَنْكُم ﴾ (النساء: ٥٩).

الحافظ ـ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ـ ج ١ ـ ص ـ ١٤٨ و ١٤٨ ـ ح ١ ـ ص ـ ١٤٨ و ١٤٨ ـ ح ١ ـ ح ٢٠٣ ـ قال: ﴿ يَا الدَّيْنَ آمنُوا ﴾ يعني: صدقوا بالتوحيد، ﴿ أَطْيَعُوا الله ﴾ يعني في: فرائضه ﴿ وأَطْيَعُوا الله ﴾ يعني في: فرائضه ﴿ وأَطْيَعُوا الرّسُول ﴾ يعني في سُنّته ﴿ وأُولَى الأمر منكم ﴾ قال: ﴿ نزلت في عليّ

أمير المؤمنين حين خَلَّفَـهُ رسـول الله بـالمدينـة، فقــال: أَتُحَلِّفُني على النســاء والصبيان﴾ ؟؟.

فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى، حين قال له: ﴿ أَخُلفنى فِي قومى وأصلح ﴾ .

فقال الله: ﴿ وأولي الأمرِ منكم ﴾ قال: ﴿ علي بن أبي طالب، وَلاَّهُ اللهُ الأمر بعد محمد في حياته، حين خَلَفه رشول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته، وتَرْكِ خلافه ﴾ ا هـ.

وقال في ختام الحديث /٢٠٥/ صفحة « ١٥٢ »: « وهذا حديث المنزلة (\*\*) الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: « خَرَّجْتُهُ بخمسة آلاف إسناد » ا هـ.

ابن بابويه، عن أبيه بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر في قول الله عزّ وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا الله وأَطْيَعُوا الرسول وأُولِي الأَمْرِ مَنكُم ﴾ قال: « الأئمة من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليها إلى أن تقوم الساعة »

قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً. (٦٤) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليا ﴾ (٦٥).

عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر، قال: لقد خاطب الله أمير المؤمنين في كتابه.

<sup>(\*)</sup> حديث المنزلة هو قول رسول الله /ص/ لعلي (ع): أولا ترضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى ٩٩٩

قلتُ: في أي موضع؟؟

قال، في قوله تعالى: ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم، فيا تعاقدوا عليه، لئن أمات الله محمداً ألّا يردوا هذا الأمر في بني هاشم ثم لا يجدوا حَرَجاً فيا قضيت عليهم من القتل أو العفو ويسلموا تسلياً ﴾ أي لعلى.

وعن العَيَّاشي، عن عبدالله النجاشي، قال: سمعتُ ابا عبدالله يقول: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغا » يعني والله: الجاحدين «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلى قوله: توابأ رحيا يعني والله النبي وعليًّا، بما صنعوا، أي جاؤوا بها يا علي فاستغفروا الله مما صنعوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تَوَّاباً رحيا ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شَجَرَ بينهم ﴾ » ثم قال أبو عبد الله: «هو والله عليٌ بعينه ﴿ ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قضيت ﴾ على لسانك يا رسول الله، يعني به ولاية على ، ﴿ ويسلموا تسليا ﴾ لعلي بن أبي طالب ».

قال تعالى: ﴿ ولو أَنَّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشَدَّ تثبيتاً ﴾ (٦٦).

عن محمد بن يعقوب بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبدالله، قال: هكذا نزلت هذه الآية: ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم ﴾.

والعياشي عن أبي بصير، عن أبي عبدالله: « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا

أنفسكم وسَلِّموا للإمام تسليهاً ، او اخرجوا من دياركم رضى له ، ما فعله إلا قليل منهم، ولو أنهم إن فعلوا \_ أهل الخلاف ﴿ ما يوعظون به لكان خيراً لهم ﴾ يعني في على ».

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴾ \_ ٦٨ \_.

السيد هاشم البحراني (\*): البرهان في تفسير القرآن - ج - ٢ - ص - ٣٩٢ - طبعة ثانثة - بيروت - ١٩٨٣ م، قال: الشيخ في الأمالي، عن كتاب مصباح الأنوار، عن أنس بن مالك، قال: صَلَّى بنا رسول الله عَيْلِيَّةٍ في بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، فقلت: يا رسول الله!! إن رأيت أن تفسر لنا قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أُولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴾.

فقال صلَّى الله عليه وآله: أما النبيّون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي بن أبي طالب، وأما الشهداء فَعَمِّيَ الحمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها: الحسن والحسين ».

قال: وكان العباس حاضراً، فوثب، وجَلَسَ بين يــدي رســول الله ﷺ وقال: ألسنا أنا وأنتَ وعلي وفاطمة، والحسن والحسين من نبعةٍ واحدة؟؟

قال الرسول: وكيف ذلك يا عمّ؟؟!!

<sup>(</sup>١) هو السيد هاشم بن سيد سلمان الحسيني الكتكاني، ولد في قرية «كتكان» من أعمال البحرين، وتوفي سنة (١١٠٩) هـ، في قرية النعيم. قال الشيخ يوسف البحراني في (لؤلؤقي البحرين): كان فاضلاً، محدثاً، جامعاً، متتبعاً للأخبار ربما لم يسبقه إليه سابق سوى شيخنا المجلسي. وقد صنف كتباً كثيرة»، تبلغ (٤٣ كتاباً) منها: البرهان في تفسير القرآن، ومدينة المعاجز، وغاية المرام» (راجع، م - ٤ - ص - ٥٥٣ - من تفسير البرهان..).

قال العباس: لأنك تُعَرِّف بعلي، وفاطمة، والحسن والحسين دوننا ».

فَتَبَسَّمَ النبي وقال: أما قولك يا عم: ألسنا من نبعة واحدة فصدقت، ولكن، يا عم إن الله خلقني وعليًا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الله آدم، حيث لا سهاء مبنيَّة، ولا أرض مدحيَّة، ولا ظلمة، ولا نور، ولا جنَّة، ولا نار، ولا شمس، ولا قمر ».

قال العباس (★): وكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟؟!!

قال: يا عَمِّ! لَمَا أراد اللهُ أن يخلقنا، تكلَّم بكلمة خلق منها نوراً، ثم تَكَلَّم بكلمة فخلق منها روحاً، فخرج النور بالروح فخلقني وأخي عليًّا وفاطمة والحسن والحسن، فكنَّا نسبِحُهُ حين لا تسبيح، ونقدسه، حين لا تقديس، فلما أراد الله أن ينشيء الصَّنْعة، فَتَقَ نوري، فَخَلَقَ منه العرش، فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثُمَّ فتق نور أخي علي بن أبي طالب، فَخَلَقَ منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعليًّ أفضل من العرش، فَخَلَقَ منها السماوات والأرض، أفضل من المارات والأرض، أن فالمرارض، من نور ابنتي فاطمة، فَخَلَقَ منها السماوات والأرض، وخلق فالسماوات والأرض، من نور ابنتي، ونور ابنتي فاطمة من نور الله عَزَّ وجلً، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض، ثم فتق نور ولدي الحسن، وخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر، فالشمس والقمر، فالشمس والقمر، فالشمس والقمر، فالشمس والقمر، فالشمس والقمر، فقق نور ولدي الحسن، فخلَقَ نور الله، والحسن، أفضلُ من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي الحسن، فخلَقَ

من قبلها طبت في الظللا وفي مستودع حيث يُخصف الـورقُ تُــم هبطــت البــــلاد لا بَشَـــرٌ أنت، ولا مُضْغَةٌ، ولا عَلقُ ـ الأبيات

كان محسناً سديد الرأي، وكانت له سقاية الحاج أسام بعد غزوة بدر، شهد فتح مكة، وثبت مع الرسول في حنين، عمي في آخر عمره ولد عام (٥١) ق.هـ وتوفي عام (٣٤) هـ. (راجع ــ الزركلي: الأعلام ــ مــ ٣ ــ ص ــ ٢٦٢).

<sup>(★)</sup> العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف \_ أبو الفضل. عم النبي /ص/ قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة \_ م \_ ٧ \_ ص \_ ٤١٨ \_ أنشد العباس في النّبي:

منه الجنة والنار ، والحور العين ، فالجنة والنار من نور ولدي الحسين ، ونور ولدي الحسين ، ونور ولدي الحسين من نور الله وولدي الحسين أفضلُ من الجنة والحور العين . ثم أَمَرَ الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم ، فأظلمت السماوات على الملائكة ، فَضَجَّتِ الملائكة بالتسبيح والتقديس ، وقالت : إلهنا وسيدنا!! منذ خلقتنا وعَرَّفتنا هذه الأشباح لم نَرَ بؤساً ، فَبحَقٌ هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة .

فأخرج الله نوراً من نور ابنتي فاطمة قناديل فَعَلَّقها في بطنان العرش، فأزهرت الساوات والأرض، ثم أشرقَت بنورها، فلأجل ذلك سُمِّيت الزهراء»، فقالت الملائكة: إلهنا وسيِّدنا لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به الساواتُ والأرض؟؟!!

فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعتُه من نور جلالي لأَمّتي فاطمة بنت حبيبي، وزوجة وليي، وأخي نبيي، وأبي حججي على عبادي، أُشْهِدُكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها، ومحبيها، إلى يوم القيامة.

فلما سمع العباس من رسول الله عَلَيْكُ ذلك، وَتَنبَ قائماً، وَقَبَّلَ ما بين عيني علي ، وقال: أنت « أنت والله يما علي الحجمة البالغة لمن آمَنَ بالله واليوم والآخر » (١).

<sup>(</sup>۱) روى العلامة الكنجي الشافعي المذهب في كتابه «كفاية الطالب صفحة (٢٦٠-٢٦١) عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سألت رسول الله عن ميلاد علي بن أبي طالب، فقال: سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح، إن الله تبارك وتعالى، خَلَق عليًّا من نوري، وخلقني من نوره، وكلانا من نور واحد، ثم إن الله عز وجل نقلنا من صلب آدم في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية، فها نُقلت من صلب إلا ونقل عليًّ معي، فَلم نزل كذلك، حتى استودعني خير رحم وهي آمنة، واستودع عليًّا خير رحم وهي فاطمة بنت أسد، وكان في زماننا رجل زاهد عابد يقال له «المبرم بن دعيب بن الشقبان، قد عبد الله مئتين وسبعين سنة، لم يسأل الله حاجة (من حوائج الدنيا لِزُهْدِهِ بها)، فبعث الله إليه أبا طالب، فلما أبصره «المبرم» قام إليه وقبَّل رأسه، وأجلسه بين يديه، ثم قال له: من أنت ؟؟

فقال: من أي تهامة ؟؟

فقال: من بني هاشم.

فوثب العابد وقبل رأسه ثانيةً، ثم قال: يا هذا!! إن العليَّ الأعلى ألهمني إلهاماً.

قال أبو طالب: وما هو ؟؟

قال: ولد يولد من ظهرك، وهو وليُّ الله عَزَّ وجل، فلما كانت الليلة التي ولد فيها علي، أشرقت الأرض، فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس!! ولد في الكعر وليِّ الله عَزَّ وجلَّ، فلما أصبح دخل الكعبة وهو يقول:

> يا رَبَّ هاذا الْغَسَاق الدجايّ بَيِّـنْ لنــا مــن أمــرك الخفــيّ قال: فسمع صوت هاتف:

والقمــــر المنبلـــج المضـــيّ ماذا تسرى في اسمه ذا الصبي

> يــــا أهــــل بيـــت المصطفـــــى النبيّ إن اسْمَــهُ مـــن شـــامـــخ الْعَليِّ

خُصِصْتُ مُ بسالول الزكسيّ على الله المستق من العلي العلمي العلم العلم العلم الما العلم الما العلم وفي الجزء الأول صفحة (٩٥) من كتاب «مقتل الحسين للعلامة أخطب خوارزم، يروي بسنده عن أبي سلمي راعي إبل رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله يقول: ليلة أُسريَ بي إلى السَّاء، قال لي الجليل: " آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ".

قلت: والمؤمنون.

قال: صدقت يا محد!! من خلَّفت في أمتك؟؟

قلت: خيرها.

قال: على بن أبي طالب.

قلت: نعم يا رب.

قال: يا تحمد!! إني اطَّلعت إلى الأرض اطلاعةٌ فاخترتك منها، فشققتُ لك اسمَّا من أسمائي، فلا أذكر في موضع ِ إلا ذكرت معي، فأنا المحمود، وأنت محمد، ثم اطلعت الثانية، فاخترتُ عليًّا ، وشققتُ له اسَّمَّ من أسهائي ، فأنا الأعلى ، وهو على .

يا محمد!! إنى خلقتُك وخلقتُ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من سِنْخ نورٍ من نوري، وعرضتُ ولايتكم على أهل السهاوات وأهل الأرض، فمن قبلها كان عنديَ منَ المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين.

يا محمد11 لو أن عبدًا من عبيدي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشنّ البالي، ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرتُ له حتى يقُر بولايتكم.

بالمحد! أَتُحتُ أَن تراهم؟؟

قلت: نعم یا رب!!

قال لي: التفت عن يمين العرش، فالتفتُّ فإذا أنا: بعليّ، وفاطمة، والحسن والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمد بن علي، الحسين، ومحمد بن عليّ، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمد بن علي، والمهدي في ضحضاح من نور قياما يُصلون وهو =أي المهدي = في وسطهم، كأنه كوكب درّي.

قال. يا محمد!! هؤلاء الحجج، وهو الثائر من عترتك، وعزتي وجلالي، إنه الحجة الواجبة لأوليائي، والمنتقم من أعدائي، ورواه أيضا بنفس العبارات الشيخ ابراهيم الحمويني الشافعي في كتابه و فرائد السمطين، إلا أنه ذكر بدل من وسينخ نور من نوري، شبح من نوري، اهو وأحاديث خلق الله تعالى نور النبي وأهل بيته من نوره قبل خلق الخلق، وردت عن طريق: سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعثمان بن عفان، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وأبي سلمى راعي إبل رسول الله، وعلي أمير المؤمنين (راجع، كتاب قبس من القرآن للخطيب عبد اللطيف البغدادي - الحلقة الأولى، طبع النجف الأشرف لعام ١٩٧٠ من صفحة

ويقول الخطيب البغدادي صفحة /٣٣٠/: إن حديث النور بمعناه قطعي الصدور عنه ﷺ، وهي بمجموعها تدل وتصرح بحقائق كثيرة منها: أن النبي وأهل البيت مخلوقون من نور واحد، وهو نور الله عَزَّ وجلَّ، فهم إذن نور من أصل خلقتهم فيكون وصفهم بالنور كتاباً وسنة، وصفاً حقيقيًا لا مجازيًا ».

ومن هنا كان الرسول يقول: عليِّ مني وأنا من عليّ، ومن هنا قال للزهراء فاطمة: أنتِ مني وأنا منك ، كما جاء في كتاب المناقب لابن شهر اشوب، الجزء الثاني صفحة (٣٢٠/والجزء (٣٤) من البحار للمجلس صفحة (٣٣) ومن هنا، جاء قوله ﷺ: أما الحسن فإنه منى وأنا من حسين ، الخ..

وقال الشيخ سليان القندوزي في الجزء الأول من كتابه «ينابيع المودة» المذكور (الباب الأول): «أُخْبِرَ: ابن المغازلي عن سالم بن الجعد، عن أبي نادر، قال: سمعت رسول الله يقول: كنت أنا وعلي نوراً عن يمين العرش، بين يدي الله عَزَّ وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشرة ألف عام، فلم يزل أنا وعلي شيئاً واحداً، حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، فجزء أنا وجزء على.

وزاد الحمويني في كتابه فرائد السمطين «ثم قسمه قسمين، فأخرج قسماً في صلب أبي عبدالله، وقسماً في صلب أبي عبدالله، وقسماً في صلب عمي أبي طالب، فعلي مني وأنا منه، لحمه لحمي، ودمه دمي،

ويقول القندوزي: ﴿ وَأَخْرَجُ هَذَا الْحَدَيْثُ بِلَفْظُهُ مُوفَقُ الْخُوارِزْمَى.

قال تعالى: ﴿ أُولئَـك مع الذيـن أنعـم اللهُ عليهـم مـن النبيين والصـديقين والشهداء، والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ (النساء: ٦٩).

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ج - ١ - ص - ١٥٤ - ح - ٢٠٨ قال: « أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبيد الله بسنده عن أصبغ بن نباتة قال: « تلا ابن عباس هذه الآية فقال: « من النبين: محمد، ومن « الصدية بن » علي بن أبي طالب، ومن « الشهداء » حمزة وجعفر، وممن « الصالحين » الحسمن والحسين، وحَسُنَ أُولئك رفيقاً » فهو المهدي في زمانه » ا هـ.

المصدر السابق، ص - ١٥٥ - ح - ٢٠٩ - قال: أخبرنا أبو العباس الفرغاني بسنده عن سعد بن حُذيفة، عن أبيه حُذيفة بن اليان، قال: دَخَلْتُ على النبي « ص » ذات يوم، وقد نزلت عليه هذه الآية.. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً »، فأقرأنيها ؛ فقلت: يا نبيّ الله!! فداك أبي وأمّي من هؤلاء ؟؟ إني أجد الله بهم حفيًا ».

قال: يا حُذيفة (١) أنا من النبيين الذين أنعم الله عليهم، أنا أولهم في النبوة

وأخرج الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلّى الله على وأخرج الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أنا وأنت من نور الله عزّ وجل.

وقال الكاتب المصري محمود الشرقاوي في كتابه: أهل البيت منشورات المكتبة العصرية مصيدا ميروت، صفحة /١٣٥/ تحت عنوان (صورة وصفية): وصفت السيدة عائشة الزهراء البتول فقالت: ما رأيت أحداً من خلق الله أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فتبلها، ورحبت بها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها، قامت إليه، ورحبت به، وأخذت بيده فقبلتها».

وفي الصفحة /١٥٢/ أورد عن ابن عباس أن النبي عَلِيلِيُّ قال: «خُلِقَ الناس من أشجار شتَّى، وخُلقت أنا وعلي بن أبي طالب من شجرة واحدة، فما قولكم في شجرة أنا أصلها، وفاطمة فرعها، وعلى لِقاحُها، والحسن والحسين ثمارها، وشيعتنا أوراقها، فمن تعلَّق بغصن من أغصانها ساقه إلى الجنة، ومن تركها هوى إلى النار؛ اهد.

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله حذيفة بن البان العبسي، صحابي من الولاة الفاتحين، كان صاحب سر النبي في =

وآخرهم في البعث، ومن الصديقين على بن أبي طالب، ولما بعثني الله عز وجل برسالته كان أول مَنْ صَدَّقَ بي، ثم من الشهداء: حمزة وجعفر، ومن الصالحين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة «وحَسُنَ أولئك رفيقاً »: المهدي في زمانه » ا هـ.

أقول: وأخرج الحاكم الحسكاني أحاديث أخرى بهذا الشأن، فراجع من صفحة (١٥٣\_١٥٥).

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطع الرسول فقد أطاع اللَّهَ وَمَنْ تُولَّى فَمَا أُرسَلناكَ عَلَيْهِمُ حَفَيْظاً ﴾ (٨٠).

عن أبي اسحق النحوي، قال: سمعت أبا عبد الله (الإمام الصادق) يقول: إن الله أدب نبيه على محبته فقال: « إنك لعلى خُلُق عظيم » ثم فَوَض إليه الأمر فقال « ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال: ﴿ من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ﴾ وإن رسول الله فَوَضَ إلى على والأئمة، فَسَلَّمْتُمْ وَجَحَدَ الناس، فوالله، لَنُحِبِّكُمْ أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صَمَتْنا، ونحن فيا بينكم وبين الله، والله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمره ».

وعن العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ذروةُ الأمر، وسنامه، ومفتاحه، وبابُ الأشياء، ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إن الله يقول: ﴿من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فها أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ أما لو أن رجلًا قام ليله، وصام نهاره، وتَصدَقَ بجميع ماله، وَحَجَّ

المنافقين لا يعرفهم غيره روى مُسام في صحيحه عنه أنه قال: ١ إن رسول الله أخبرني بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ولاه عمر على المدائن فأصلحها... تغلب على الفرس في (نهاوند) سنة (٢٢) هـ، وغزا همذان والري والدينور وماه سندان، روى عنه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب مناقبه كثيرة. توفي في المدائن سنة (٣٦) هـ، وفيها قبره (راجع: النووي: التهذيب - ج - ١ - ص - ١٥٣ - والأعلام - م - ١ - ص - ١٧١ - والمنجد، مادة حذيفة).

جميع دهره، ولم يعرف ولاية وليّ الله بتوليه، ويكون جميع أعماله بدلالة (بولاية) منه إليه، ما كان له على الله حَق في ثواب، ولا كان من أهل الإيمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله ورحمته » (١)

﴿ وإذا حُيّنتُم بتحيةٍ فحيوا بأحسن منها أوردوها إن الله كان على كل شيءٍ حسما ﴾ (٨٦).

محمد من يعقوب بسنده عن ابن دَرَّاج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سَلَمَ أحد كم فَلْيَجْهَرُ بسلامه، ولا يقول سَلَّمتُ فلم يردوا عليَّ، ولعله يكون قد سلم ولم يُسْمعُهُمْ، فإذا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ برده، ولا يقول المسلَّم سَلَّمْتُ فلم يردوا عليّ، ثم قال: كان عليِّ يقول: لا تَغْضَبُوا ولا تُغضبوا. وأفشوا السلام، وأطيبوا الكلام، وصلَّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنَّة بسلام، ثم تلا عليهم: «السلامُ المؤمنُ، المهيمن » (٢).

<sup>(</sup>١) قال الشيخ سلمان القندوزي في الجزء الأول من ينابيع المودة (الباب الرابع والأربعون): أخرج الحمويني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال، قال رسول الله ﷺ: يا علي!! أنا مدينة الحكمة وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنه يجبني ويبغضك، لأنك مني وأنا منك، لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وروحك من روحي، وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي، وأنت إمام أمتي ووصيي، سعد من أطاعك، وشقي من عصاك، وربح مَنْ تَوَلَّك، وخسر من عاداك، فاز مَنْ لزمك، وهلك من فارقك، ومثلك ومثل الأئمة من ولدك مثل سفينة نوح من ركبها بخا، ومن تَخَلَفَ عنها هلك، ومثلكم مثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة ، اهد.

وأخرج محب الدين الطبري الشافعي شيخ الحرم المكي في و ذخائر المعقبي و مطبوعات مكنبة القدسي بالقاهرة سنة (١٣٥٦) هـ، ص (٧٧) عن أنس بن مالك قال: و كنت عند النبي فرأى علنًا مقبلاً ، فقال: يا أنس!!

<sup>(</sup>٢) الإمام الصادق عن أبيه: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على رسول الله، ثم أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم، اهـ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أَلْقَى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ (٩٤).

علي بن ابراهيم قال: نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين ولم يقاتل معه ، فقالت الملائكة لهم عند الموت « فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » أي لم نعلم مع من الحق ، فقالوا: « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » أي دين الله ، وكتاب الله واسع فتنظروا فيه « فأولئك جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا » ثم استثنى فقال: « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذي لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا »

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضُ مُرَاغَماً وَسَعَةً ﴾ (١٠٠).

علي بن ابراهيم: أي يجد خَيْراً كثيراً إذا جاهد مع الإمام.

قال تعالى: ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبَيَّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيراً ﴾ (١١٥).

عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجتُ أنا والأشعث بن قيس الكندي، وجرير العجلي حتى إذا كنا بظهر الكوفة، مَرَّ بناضب، فقال الأشعث وجرير: السلام عليك يا أمير المؤمنين، خلافاً على علي بن أبي طالب، فلم خرج الأنصاري، قال لعلي، قال علي قال علي ذعهُما فهو إمامهما يوم القيامة، أما تسمع إلى الله يقول: ﴿ نوله ما تولَّى ﴾ (١).

قال تعالى: ﴿إِن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ﴾ (١١٦).

<sup>(</sup>١) راجع الشيخ المفيد: الاختصاص طبعة (٩٨٢) \_ الأعلمي \_ بيروت، صفحة /٢٨٣/ ففيه تفصيل لهذه الحادثة، وقد ذكرت رواية الشيخ المفيد أنهم ثمانية نفر، سمَّى منهم: عمروبن حُريث فقط، وروايته عن المعلَّى بن محمد البصري مُسْنَدَةٌ عن الأصبغ بن نباتة.

العياشي، عن محمد بن اسماعيل بسنده عن أبي عبدالله (ع) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين!!

فقام على قدميه فقال: مَهْ ، هذا الاسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين علي ؛ الله سَمَّاه به ، ولم يُسَمَّ به أَحَدٌ غيره إلا كان منكوحاً ، وإن لم يكن به ابْتُلي به ، وهو قول الله في كتابه: ﴿ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا ﴾ .

قلت: فهاذا يُدعى به قائمكم؟؟

قال: يقال له: السلام عليك يا بقيَّةَ الله، السلام عليك يا بن رسول الله!! (١١)

وعن ياسر الخادم، عن علي الرضا، عن أبيه، عن أبائه، عن رسول الله يَهِلِينَّهُ، قال: يا عليُّ!! أنت حُجَّةُ الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنست المشلُ الأعلى، وأنست إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين، وسيد الصديقين؛ يا علي!! أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصديق الأكبر، وإن حزبك حزبي، وَحِزْبي حزب الله، وإن حزب أعدائك حزب الشيطان؛ (راجع الجزء الثالث من ينابيع المودة المذكور، الباب الخامس والتسعون، ص ١٧١) ومُحِبَّ الدين الطبري، في ذخائر العقبي المذكور، ص /٢٧/ تحت عنوان (ذكر من كان النبيَّ مولاه فعليِّ مولاه)؛ عن البراء بن عازب، قال: كنا عند النبي عَلَيْكُ في سفر (الحَمِجُ فنزلنا بغدير خم (مكان بين مكة عازب، قال: كنا عند النبي عَلَيْكُ في سفر (الحَمِجُ فنزلنا بغدير خم (مكان بين مكة والمدينة) فنودي فينا: الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله تحت شجرة، فصلَى الظهر، وأخذ بيد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فعليٍّ مولاه، اللهم وال مَنْ والاه، وعاد من عاداه، قال: =

<sup>(</sup>١) قال الشيخ سليان القندوزي الحنفي: " في المناقب عن أبي بصير ، عن جعفر الصادق، قال، قال أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في خطبته: أنا الهادي، وأنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل ضعيف، ومأمن كل خائف، وأنا قائد المؤمنين الى الجنة، وأنا حبل الله المتين، وأنا العروة الوُئقي وكلمة التقوى، وأنا عين الله، وباب الله، ولسان الله الصادق، وأنا جنب الله الذي يقول الله تعلى فيه: أن تقول نَفْسٌ يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وأنا يَدُهُ المبسوطة على عباده بالرحة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عَرَفني وعرف حقي عرف ربه، لأني وصيّ نبيه في أرضه، وحجته على خلقه لا ينكر هذا إلا رادّ على الله ورسوله ه.

فلقيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئًا لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه في المناقب من حديث عمر، وزاد بعد قوله: وعاد من عاده، وانصر من نصره، وأحبً من أحبه. قال شعبة: أو قال: وأبغض من بغضه ».

وعن زياد بن أبي زياد ، قال سمعتُ علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلًا مسلمًا سمع من النبي ﷺ يقول يوم (غدير خم) ما قال، فقام اثنا عشر بدريًّا فشهدوا ،

وعن عمر (رض) وقد جاءه أعرابيان يختصان، فقال لعليِّ: اقض بينها يا أبا الحسن، فقضى بينها فقال أحدها: « هذا يقضى بيننا ؟ ؟

فوثب إلب، عمر ، وأخذ بتلبيبه وقال: ويحك ، ما تدري من هذا ؟؟

هذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن ،

(راجع صفحة ٦٧ و ٦٨) من الذَّخائر لشيخ الشافعية ومحدث الحجاز، وشيخ الحرم المكتي: محب الدين الطبري)

وقال محمد بن أبي بكر التلمساني العروف بالبرّي المالكي المذهب، في كتابه «الجوهرة» من منشورات مكتبة النوري بدمشق، تحقيق الدكتور: محمد التونجي، قال في الصفحة (٦٧): «وروى بُريدة بن الحصيب، وأبو هريرة والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وجابر بن عبدالله الأنصاري، روى كل واحد منهم عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، أنه قال يوم (غدير خُم): «من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهمَّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وابن عبد البر القرطبي المالكي المذهب في كتابه «الاستيعاب» الجزء الثالث صفحة (٣٦) بهامش عبد البر القرطبي المالكي المذهب في كتابه «والاستيعاب» الجزء الثالث صفحة (٣٦) بهامش الإصابة طبعة أولى سنة (١٣٦٨هـ): مثله حرفاً بحرف.

والسيوطي الشافعي المذهب في كتابه «تاريخ الخلفاء، صفحة /١٦٩/، طبعة رابعة (١٩٦٩) يقول: «وأخرج الترمذي عن أبي سريحة، أو زيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه وأخرجه أحمد عن علي، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن أرقم، وعمرو ذي مر؛ وأبو يعلى عن أبي هريرة، والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث، وحبشي بن جنادة، وجريز، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخدري، وأنس والبَرَّارعن ابن عباس، وعارة وبريدة، وفي أكثرها زيادة، اللهم وال من والاه، وعادٍ مَنْ عاداه ».

ولأحمد عن أبي الطفيل قال: وجمع علي الناس عام خس وثلاثين في الرحبة، ثم قال لهم:
 أنشد بالله كل امريء مسلم سمع رسول الله علي يقول يوم (عدير خم) ما قال، لما قام، فقام إليه ثلاثون من الناس فشهدوا أن رسول الله قال: ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال =

قال تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ﴾ (١٣٧).

محمد بن يعقوب بسنده عن عبد الرحن بن كثير ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِن الذين آمنوا ثم كفروا ... الآية ﴾ قال: نزلت في ثلاثة نفر آمنوا بالنبي في أول الأمر ، وكفروا حيث عُرضت عليهم الولاية ، حيث قال النبي : من كنت مولاه فعلي مولاه ، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ، ثم كفروا حيث مضى رسول الله ، فلم يقروا بالبيعة ، ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعهم بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يَبْقَ فيهم من الإيمان شيء » (٢) .

قال تعالى: ﴿لَكُنَ اللهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ أَنْزُلُهُ بِعَلَمُهُ وَالْمُلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ (١٦٦).

على بن ابراهيم بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، قال: إنما نزلت ﴿ لَكُنَ اللهَ يَشْهِدُونَ وَكُفَّى اللهُ وَكُلِّكُ اللهُ وَكُلِّكُ اللهُ وَكُلِّكُ ﴾.

وعن العياشي بسنده، عن أبي حمزة النهالي، قال: سمعتُ أبا جعفر يقول: ﴿ لَكُنَ اللَّهُ يَشْهِدُ مِنَا إَلَيْكُ فِي عَلِي أَنْزِلُهُ بِعَلْمُهُ، والمُلائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا ﴾ .

قال تعالى: ﴿إِن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديَهم طريقا (١٦٨) إلا طريق جهنَّم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيرا (١٦٩) يا أيَّها الناس قد جاءكم الرسولُ بالحق من ربكم فآمنوا خيرٌ لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله علماً حكماً ﴾ (١٧٠).

من والاه، وعاد من عاداه اهـ

ويقول المؤرخ المصري عبد الفتاح عبد المقصود في الجزء الأول من كتابه والامام علي بن أبي طالب، صفحة /١٦٠/ طبع لجنة النشر للجامعيين: ووكان عُمَرُ وأبو عبيدة ينتزعان لأبي بكر البيعة انتزاعاً واهد.

محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي جعفر، قال: «نزل جبريل بهذه الآية هكذا ﴿ إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله سيرا ﴾ وقال: ﴿ يا أَيُّها الناس قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فأمنوا خيراً لكم وإن تكفروا بولايته فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليمًا حكما ﴾.

والطبرسي في مجمع البيان (\* ): « قد جاءكم الرسول بالحق: قيل: بولايةٍ مَنْ أَمَرَ الله بولايته ـ عن ابي جعفر.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرِهَانٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إَلَيْكُمْ نُوراً مبينا (١٧٤) فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيُدخلُهم في رحمةٍ منه وفضل ويهيديهم إليه صراطاً مستقياً ﴾ (١٧٥).

العياشي، عن عبد الله بن سليان، قال، لأبي عبد الله: قوله: ﴿قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا ﴾ قال: البرهان: محمد، والنور علي ».

قال، قلت له: ﴿ صراطاً مستقيما ﴾.

قال: « الصراط المستقيم علي ».

وقال علي بن ابراهم: «النور إمامةُ أمير المؤمنين، ثم قال: فأمَّا النبيون الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل » ــ على بن ابراهم: « هم الذين تمسكوا بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ». والفيض الكاشاني في الصافي، قال: وفي المجمع عن الصادق (ع): النور: ولاية على.

<sup>(★)</sup> قال السيد تحسن الحسيني العاملي في ترجمة الطبرسي (المجلد الأول ـ ص ـ ١ ـ من تفسير الطبرسي): «هو أمين الدين، وأمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي، وصفه العلماء فقالوا: «ثقة، فاضل، دين، عينّ، من أجلاء الطائفة... (راجع الترجمة) وقال عنه خير الدين الزركلي في الأعلام ـ م ـ ٥ ـ ص ـ ١٤٨ ـ: «أمين الدين أبو علي ـ مفسر، محقق، لغوي، من أجلاء الإمامية نسبته الى «طبرستان» توفي عام (٥٤٨) هـ في سبزوار، ونقل إلى المشهد الرضوي، ذكر له ستة كتب؛ منها: مجمع البيان (فراجع).

## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة المائدة

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (١).

على بن ابراهيم قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر في قوله: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» قال: إن رسول الله على عقد عليهم لعلي (ع) بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين. والفيض الكاشاني في الصافي يقول: «والقمي عن الجواد (ع) أن رسول الله على عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين وفي التفسير المنير المنبن أمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين وفي التفسير المنير المسمى «بيان السعادة مثله، ويزيد قائلاً: «وعلى هذا كان المراد بالآية الأمر بالوفاء بالعقود الولاية بحسب المنطوق.. الخ.

قال تعالى: ﴿ اليوم يَئِسَ الذين كفروا من دينكم ﴾ (٣).

على بن ابراهيم قال: « ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين (ع).

والصَّافي: اليوم: الآن، يَئِسَ الذين كفروا من دينكم: انقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى الشرك، القمي قال: ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين.

قال تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم واتممتُ عليكم نعمتي ورضيتَ لكم الإسلام ديناً ﴾ (٣).

عن علي بن ابراهيم بأسانيده عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر: آخر فريضة أنزلما الله الولاية، ثم لم ينزل بعدها فريضة، ثم أنزل: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ بكراع الغميم (\*) فأقامها رسول الله بالجحفة فلم تنزل بعدها فريضة الطبرسي: مجمع البيان في تفسير هذه الآية، قال: « والمروي عن الامامين: أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنه إنما نزل بعد نصب النبي يَنِيلُم عليًّا (ع) علمً للأنام يوم « غدير خم » منصرفه مِنْ حجة الوداع، قالا: وهو آخر فريضة أنزلما الله تعالى، ثم لم ينزل بعدها فريضة. وقد حدثنا السيد العالم أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن عبدالله الحسكاني، قال: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي؛ قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني؛ قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله يَولِيلُم لـمًا نزلت هذه الآية، قال: الله أكبر، على إكمال الدين، وإتمام النعمة، وَرِضَى الرب برسالتي، وولاية على بن أبي طالب (ع) من بعدي.

وقال: من كنتُ ملاه فعليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ا هـ.

أقول: وقد نشأ جَدَلٌ وما يزال بين السنة والشيعة بشأن معاني «كلمات بيعة الغدير»؛ أما البيعة نفسها فيرويها مئة وعشرون صحابيًّا من السنة؛ وأربعة وثمانون من التابعين؛ ومئتان وستون حافظاً وإماماً (راجع: أحمد الأميني: الغدير للجلد الأول، من صفحة /٩ - ٢٢٩/ حيث تجد أسماء رواة الحديث حسب تسلسل الحروف الهجائية، وطبقات رواة الحديث من العلماء حسب تسرتيب الوفيات. الخ » طبع دار الكتاب العربي - بيروت، طبعة رابعة ١٣٩٧ (هـ = ١٩٧٧ م).

<sup>(\*)</sup> كُراع الغَممِ: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان بين مكة والمدينة بثمانية أميال (معجم البلدان: ياقوت).

إذن فالبيعة حقيقة ثابتة؛ والحديث عنها تجاوز حد التواتر، ولكن بالرغم من كل ذلك، فإننا نجد التعصب يطغى، حتى في أيامنا هذه، على بعضهم فيقول: إن حديث الغدير موضوع، من هؤلاء «بكري شيخ أمين « الحلبي في كتابه « أدب الحديث النبوى ».

وقد رددنا عليه في كتابنا « سطور مضيئة عن الإمام الصادق ـ فراجعه...

ولكي نتبين وجوه الاختلاف حول معنى « حديث البيعة ، ننقله بحروفه عن « التفسير الكاشف ، ثم نُوردُ الاختلاف . . .

إِنَّ النبي بعد أَن قضى مناسكه في هذه السنة توجَّة إلى المدينة، ولما بلغ « غدير خم »، وهو مكان في الجحفة تتشعَّبُ منه طُرُق كثيرة أمر مناديه أن ينادي بالصلاة، فاجتمع الناس، قبل أَن يتفرقوا، ويذهب كُلِّ في طريقه إلى بلده، فخطبهم، وقال فيا قال:

« إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، أنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه ، فعلي مولاه يقولها ثلاثاً وفي رواية أربعاً : ثم قال : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من بغضه وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب » اه .

ثم قال: إن نَصَّ الحديث واضح لا غموض فيه \_ إنه يجعل لعلي من الحقوق والواجبات على المسلمين كل ما لرسول الله عَلَيْكُم: «ولكن بعض إخواننا من علماء السنة فسروا الولاية بالحب والمودة؛ وقالوا: إن المراد من قول الرسول: من

كنت مولاه \_ أي من أَحَبَّني فَلْيُحِبُّ عليًّا ».

« ورَدَّ علما ٤ الشيعة هذا التفسير بأن قول النبي: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عنت مولاه، فعلي مولاه يدل بصراحة ووضوح على أن نفس الولاية التي ثبتت لمحمد عَلَيْ ، على المؤمنين ثابتة لعلي (ع) دون زيادة أو نقصان؛ وهذه الولاية هي السلطة الدينية والزمنية، حتى ولو كان للفظ الولاية ألف معنى ومعنى » اه.

وأقول: إن الفكر المتحرر الواعي ليستغرب متسائلاً: لماذا يُعطي كثيرون من علماء السنة للحديث ذلك التفسير البعيد عمًّا أراده رسول الله عَلَيْكُم، وعن مضمون الحديث المشرق بالوضوح؟؟

والجواب: إن «السياسة» هي التي أوحتِ إليهم أن يقولوا: إن المراد هو «الحب» فقط، ذلك، لأن الاعتراف بحديث البيعة حسب مضامينه الصتَحيحة يثير زوبعة من ضباب الشك حول إيمان بعض الشخصيات الإسلامية البارزة إذن، فالأولى أن يُشار الغبار حول تفسير الحديث... وللناس فيا يعشقون مذاهب (۱)..

ويروي البحراني عن ابن عباس تحت الرقم (١١) من تفسير الآية أن رسول الله صَالِقَةً قال في خطبة حجة الوداع: « معاشر الناس!! من أحسن من الله قيلاً، وأصدق من الله حديثًا ؟ ؟ . .

إن ربكم جل جلاله، أمرني أن أقيم عليًا علمًا للناس، وخليفةً، وإماماً، ووصيًا، وأن أتخذه أخاً ووزيراً.

معاشر الناس!! إن عليًّا بابُ الهدي بعدي، والداعي إلى ربي، وهو صالح المؤمنين، ومن أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله وقال: إنني من المسلمين؟؟

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيل حديث البيعة في كتاب البرهان في تفسير القرآن (الآية الثالثة من سورة المائدة).

معاشر الناس!! إن عليًّا مني، ولدُه ولدي، وهو زوج ابنتي وحبيبتي، أمره أمري، ونهيُه نهيي.

معاشر الناس!! عليكم بطاعته، واجتناب معصيته، فإن طاعته طاعتى، ومعصيته معصيتي.

معاشر الناس!! إن عليًّا صدِّيق هذه الأمة، وفاروقها، ومحدِّتُها، وإنه هارونها، ويوشعها، وآصفها، وشمعونها، وانه باب حِطَّتِها، وسفينة نجاتها، إنه طالوتها، وذو قَرْنَيْهَا...

معاشر الناس!! إنه محنة الورى، والحجة العُظمى، والآية الكبرى، وإمام أهل الدنيا، والعروة الوثقى...

معاشر الناس!! إن عليًّا مع الحق، والحق معه، وعلى لسانه..

معاشر الناس!! إن عليًا قسيم النار ، لا يدخلها وليٌّ له ، ولا ينجو منها عدوٌّ له ، وإنه قسيم الجنة ، لا يدخلها عدوٌّ له ، ولا يُزحزحُ عنها وليٌّ له (١) . . .

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري، قال، قال رسول الله عَلَيْظُم: إذا كان يوم القيامة، قال الله تعالى لمحمد وعلى: أدخلا الجنة من أحبكها وأدخلا النار من أبغضكها، فيجلس عليِّ على شفير جهنم، فيقول لها: هذا لي، وهذا لك، وهو قوله: ألْقيا في جهنم كل كَفَارِ عنيد» (راجع شواهد التنزيل: للحسكاني الحنفي المذهب، صفحة/١٩٠ و١٩١) طبع الأعلمي - بيروت.

وأخرج الشيخ سلّمان القندوزي الحنفي المذهب في الجزء الأول من كتابه « ينابيع المودة » صفحة ( ٢٥ ، ٢٦ ) في أواخر الباب الثالث عن علي انه قال: إن للإ إله إلا الله شروطاً ، وإن وذريتي من شروطها ، إن أمرنا صعب مستصعب ، لا يحمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة ، وأخلاق رزينة ؛ إن الله سبحانه قد أوضح سبيل الحق ، وأنار طريقه ، فشقوه لازمة ، أو سعادة دائمة ؛ أنا قسيم النار ، وخازن الجنان ، وصاحب الحوض ، وصاحب الأعراف ، وليس من أهل البيت إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ . أنا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الفجار ، إني لَعَلَى بينة من ربي ، وبصيرة من ديني ، ويقين من أمري ، إني لَعَلَى جادَّة الحق ، وانهم لَعَلَى مَزلَّة الباطل ، أقول ما تسمعون ، وأستغفر الله في ولكم ، لا يفوز بالنجاة إلا من قام بشرائط الإيمان اهـ =

معاشر أصحابي!! قد نصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين».

ويروي الشيخ المفيد في أماليه بأسانيده المتصلة بالإمام أبي جعفر محمد بن على ، عن أبيه ، عن جده ، قال : إن الله جَلَّ جلالُه بعث جبرائيل إلى محمد : أن يشهد لعلي بن أبي طالب بالولاية في حياته ، ويسميه بإمرة المؤمنين قبل وفاته ، فدعا نبي الله بسبعة رهط ، فقال : إنما دعوتكم لتكونوا شهداء في الأرض ، أم كتمتم ، ثم قال : قم يا أبا بكر فسلِّم على عليٍّ بإمرة المؤمنين .

فقال: عن الله، وعن رسوله؟؟

\_ نعم.

فقام، فسلِّم عليه بإمرة المؤمنين.

قال: قُمْ يا عمر فسلم على عليِّ بإمرة المؤمنين.

\_ عن أمر الله ورسوله تسميه أمير المؤمنين.

\_ نعم، فقام، فسلَّمَ عليه.

ويقول ابن حجر الشافعي المذهب في الصواعق المحرقة صفحة (١٢٦) طبعة ثانية (١٣٨٥ هـ
 ١٩٦٥ م) ـ الناشر مكتبة القاهرة، يقول وأخرج «الدار قطني» أن عليًا قال للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاماً طويلاً من جملته: أنشدكم الله، هل فيكم أحد قال له رسول الله عليًا إلى أنت قسيم الجنة والناريوم القيامة غيري؟؟

قالوا: اللهم لا.

يقول ابن حجر: ومعناه ما رواه عنترة عن علي الرضا أنه ﷺ، قال له: أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي، وهذا لك.

ويقول ابن حجر في الصفحة نفسها: « وروى ابن السماك أن أبا بكر قال: سمعتُ رسول الله يقول: لا يجوز أَحَدٌ على الصراط إلا من كتب له علي الجواز ، ا هـ. ويروي ابن المغازلي في كتابه: « مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، صفحة /٢٤٢/ طبعة عام ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣م) الناشر: دار الأضواء ـ بيروت: « إن رسول الله عَلِيلِيّ قال: إذا كان يوم القيامة، ونُصب الصراط على شفير جهنم، لم يَجُز إلا من معه كتاب: ولاية على بن أبي طالب.

ثم قال للمقداد بن الأسود الكندي: قم، فَسَلَّمْ على عليَّ بإمرة المؤمنين فقام، وسلم عليه، ولم يَقُلُ مِثْلَ ما قال الرجلان من قبله ثم قال لأبي ذر الغفاري: قم، فسلم على عليِّ بإمرة المؤمنين فقام، فسلم.

ثم قال لعمار بن ياسر (\*): قم، فسلم على عليٌّ بإمرة المؤمنين.

فقام فسلم.

ثم قال لعبدالله بن مسعود: قم فسلم على عليِّ بإمرة المؤمنين، فقام، فسلم..

ثم ,قال لبريدة: قم فسلم على عليِّ بإمرة المؤمنين، فقام، فسلم، وكان بُريدةُ أصغر القوم سنًّا، فقال رسول الله: إنما دعوتكم لتكونوا شهداء، أقمتم أم تركتم ؟ ؟

قال تعالى: ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (المائدة: ٥).

محمد بن الحسن الصفّار بأسانيده عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ .

<sup>(\*)</sup> عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة، كنيته: أبو اليقظان، صحابي ابن صحابي من السابقين الأولين الذين عذبوا في الإسلام، هاجر الهجرتين ولد عام (٥٧) ق. هـ. لزم علي بن أبي طالب، واستشهد معه في الحرب التي دارت بينه وبين معاوية في صفين عام (٣٧) هـ. اتفق الفريقان ان رسول الله قال: «عمّار تقتله الفئة الباغية» لقبه / o / : « الطيّب المطيّب المحرّب ابن عبد البرفي « الاستيعاب » <math>- + - - - - - 200 جمام الإصابة ان عائشة روت عن رسول الله قوله: «عمار مليء إيماناً إلى اخمص قدميه»، وقال: « ومن حديث خالد بن الوليد ان رسول الله قال: « من أبغض عماراً أَبْغَضَهُ الله » ونقل د. علي النشار في « شهداء الإسلام » - - - 0 - 1 عن الرسول انه قال: « إن عماراً مَعَ الحق، والحق معه يدور »، وقاتل عار في النار « اه .

قال: تفسيرها في بطن القرآن، ومن يكفر بولاية علي (ع)، وعليَّ هو الإيمان.

وروى ابن شهراشوب في «المناقب» عن: الباقر وزيد بن علي، وروى الفارسي في «الروضة» عن زيد بن علي في قوله تعالى: ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾.

قال: بولاية على.

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ وَمَيْثَاقَهُ الذِّي وَاثْقَكُمْ بِهِ ﴾ (٧).

الطبرسي في مجمع البيان في تفسير هذه الآية عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: أن المراد بالميثاق ما بَيَّنَ لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات، وكيفية الطهارة، وفرض الولاية (أي ولاية علي).

قال تعالى: ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم يخارجين منها ﴾ (٣٧).

في شرح العياشي ـ عن أبي بصير ، قال: سمعتُ أبا جعفر يقول: أعداء علي هم المخلدون في النار ، قال الله: وما هم بخارجين منها.

وعن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله عن قول الله: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينِ من النار؟؟ ﴾ .

قال: أعداء علي هم المخلدون في النار ، أبد الآبدين ، ودهر الداهرين ﴾ .

قال تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (٥٥).

ابن بابويه القمي بأسانيده عن كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن قول الله عز وجل ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ .

قال: إن رهطاً من اليهود أسلموا، منهم: عبد الله بن سلام، وأسد بن

ثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فأتوا النبي ﷺ، فقالوا: يا نبي الله!! إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون؛ فمن وصيك يا رسول الله!! ومن ولينا بعدك؟؟

فنزلت هذه الآية: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم راكعون ﴾ .

قال رسول الله عَلَيْكُم : قوموا .

فقاموا، وأتوا المسجد، فإذا سائلٌ خارج، فقال: يا سائل!! ما أعطاك أحد شئاً ؟ ؟

قال: نعم، هذا الخاتم.

قال: من أعطاكه ؟؟

ـ أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي.

\_ على أي حال أعطاك؟؟

\_ كان راكعاً.

فكبَّر النبي، وكَبَّرَ أهل المسجد، فقال النبي عَيِّلِيَّةِ: عليُّ بن أبي طالب وليكم بعدي.

قالوا: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيًا، وبعلي بن أبي طالب ولنًا.

فأنزل الله عز وجل: ﴿ ومن يتولَّى الله ورسوله، والذين آمنوا فإن حِزْبَ الله هم الغالبون﴾ (٥٦).

فروي عن عمر بن الخطاب إنه قــال ووالله لــقد تصدّقتُ بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فيَّ ما نزل في علي بن أبي طالب، فما نزل

وروى الطبرسي في مجمع البيان في أسباب نـزول هـذه الآيـة بـأسـانيـده

عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، قال: بينا عبدالله بن عباس جالس" على شفير زمـزم، يقـول: قـال رسـول الله عَلَيْكُم ، إذ أقبـل رَجُــلٌ متعمّــمٌ بعهامة ، فجعل ابن عباس ، لا يقول: قال رسول الله ، إلا قال الرجل: قال رسول الله؛ فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟؟ فكشف العمامة عن وجهه، وقال: يا أيها الناس!! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا أعرفه بنفسى؛ أنا جندب بن جنادة - أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله عَلِيْتُهُ بهاتين، وإلَّا فصُمَّتا، ورأيتُه بهاتين، وإلَّا فعميتا، يقول: عَليٌّ قائدُ البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذولٌ من خذله؛ أما إني صليت مع رسول الله ﷺ يوماً من الأيام، صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يُعطِهِ أحدٌ شيئاً، وكان عليٌّ راكعاً، فأوماً بخنصره اليمني إليه، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله عِلْسَيْم، فلما فرغ رسول الله من صلاته رفع رأسه إلى السهاء وقال: اللهم إن أخى موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري، ويَسِّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما؛ اللهم!! وأنا محمدٌ نبيك وصفيك، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليًّا اشدد به أزري؛ فوالله ما استتم رسول الله الكلمة ، حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله ، فقال: يا محمد!! إقرأ .

قال: وما أقرأ؟؟

- اقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية...»

ويعلق الطبرسي في مجمع البيان، في شرح هذه الآية على حديث الصحابي الجليل أبي ذر فيقول: «وروى هذا الخبر أبو اسحق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه، وروى أبو بكر الرازي في كتاب: أحكام القرآن على ما حكاه

المغربي عنه ، والرماني ، والطبري أنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكم ؛ وهو قول مجاهد ، والسدي ، والمروي عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ».

وفي نزول هذه الآية يقول حسان بن ثابت

أبا حسن!! تفديك نفسي ومهجتي أيذهب مدحيك المحبَّر ضائعاً فأنت الذي أعطيت، إذ كنت راكعاً بخاتمك الميسد بخاتمك الميسد فير سيد في ولاية

وكل بطيء في الهدى ومُسَارع وما المدح في جنب الإله بضائع؟ زكاةً، فدتك النفس يا خير راكع ويا خير بائع وبَيَّنها في مُحكماتِ الشرائع (\*) (\*)

أما «الفيروز ابادي، فيذكر في الجزء الثاني من كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة من ص/١٩٠ ـ ٣٣/ (\_ منشورات الأعلمي \_ بيروت، ١٤٠٢ هـ = ١٩٨٢م) أسماء علماء السنة الذين اثبتوا أن الآية نزلت في على ويعد منهم:

- ١ \_ الفخر الرازي في تفسيره الكبير \_ عن أبي ذر.
- ٢ ـ الشَّبَلَنْجي الشافعي في كتابه نور الأبصار صفحة (٨٦ و٨٧)، وقال:
   نقله أبو اسحق أحمد الثعلبي في تفسيره...
- ٣ \_ الزيخشري في تفسيره «الكشاف» عن حقائق التنزيل ويتساءل عن

<sup>(★)</sup> وراجع في تفسير هذه الآية المباركة: الآلوسي: روح المعاني.

<sup>(★)</sup> هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (أبو الوليد) شاعر رسول الله /ص/.

تقول دائرة المعارف الإسلامية المجلد ـ ٧ ـ ص ـ ٣٧٥ ـ وبولي الرد على هجاء شعراء
الكفار، وكافأه النبي فوهبه وسيرين الجارية المصرية، وصفح عها بدر منه في أمر عائشة
وصفوان عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. عمي قبل وفاته. مات سنة (٤٥٤)
هـ، لم يرد له ذكر في غزوة من غزوات النبي. راجع: الإصابة ـ ج ـ ١ - ص ـ ٣٢٦ ـ ت ـ
٣٠١٠ ـ والاستيعاب بهامش الإصابة ـ ج ـ ١ - ص ـ ٣٥٥ ـ باب (حسان) والأعلام ـ
٣٢٠ ـ ص ـ ١٥٥ ـ.

أسباب نزول الآية بلفظ الجمع فيقول: كيف صَحَّ أن يكون لعلي (ع) واللفظ لفظ جماعة ؟؟

قلت: جيء به على لفظ الجمع، وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً، ليرغب الناس في مثل عمله، فينالوا مثل ثوابه؛ ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على: البر والإحسان، وتفقّد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التّأخير وهم في الصلاة، لم يؤخروه إلى الفراغ» اهم.

ويعقب الفيروز ابادي على قول الزنخشري فيقول: « وقال أبو السعود والبيضاوي في تفسير الآية الشريفة ما يقرب من قول الزنخشري، وقالا: « إن فيه دلالة على أن صدقة التطوع تُسمى زكاة » اهـ.

- ع نفسير ابن جرير \_ الجزء السادس، صفحة /١٨٦/، وقد رواه ابن جرير بسندين: الأول عن عتبة بن حكيم، والثاني، عن غالب بن عبيدالله، عن مجاهد.
  - ٥ \_ السيوطي في الدر المنثور \_ عن عددٍ من المحدثين.
- الواحدي في أسباب النزول صفحة (١٤٨) عن أبي صالح \_ عن ابن عباس، وروى (أي الواحدي) القصة عن جابر بن عبدالله أيضاً، وقال في آخرها: قال الكلبي: إن آخر الآية في علي بن أبي طالب (ع) لأنه أعطى خاتمه وهو راكع » اهـ.
- كنز العمال للمتقي الهندي \_ الجزء السادس صفحة /٣١٩/ عن ابن
   عباس، قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع.. الخ. واخرجها كنز العمال
   في الجزء السابع، صفحة /٣٠٥/ عن أبي رافع.
- ٨ الهيثمي في مجمع الزوائد ـ الجزء السابع، صفحة /١٧/ عن عمار بن
   ياسر.

- ٩ ـ ذخائر العقبي ـ المحب الطبري الشافعي، صفحة /٨٨/ قال بعدما أورد الآية: نزلت في علي، أخرجه الواحدي وفي الذخائر أيضاً صفحة /١٠٢/ عن عبدالله بن سلام (راجع التفصيل في فضائل الخمسة).
- ١٠ وأخرجه الخطيب في « المتفق والمفترق » بالإسناد إلى مطلب بن زياد عن السدي . . الخ .
- 11 وأخرجه الكنجي الشافعي في كتابه «كفاية الطالب»، صفحة /٢٥٠/ طبع الأميني بالإسناد إلى محمد بن السائب.
  - ١٢ \_ والشوكاني في كتابه « فتح القدير » \_ الجزء الثاني \_ صفحة /٥٠/.
- ١٣ وابن الأثير في جامع الأصول الجزء التاسع صفحة /٤٧٨/ عن الجمع
   بين الصحاح الست للعبدري ، ا هـ.

## أقول:

- 12 \_ وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في كتابه مناقب الإمام علي بن أبي طالب منشورات دار الأضواء \_ بيروت بسنده عن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، قال: «نزلت في على » (١).
- 10 \_ وأخرجه القندوزي الحنفي في الجزء الثاني من ينابيع المودة، صفحة (٣٧) منشورات الأعلمي \_ بيروت.
- 17 \_ واخرجه الحافظ الكبير المعروف (بالحاكم الحسكاني) الحنفي المذهب في المجرء الأول من كتابه « شواهد التنزيل » باب ما ذكر فيهم من القرآن،

<sup>(1)</sup> إذا أردت التفصيل فراجع كتاب المناقب المذكور، وراجع في الأرقام (١٠٠ و١١ و١٣) ما كتبه في هامش المناقب محقق الكتاب حول تلك الأحاديث من صفحة ( ٣١١ ـ ٣١٤).

رقم الآية (٥٥) حسب ترتيب المؤلف الذي راعى فيه ترتيب السور ـ اخرجه بأسانيده عن: ابن عباس، وأنس بن مالك، ومحمد بن الحنفيَّة، وعطاء بن السائب، وعبد الملك بن جريح المكي، وابي جعفر محمد الباقر؛ كلهم أثبت أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب (ع) عندما تصدق بخاتمه وهو راكع (راجع شواهد التنزيل ـ من صفحة ( ١٦١ - ١٦٩) منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ﴿ ١٦٩).

۱۷ – عبد الرحن الشرقاوي – المصري – شافعي المذهب: علي إمام المتقين الجزء الأول، صفحة – ۵۷ – الناشر: مكتبة غريب – مصر قال: «أما الآية الكريمة: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ فقد اتفق الطبري، وابن كثير، والسيوطي على انها نزلت في على اهـ.

وبالرغم من هذا الإجماع من علماء الفريقين على أن الآية نزلت في أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) يرتفع صوت شاذ يقول: «حديث نزول الآية في على موضوع».

كان هذا الصوت لابن تيمية (تقي الدين أحمد عبد الحليم) المتوفي عام (٧٢٨ هـ).

وابن تيمية هذا معروف بتعصبه على أهل البيت المحمدي..

وقد بلغ من بُغضه للذين يوالون عليًّا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام أن أصدر فتواه الخبيثة التي استبيح بموجبها دماء الآلاف من المسلمين المؤمنين

10.1

<sup>(\*)</sup> أقول: وراجع أيضاً: وأبو البركات في تفسيره، ج ـ ١ ـ ص/٤٩٦. والنيسابوري في تفسيره، ج ـ ٣ ـ ص ـ ٤٩٦/، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ص /١٣٣/، وابن طلحة الشافعي في مطالب السَّؤول، ص /٣١/ وسبط الجوزي في التذكرة، ص /٩/، والحوارزمي في مناقبه، ص /١٧٨/، والحمويني في الفرائد الباب /١٤ و٣٩/. وراجع وكراس الولاية، إصدار وزارة الإرشاد الإسلامية (الجمهورية الإسلامية ـ إيران ـ).

الذين لا ذنب لهم إلا قول الشاعر:

وما لنا إلا ماوالاتُنا لآل طه عندهم ذنب وما لنا إلا ماوالاتُنا لا له عناهُ رجس وقد بنى فتواه الضالَة المضلَّة على افتراءاتٍ وأكاذيبَ نقلها إليه دعاةُ رجس التعصب الطائفي الذي يبرأ منه الإسلام.

ومن أجل البدع الكافرة التي أراد إدخالها في الإسلام، ومن أجل أعماله الشريرة ثار عليه علماء عصره، وأفتوا بتكفيره وخروجه من الإسلام، وكُلَّهم من أعلام علماء إخواننا أهل السنة.

١ ـ يقول احمد ابن حجر الهيثمي في فتاواه الكبرى الفقهية: «ابن تيمية عبد خذله الله، وأضله، وأعاه، وأصمَّهُ ، وأذله، وبذلك صرَّحَ الأئمة الذين بينوا فساد أحواله، وكذب أقواله، ومن أراد ذلك، فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته، وبلوغه مرتبة الاجتهاد، أبي الحسن السَّبكي «كبير فقهاء الشافعية» (عبد الوهاب تاج الدين) وولده التاج والشيخ الإمام عبد العزيز بن جاعة، وأهل عصرهم، وغيرهم من الشافعية والمالكية، والحنفية».

والحاصل، أنه لا يُقام لكلامه وزن، بل يُرْمَى في كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع، ضالً، مُضِلِّ، غال ، عامله الله بعدله » الخ.

- ويقول الإمام عبد الرؤوف المناوي عن ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم المجوزيّة (محمد بن أبي بكر الزّرعي). «أما كونها من المبتدعة فمسلم به»
   اهـ.
- ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثري الفقيه الحنفي: « وليس عند ابن تيمية
   سوى ألفاظ مرصوصة، لا فائدة تحتها في بحوثه الشاذة كلها » اهـ.
- ٤ \_ ويقول محمد بن العلاء البخاري: « مَنْ سَمَّى ابن تيمية شيخ الإسلام كان

كافراً لا تصح الصلاة وراءه» اهـ.

هذه شهدات علماء السنة بابن تيمية:

خَذَلَهُ اللهُ وأَضَلَهُ وَأَعْهاه... مُبْتَدعٌ.. ضالٌ.. مُضِلٌ.. بُحوثُهُ شاذَّة.. من يُسمِّيهِ شيخ الإسلام » كافر... لا يقام لكلامه وزن..

إن رجُلاً هذا شأنه لا يُلتفت إليه حقًّا...

ولكنَّ العلَّامة محمد حسين الطباطبائي أبى إلا أن يَتَعَرَّضَ للأسباب التي احْتَجَّ بها « ابنُ تيمية » وَجَعَلتْه يزعم: ان حديث الرسول ﷺ عن آية الولاية موضوع.

أَجَلُ تَعَرَّضَ لها، وناقشها مناقشة علميَّة رزينة، مبصرة، فَضَحَتْ تَعَصَّبَ ابن تيمية وأظهرت جهله في معاني كتاب الله هو ومن قال بقوله؛ وأبرزت صحة الحديث شمساً ساطعة، كها اتفق عليه علماء الفريقين (١).

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ ورسوله والذين آمنوا فَــإنَّ حزبَ اللهِ هم الغالبون﴾ (٥٦).

يروي ابن شهراشوب عن الإمام الباقر أنها نزلت في علي (ع).

قال: وفي أسباب النزول عن الواحدي: ﴿ وَمَن يَتُولَ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ يعني: يُحبُّ الله وَرَسُولَهُ ﴾ يعني: يُحبُّ الله وَرَسُوله ﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا ﴾ يعني عليًا، وان حزب الله يعني شيعة الله، ورسوله، ووليه ﴿ هم الغالبون﴾ يعني؛ هم الغالبون على جميع العباد، فبدأ هذه الآية بنفسه، ثم بنبيه، ثم بوليه.

الشيخ الصدوق: التوحيد، ص /١٦٦/، (طبع دار المعرفة ــ بيروت) قال: حدثنا علي بن احمد بن محمد بن عمران الدَّقَّاق بسنده عن أبي عبدالله الصادق (ع): قال: يجيء رسول الله عَلَيْتُ يوم القيامة آخذاً بِحُجْزَةٍ رَبِّه، ونحن آخذون

 <sup>(</sup>١) راجع الجزء السادس من تفسير الميزان للطباطبائي من صفحة (٥ ـ ٢٥)، طبعة ثانية (١٣٩٠)
 هـ) = ١٩٧١ م.

بحجزة نبينا عَلِيْكُ وشيعتنا آخذون بحجزتنا، فنحن وشيعتنا حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، والله، ما يُزْعَمُ أنها حجزة الإزار، ولكنها أعظم من ذلك \_ يجيء رسول الله آخذا بدين الله، ونحن نجيء آخذين بدين نبينا، وتجيء شيعتنا آخذين بدين نبينا، وتجيء شيعتنا آخذين بدينا "() وعن الإمام الرضا: الحجزة: النور».

وفي حديث رسول الله ﷺ: خذوا بِحُجْ زَةِ هذا الأنزع، يعني عليًا (ع)، فإنه الصّديق الأكبر، والفاروق الأعظم، يفرق بين الحق والباطل (٢).

محمد بن حسن القطان باسناده... عن علي بن أبي طالب (ع)، عن النبي عَلَيْ الله عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم، قال: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلايةٌ علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني، أمن ناري ﴾ (٣).

وسائل الشيعة المجلد الأول ـ كتاب الطهارة ص ( ٨ و ٩ ) الحديث الرابع - عن علي بن ابراهيم بأسانيده أن عمرو بن حريث قال لأبي عبدالله الإمام الصادق: ألا أقص عليك ديني ؟ ؟

قال: بلي.

قال: أدين الله بشهادة: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله عليه وأن الله عليه وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية، وذكر الأئمة (ع) فقال له الصادق: يا عمرو!! هذا دين الله، ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية.

وعن الوسائل المجلد الأول المذكور، صفحة /١٤/ الحديث /٢٤/: ﴿ وَفِي

<sup>(</sup> ١و٢ ) الصافي ـ تفسير الآية /٥٦/ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الشيخ الصدوق ـ معاني الأخبار، صفحة (٣٧١) طبع عام ١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م ـ لبنان ـ بيروت.

الخصال عن محمد بن الحَسَن بأسانيده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الإمام الباقر أنه قال: بُنيَ الإسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتا الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة ».

« من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال، فليس عليه الخج، ومن كان مريضاً صلى قاعداً، وأفطر شهر رمضان؛ والولاية، صحيحاً كان أو مريضاً، أو ذا مال، أو لا مال له، فهي لازمة؛

وعن محمد بن علي ماجيلويه باسناده، عن عبدالله بن عباس أنه قال:

قال رسول الله ﷺ: « من أحَبَّ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فَلْيستمسِكُ بولاية أخي ووصيي علي بن أبي طالب، فإنه لا يهلك من أحبه وتو لاه، ولا ينجو من أبغضه وعاداه » (١).

العلامة الشيخ سليان القندوزي ـ الحنفي المذهب ـ ينابيع المودة الجزء الثاني صفحة (٣٨): «وعن صفحة (٣٨): «وعن الآيات) صفحة (٣٨): «وعن ابن عباس مرفوعاً: حُبَّ علي يأكل الذنوب كها تأكل النار الحطب (٢) وعنه ـ الصفحة نفسها: «وعن أنس، قال: دفع علي إلى بلال درهها يشتري به بطيخاً، فاشترى به بطيخة فوجدها مُرَّة، فقال:

يا بلال!! رُدَّ هذا إلى صاحبه، إن النبي عَلَيْكُمْ قال لي: إن الله تعالى أخذ حبك على البشر، والشجر، والثمر، والبذر، فما أجاب إلى حبك عذب وطاب، وما لم يُجب مُرَّ، وخبث، وإني أظن إن هذا ممن لم يجب، (٣) اهـ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، صفحة (٣٦٨ - ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢و٣) اخرج الحديثين: المحب الطبري ـ شيخ الشافعية ومحدث الحجاز في كتابه « ذخائر العقبى » صفحة ( ٩١ و ٩٢) الناشر مكتبة القدسي ـ القاهرة.

العلامة محمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني المعروف بالبري \_المالكي المذهب\_ الجوهرة في نسب الإمام علي صفحة (٦٦) طبعة أولى \_ الناشر مكتبة النوري \_ دمشق \_ تحقيق الدكتور: محمد التونجي:

وقال رسول الله عَلَيْكُ : « من أَحَبَّ عليًّا فقد أَحبني ، ومن أبغض عليًّا فقد أبغضني ، ومن آذى عليًّا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله » اهـ.

الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المذهب، الشهير بابن المغازلي: مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع) صفحة /١٩٦/ منشورات دار الأضواء بيروت، ط، ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م: « أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله بن فامويه الواسطي بأسانيده، عن زاذان، عن سلمان: قال:

قال رسول الله لعلي: يا علي محبك محبي، ومبغضك مبغضي» اهـ.

وأخرج هذا الحديث بالإسناد إلى أبي هاشم، الحافظ بن حجر العسقلاني في: لسان الميزان ــ الجزء الثاني، صفحة /١٠٩/ والحافظ محب الدين الطبري ــ ذخائر العقبي، صفحة /٩٢/:

« وعن فاطمة بنت رسول الله قالت:

قال رسول الله عَلِيلَةِ : « إن السعيد كل السعيد ، حَقّ السعيد من أَحَبَّ عليا في حياته ، وبعد موته » أخرجه الإمام أحمد بن حنبل » .

« وعن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله يقول: « يا على!! طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك، وكذب فيك » أخرجه الحسن بن عرفة العبدى » اهـ.

المحدث أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المذهب المكي - الصواعق المحرقة (\*) ،

<sup>(\*)</sup> هو أبو العباس شهاب الدين احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي ـ السعدي ـ الأنصاري الشافعي أـ المحدث ـ الفقيه، يُنسب إلى محلة (أبي الهيثم) من مديرية الغربية بمصر، =

صفحة /١٧٨/ طبعة ثانية \_ مكتبة القاهرة (١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥ م) «عن ابن المسيب، قال:

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها: تحببوا إلى الأشراف، وتوددوا، واتقوا على أعراضكم من السَّفَلة، واعلموا: أنه لا يَتُمُّ شرفٌ إلا بولاية على بن أبي طالب » اهـ.

ابن المغازلي أيضاً كتاب مناقب الإمام علي \_ المذكور، صفحة /٢٤٢/: « أخبرنا احمد بن محمد بن عبد الوهاب بأسانيده: إن رسول الله عليه قال: « إذا كان يوم القيامة، ونصب الصراط على شفير جهنم، لم يَجُزُ إلا من معه كتاب ولاية على بن أبي طالب ».

الأستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي في دمشق ـ حنفي المذهب، يقول في الجزء السادس من كتابه «خطط الشام» صفحة /٢٥١/: «عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي بن أبي طالب في عصر رسول الله على بن سلمان الفارسي القائل: «بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين، والإتمام بعلي بن أبي طالب، والموالاة له».

« ومثل أبي سعيد الخدري الذي قال: « أُمِرَ الناس بخمس ، فعملوا أربعةً وتركوا واحدةً؛ ولما سُئل عن الأربع قال: الصلاة؛ والزكاة؛ وصوم شهر رمضان؛ والحج.

قيل: فما الواحدةُ التي تركوها؟؟

قال: ولاية علي بن أبي طالب.

ولد عام (٨٩٩) هـ، درس في الأزهر، ونضج في علوم كثيرة ـ انتقل الى مكة عام (٩٤٠)
 هـ وكان فيها إماماً للحرمين. قال فيه الشهاب الخفاجي: إنه علامة الدهر وخصوصاً الحجاز،
 من كتبه: فتاوى الشافعية في الحجاز، واليمن، ومصر وكتاب والصواعق» (المحرقة) توفي عام
 (٩٧٤) هـ (راجع ـ ص ـ ف ـ من مقدمة والصواعق»).

قيل له: وإنها لمفروضةٌ معهنَّ؟؟

قال: نعم. هي مفروضةٌ مَعَهُنَّ » الخ..

قال تعالى: ﴿قل هل أونبئكم بشر من ذلك مثوبةً عند الله، من لعنه الله وغضب عليه ﴾ (٦٠).

الإمام العسكري (ع) قال، قال أمير المؤمنين علي (ع): أمر الله عباده أن يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين قال الله فيهم: قل أؤنبكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله، وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير.

قال تعالى: ﴿ ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم... ﴾.

العياشي بإسناده عن الباقر « ما أنزل إليهم من رجهم » قال: الولاية.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بَلِّغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُ مَن رَبِكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهَا بَلَّغْتَ رَسَالتَهُ وَاللهُ يَعْصَمَكُ مِنَ النَّاسِ، إِنَ اللهِ لَا يَهْدِي القوم الكافرين ﴾ (٦٧).

ابن شهراشوب نقلاً عن تفسير الثعلبي (أبو اسحق) ـ شافعي المذهب، قال: قال جعفر بن محمد: معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا الرسول بِلْغُ مَا أُنزِلُ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ فِي فَضَلَ عَلِي ﴾ ، فلما نزلت هذه الآية ، أخذ النبيُّ بيد علي: فقال: من كنت مولاه فعليٌّ مولاة.

وعنه باسانيده إلى ابن عباس في هذه الآية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب (ع)، أمر الله النبيَّ أن يبلغ فيه، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعليُّ مولاه؛ اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (وارجع تفسير: ابن جريح، وعطا، والثوري، والتغلبي، كلهم يقول: إنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب)

ابن عبد البر النمري القُرْطُبي \_ المالكي المذهب، في الصفحة (٢٨) من كتابه « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » بهامش الإصابة \_ الجزء الثالث \_ طبعة حديدة بالأوفست (حرف العين \_ القسم الأول \_ باب علي) يقول: « وروى أبو داوود الطيالسي، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بلح، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، أن رسول الله علي العلي بن أبي طالب: أنت ولي كل مؤمن بعدي » .

وعنه في الصفحة /٣٦/ « وروى بريدة ، وأبو هريرة ، وجابر ، والبراء بن عارب ، وزيد بن أرقم ، كل واحد منهم عن النبي عليات أنه قال يوم الغدير : من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وبعضهم لا يزيد على : من كنت مولاه فعلي مولاه » .

وفي الصفحة /٣٧/: « وروت طائفة من الصحابة أن رسول الله عَلِيْتُهُمْ قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق ».

« وكان على (ع) يقول: والله؛ إنه لعهدُ النبي الأمي، أنه لا يجبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق ».

« وقال ﷺ: من أحبَّ عليَّاً فقد أحبني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني، ومن آذى عليًّا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله » اهـ.

شهاب الدين بن حجر العسقلاني \_شافعي المذهب\_ في كتابه « الإصابة في التمييز بين الصحابة » \_ الجزء الثاني حرف العين \_ القسم الأول (علي): طبع مصر ، صفحة /٥٠٩/.

قال رسول الله عَيْلِيُّ لعلي: « أنت ولي كل مؤمن من بعدي ».

وقال: « من كنت مولاه، فعليٌّ مولاه» اهـ.

السيوطي ــ شافعي المذهب: تاريخ الخلفاء ــ طبعة رابعة ١٣٨٩ هــ = ١٩٦٩

م - طبع مصر، صفحة /١٦٩/ قال: « وأخرج الترمذي عن أبي سريحة، أو زيد بن أرقم، عن النبي عَلِيلًا ، قال: « من كنت مولاه، فعليٍّ مولاه».

« وأخرجه أحمد بن علي ، وأبو أيوب الأنصاري ، وزيد بن أرقم ، وعمرو بن ذي مر ، وأبو يَعْلَى عن أبي هريسرة ؛ والطبراني عن ابن عمر ، ومالك بن الحويرث ، وحبشي بن جنادة ، وجرير ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي سعيد الخدري وأنس ، والبزّار ، عن ابن عباس ؛ وعارة ، وبريدة ، وفي أكثرها زيادة : اللهم وال من والاه ، وعادِ من عاداه » اه.

« ولأحمد عن أبي الطفيل قال: جمع عليّ الناس سنة خمس وثلاثين في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد بالله كل امريء مسلم سمع رسول الله ﷺ يقول يوم غدير خُم ما قال، لما قام، فقام إليه ثلاثون من الناس، فشهدوا أن رسول الله ﷺ قال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

العلامة الشيخ سليمان القندوزي (\*) \_ حنفي المذهب ، أخرج في الجزء الثاني من

<sup>(\*)</sup> يقول العلامة السيد محد مهدي الخرسان في مقدمة (ينابيع المودة) \_ الطبعة الثامنة، سنة ( ١٣٨٥) هـ تحت عنوان: التعريف بالمؤلف: « هو العالم العابد التقي الشيخ سليان بن ابراهيم المعروف ( بخواجة كلان) القندوزي البلخي. وقد اشتبه صاحب معجم المطبوعات، يوسف اليان سركيس في لقب والده فذكر في صفحة ( ٥٨٦) من كتابه، إنه خواجة ابراهيم قبلان، وتبع الزركلي في الأعلام \_ ج \_ ٣ \_ ص \_ ١٨٦ \_ صاحب المعجم المشار إليه في خطئه. ولد سنة ( ١٢٢٠) هـ. وأكمل تحصيله في بُخارى ونال الإجازات من أعلامها.. وسافر الى البلاد الأفغانية والهندية، ثم عاد إنى بلده (قندوز) وبنى جامعاً ومدرسة وخانقاهاً، ثم رحل الى بغداد عام ( ١٢٧٠) هـ.. وفي عام ( ١٢٧٧) هـ وصل الى القسطنطينية دار الخلافة العثمانية، فأصدر السلطان عبد العزيز أمراً بتعيينه بمسند تكية الشيخ مراد البخاري. وظل في منصبه حتى توفي عام ( ١٢٩٤) هـ. وكان الشيخ سليان هذا من أعلام الحنفية في الفروع، وأساطين النقشبنديّة في الطريقة له من الكتب: ١ \_ أجمع الفوائد ٢ \_ مشرق الأكوان ٣ \_ ينابيع المودة \_ كتابه هذا الينابيع جمع فيه طائفة من المناقب والفضائل الخاصة بأهل البيت، وقد استند في تفريجها الى كتب الصحاح الستة، وغير الصحاح التي ليس لإنكارها سبيل الى أحد من المسلمين « (راجع تفصيل حياته في مقدمة الطبعة الثامنة المذكورة).

كتابه ينابيع المودة ـ المذكور ـ صفحة / ٨٩ »، « عن موفّق بن أحمد بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه الله على عب على على على بن أبي طالب لما خلق الله النار ».

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة الجزء التاسع ـ صفحة ـ ١٦٦ - « الخبر الأول: يا علي!! إنَّ الله قَدْ زيَّنَكَ بزينة لَم يُـزَيِّن العباد أحبب إليه منها، هي زينة الأبرار عند الله تعالى، الزهد في الدنيا، جعلك لا ترزأ منها شيئاً، ولا ترزأ الدنيا منك شيئاً " ووَهَبَ لك حُبَّ المساكين، فجَعَلَكَ ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً ».

قال: رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف بـ (حلية الأولياء)، وزاد فيـه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في ـ المسند ـ : « فطوبى لمن أُحَبَّك وَصَدَّقَ فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك » اهـ .

الشيخ الجليل الصدوق: الأمالي \_ ط \_ 0 \_ سنة \_ 1200 هـ (المجلس السابع والعشرون) ص \_ 110 \_ 112 \_ الحديث الثامن، قال: «حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور بسنده عن علي بن الحسين، عن أبيه علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، أنه جاء إليه رجل فقال: يا أبا الحسن!! إنك تدعى أمير المؤمنين، فمن أمرك عليهم؟؟

قال عليه السلام: الله جَلَّ جلاله أُمَرَني عليهم.

فجاء الرجل الى رسول الله \_ ص \_ فقال: يا رسول الله!! أيصدق عليٌّ فيا يقول: إنَّ الله أُمَّرَهُ على خلقه ؟؟ فغضب النبي ثم قال: « إن علياً أمير المؤمنين بولايةٍ من الله عز وجل، عَقَدها لَهُ فَوْقَ عرشِهِ، وأشهد على ذلك ملائكته، إن

ويقول عنه صاحب الأعلام ـ م ـ ٣ ـ ص ـ ١٢٥ ـ: سُليهان... الحسيني الحنفي النقشبندي
 القندوزي، فاضل من أهل بلخ. له ينابيع المودة.

<sup>(</sup>١) تَزْرَأً: تَأْخُذُ.

عليّاً خليفةُ الله، وحُجّةُ الله، وإنه لإمامُ المسلمين، طاعتُهُ مقرونة بطاعةِ الله ومعصيتُهُ مقرونة بعصية الله، فَمَنْ جَهلَهُ فقد جهلني، وَمَنْ عَرَفَهُ فقد عرفني، وَمَنْ أَنكر إمامته فقد أنكر نبوّتي، ومَنْ جَحَدَ إمرته فقد جحد رسالتي، ومَنْ دَفَعَ فَصْلَهُ فقد سَبّني، لأنه خُلِقَ دفَعَ فَصْلَهُ فقد تنقصني، ومَنْ قاتله فقد قاتلني، ومَنْ سَبّهُ فقد سَبّني، لأنه خُلِقَ من طينتي، وهو زوج فاطمة ابنتي، وأبو ولديّ : الحسن والحسين، ثم قال \_ ص الحيني، وفاطمة والحسن والحسين وتسعةٌ من ولد الحسين حُجَجُ الله على خلقه، أعداؤنا أعداء الله، وأولىاؤنا أولياء الله » اهـ.

العلاَّمة ميرزا محمد تقي: صحيفة الأبرار \_ الجزء الأول \_ صفحة \_ ١٠٧ \_ ط \_ عن \_ 194 م \_ نقلاً عن مناقب أبي الفضل محمد بن شاذان الأزدي: «عن عبدالله بن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن للشمس وجهين ، فَوَجْهٌ يُضِيءُ لأهل الساء ، ووَجْهٌ يُضِيءُ لأهل الأرض ، وعلى الوَجْهَيْن منها كتابةٌ ، ثم قال: أتدرون ما تلك الكتابة ؟ ؟

قلنا : اللهُ ورسولُه أعلم .

قال: الكتابةُ التي تلي أَهْلَ السَّاء: اللهُ نورُ السَّماوات والأرض، وأما الكتابةُ التي تلي أهْلِ الأرض (فهي) عَليِّ نورُ الأرضين «ا هـ.

| converted by Till Combine - (110 stamp | os are applied by registered version) |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |
|                                        |                                       |  |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة الأنعام

قال تعالى : ﴿ ... ، وهو الله في الساوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ﴾ (٣).

في كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد، صفحة /١٠٨/ طبعة ثالثة \_ مؤسسة الأعلمي \_ بيروت (١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م) قال: « وجاءت الرواية أن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر، فقال: أنت خليفة نَبِيِّ هذه الأمة؟؟

قال له: نعم.

فقال: إنا نجد في التوراة أن خلفاء الانبياء، أعامُ أممهم، فأخبرني عن الله تعالى، أين هو أفي السماء أم في الأرض؟؟

فقال أبو بكر: هو في السماء على العرش

فقال اليهوديُّ: فأرى الأرض خاليةً منه، وأراه على هذا القول في مكان .

فقال له أبو بكر: هذا كلام الزنادقة، اغرب عني، وإلَّا قتلتك »..

فولَّى الحبر متعجباً يستهزيء بالإسلام ؟..

فاستقبله أمير المؤمنين علي (ع)، فقال: يا يهوديُّ!! قد عرفتُ ما سألتَ عنه، وما أُجبْتَ به، وإنا نقول: إنَّ الله أَيَّنَ الأَيْنَ فلا أَيْنَ لهْ. وَجَلَّ أن يحويه مكان، وهو في كل مكان، بغير مما سَّة، وَلا مجاورة؛ يحيط علماً بما فيها، ولا

يخلو شي لا من تدبيره، وإني مخبرُك بما جاء في كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك، فإن عرفته، أتؤمن به؟؟

قال اليهوديُّ: نعم.

قال: أَلَسْتُمْ تَجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران، كان ذات يوم جالساً، إذ جاءه ملك من المشرق، فقال له موسى: من أين أقبلت ؟؟

قال: من عند الله عَزَّ وجل

ثم جاءه ملك من المغرب، فقال له: من أين جئت؟؟

قال: من عند الله.

ثم جاءه ملك فقال: قد جئتك من السهاء السابعة، ثم جاءه ملك آخر، فقال له: قد جئتك من الأرض السفلي السابعة من عندالله.

فقال موسى: سبحان من لا يخلو منه مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان »

فقال اليهودي: « أشهد أن هذا هو الحق، وأنك أحَقُّ بمقام نبيك ممن استولى عليه » اه..

قال تعالى: ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون \* ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ (٢٢ و٣٣).

محمد بن يعقوب بأسانيده عن أبي جعفر ، قال: عَزَّ وجلَّ: ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ قال: يعنون بولاية علي.

وعن علي بن ابراهيم بأسانيده عن أبي عبدالله في قوله: ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ بولاية على (ع).

قال تعالى: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار، فقالوا: يا ليتنا نُرَدُّ ولا نكذبُ

بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين ﴾ (٢٧).

السيد هاشم البحراني في تفسير الآية: « ... عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: رأيتُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو خارجٌ من الكوفة، فتبعته، من ورائه، فمشينا إلى مقابر اليهود، فوقف على وسطها، ونادى: يا يهود!! يا يهود!!

فأجابوه من جوف القبور: لبيك لبيك.

قال: كيف ترون العذاب؟؟

فقالوا: بعصياننا لك كهرون، فنحن ومن عصاك بالعذاب إلى يوم القيامة.

ثم صاح صيحةً كادت الساوات يتفطرن منها، فوقعتُ مغشياً على وجُهي من هول ما رأيتُ، فلما أفقت، رأيتُ أمير المؤمنين على سرير من ياقوتة حراء، وعلى رأسه إكليلٌ من جوهر، وعليه حلل خُضْرٌ وصفر، ووجهه كدائرة القمر؛ فقلت: يا سيدي!! هذا ملكٌ عظم.

قال: نعم، يا جابر إن ملكنا أعظم من ملك سليان بن داؤود، وسلطاننا أعظم »

ثم رجع، ودخلنا الكوفة، ودخلت خلفه إلى المسجد، فجعل يخطو خطوات، وهو يقول: لا والله لا قبلت، لا والله ما كان ذلك أبداً.

فقلت: يا مولاي لمن تكلُّم، ومن تخاطب ولا أرى أُحَداً.

فقال: يا جابر!! كشف لي عن برهوت، فرأيت «سنبويه (﴿ )، وجنودها يعذبان في جوف تابوت في برهوت، فنادياني: يا أبا الحسن!! يا أمير المؤمنين، ردنا إلى الدنيا نقر بفضلك، ونُقر بالولاية لك ».

<sup>(\*)</sup> السّناب: الشر الشديد، والسنباب، والسَّنوب: الكثير الشر: المنجد.

فقلت: لا والله لا قبلت، لا والله لا كان ذلك أبداً، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَلُو رَدُوا الْعَادُوا لَمَا نُهُوا عنه وانهم لكاذبون ﴾ يا جابر!! وما من أَحَدٍ خالف وصى نبى، إلا حُشر أعمى، يتكبب في عرصات القيامة ، اهـ.

قال تعالى: ﴿ فلما نسوا ما ذكروا بهِ ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا ، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون \* فقطع دابرُ الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ ( 22 \_ 20 ) .

علي بن ابراهيم باسانيده عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ الله ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ الله ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ يعني فلما تركوا ولاية علي، وقد أمروا بها ﴿ فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ يعني دولتهم في الدنيا، وما بسط لهم فيها. وأما قوله: ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ يعني بذلك قيام القائم (ع) حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط، فذلك قوله: ﴿ بغتة ﴾ فنزل آخر هذه الآية على محمد عليلي فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين » اه.

المتقي الهندي (١) \_ حنفي المذهب \_ الجزء السادس من كتابه «كنوز العمال» صفحة /١٥٤/: قال رسول الله ﷺ: أُوصي من آمن بي وصدَّقني بولاية علي بن أبي طالب، فمن تولاه، فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولّى الله، «قال: أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عمار بن ياسر » اهـ.

<sup>(</sup>١) الزركلي: الأعلام - م - ٤ - ص - ٢٧١ - قال: علي بن حسام الدين الهندي من المستغلين بالحديث جاور بمكة وأقام مع خسين شخصاً في حوش قريب من دار الشريف بركات سلطان مكة، وكانوا يتعبدون ولا يخرجون إلا للصلاة في الحرم. قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي اجتمعت به سنة (٩٥٦) هـ بمكة وانتفعت به وبخطه، ثم حججت سنة (٩٥٦) هـ فوجدته قد رجع إلى الهند، من مؤلفاته: منهج العال = كنز العال في سُنن الأقوال، ترتيب أحاديث الجامع الصغير وزوائده للسيوطي توفي بعد عام (٩٥٢) هـ. وفي منجد الأسماء - مادة متقي - (سيد علي الهندي. ولد في برهانبور الهند سنة (١٤٧٧) م. أقام في أحد آباد، ثم في مكة ... توفي (١٥٦٧) م.

قال تعالى: ﴿قُلُ لُو ان عندي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهُ لَقُضِيَ الأَمْرُ بِينِي وَبِينَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٥٨).

محمد بن يعقوب باسناده، عن جابر، عن أبي جعفر (ع)، قال: قال الله عَزَّ وجلً لِنَبيّهِ محمد: قل: لو ان عندي ما تَسْتَعْجلون به « الآية »، أي لو أني أمرت أن أعلمكم الذي أخفيتم في صدور كم من استعجالكم بموتي، لتظلموا أهل بيتي من بعدي، فكان مثلكم كما قال الله: ﴿ كمثل الذي استوقد ناراً فلماً أضاءت ما حوله ﴾ يقول: « أضاءت الأرضُ بنور محمد عَلَيْكُم كما تضيء الشمس، فضرب الله مثل محمد الشمس، وَمَثَلُ الوصيّ : القمر، وهو قول الله عَزَّ وجل : ﴿ وهو الله مثل محمد الشمس ضياءً ، والقمر نورا ﴾ ، وقوله : ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه الذي جعل الشمس ضياءً ، والقمر نورا ﴾ ، وقوله : ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون ﴾ ؛ وقوله عَزَّ وجل : ﴿ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون ﴾ ، يعني : قبض محمد ، فظهرت الظلمة ، فلم يُبصروا فضل أهل بيته ، وهو قوله : ﴿ وإن تدعُهم إلى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون أهل بيته ، وهو قوله : ﴿ وإن تدعُهم إلى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون أهل بيته ، وهو قوله : ﴿ وإن تدعُهم إلى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون أهل بيته ، وهو قوله : ﴿ وإن تدعُهم إلى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون أهل بيصرون ﴾ اهه .

الفقيه الشافعي ابن المغازلي: كتابه السالف الذكر: « مناقب الإمام على » صفحة / ١٢٠/ ، أخرج باسناده عن ابن عباس أنَّ رسول الله عَلَيْكُم قال: « لا يزول قد ما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؛ وعن جسده فيمَ أبلاه؛ وعن ماله فيمَ أنفقه، ومن أيْنَ اكتسبه؟؟ وعن حُبِّنا أهل البيت » (۱).

قال تعالى: ﴿ وحاجَّةُ قومُه، قال: أتحاجوني في الله، وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً، وسع رَبي كل شيء علماً أفلا تتذكرون \*

<sup>(</sup>١) قال مُحَقِّقُ الكتاب: أخرجه بهذا السند وهذا اللفظ: الحافظ الطبراني في المعجم الكبير والأوسط: على ما في مجمع الزوائد، ج/١٠/ص/٢٤٦؛ وأخرجه الحافظ السيوطي في إحياء الميت، ص/١١٥/بها مش الإتحاف، والعلامة القندوزي في ينابيع المودة ص /٢٧١/ والنبهاني في الشرف المؤبد، ص/٧٤/، والحديث رواه جمع من الصحابة، منهم: أبو ذر، وأبو برزة، وأبو هريرة... الخ.

وكيف أخافُ ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً، فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمون﴾ (٨١).

روى ابن الفارسي في كتاب « روضة الواعظين » ، وَغَيْرُهُ ، روى عن مجاهد ، عن أبي عمرو ، وأبي سعيد الخدري قالا : « كنا جلوساً عند رسول الله على إلا يتالله الله عنه المنان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، فجثوا بين يديه ، والحزن ظاهر في وجوههم ، وقالوا : فديناك بالآباء والأمهات يا رسول الله ، إنا نسمع من قوم في أخيك وابن عمك ما يجزننا ، وإنا نستأذنك في الرد عليهم .

فقال رسول الله: « وما عساهم يقولون فيه؟؟.

- يقولون: أيُّ فضل لعلي في سبقه إلى الإسلام، وإنما أدركه الإسلام طفلا، ونحو هذا القول. ؟؟
  - \_ فهذا يحزنُكم؟؟
    - إي والله.

فحدثهم رسول الله عَلَيْ عن ولادة ابراهيم، وموسى، وعيسى، حتى انتهى إلى قوله: «وقد علمتم جميعاً أن الله خلقني وعليًّا من نور واحد، وأنّا كنا في صلب آدم نسبح الله تعالى، ثم نقلنا إلى أصلاب الآباء وأرحام النساء، يُسمع تسبيحنا في الظهور والبطون، في كل عهد وعصر، إلى عبد المطلب، وأن نورنا كان يظهر في وجوه آبائنا وأمهاتنا، حتى تبين أساؤنا مخطوطة بالنور على جباههم، ثم افترق نورنا، فصار نصفه في عبد الله، ونصفه في أبي طالب عمي، وكان يُسْمَعُ تسبيحنا من ظهورها، وكان أبي وعمي إذا جلسا في الملأ من قريش قد تبيّن نوري من صلب أبي، ونور علي من صلب أبيه (۱)، إلى أن

<sup>(</sup>١) أي أن نورهما كان ينعكس من أصَّلابِ آبائهم، فيظهر في الوجوه...

خرجنا من صلب آبائنا ، وبطون أمهاتنا ».

ولقد هبط حبيبي جبريل في وقت ولادة علي، فقال: يا حبيب الله!! الله يقرئك السلام، ويقول: هذا أوانُ ظهور نُبُوَّتك، وإعلان وحيك، وكشف رسالتك، إذ أيدتُك بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك، وشددت به أزرك، وأعليت به ذكرك »

فقمت مبادراً ، فوجدت فاطمة بنت أسد أم علي ، وقد أجاءها المخاض ، وهي بين النساء والقوابلُ حولها ، فقال حبيبي جبريل . يا محمد !! سَجَّف بينها وبينك سجفا ، فإذا وضعت بعلى ، فَتَلَقَّهُ » .

ففعلت ما أمرت به.

ثم قال لي: امْدُدْ يدك يا محمد فإنه صاحبك اليمين.

فمددت يدي نحو أمه ، فإذا بعلي ماثلًا على يدي ، واضعاً يده اليمنى ، وهو يؤذن ، ويقيم بالحنفيّة ، وتشهد بواحدانية الله ، وبرسالتي ، ثم انثنى إليّ وقال : السلام عليك يا رسول الله!! أأقرراً يا أخي ؟ ؟ فوالذي نفسي بيده ، لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله عزّ وجلّ على آدم ، فقام بها «شيث » فتلاها من أول حرف فيها حتى لو حضر بها شيث لأقرّ بأنه أحفظ له منها ؛ وفي رواية أخرى ، لو حضره آدم لأقرر له أنه أحفظ لها منه . ثم قرأ صحف نوح ، ثم صحف ابراهيم ؛ ثم قرأ توراة موسى حتى لو أحضر موسى لأقرر بأنه أحْفظ لها منه .

ثم قرأ زبور داؤد ، حتى لو حضر داؤد ، لأقر بأنه أحفظ لها منه.

ثم قرأ إنجيل عيسي، حتى لو حَضَرَ عيسى، لأقر بأنه أحفظ لَهُ منه.

ثم قرأ القرآن الذي أنزل الله تعالى عليَّ من أوله إلى آخره، فوجدته يحفظ كحفظي له الساعة، من غير أن أُسْمِعَ له آية.

ثم خاطبني وخاطبته بما يخاطب به الأنبياء، والأوصياء، ثم عاد إلى طفولته،

وهكذا أحد عشر إماماً من نسله يفعل في ولادتهم مثل ما يفعل الأنبياء ، فلم تحزنون؟؟

وماذا عليكم من قول أهل الشك والشرك بالله تعالى ؟؟

هلى تعلمون أني أفضل النبيين، وأن وصيي أفضلُ الوصيين، وأن أبي آدم لما رأى اسمي، واسم علي، واسم ابنتي فاطمة، والحسن، والحسين، وأسماء أولادهم مكتوبة على ساق العرش بالنور، قال: إلهي!! وسيدي، هل خلقت خَلْقًا هو أكرم عليك منى؟؟

فقال: يا آدم!! لولا هذه الأسهاء ما خلقتُ سُهّاءَ مبنية، ولا أرضاً مدحيَّة، ولا ملكاً مقرباً، ولا نبيّاً مرسلا، ولا خلقتك يا آدم».

فلما عصى آدمُ ربه سأله بحقنا أن يقبل توبته، ويغفر خطيئَتَهُ، فأجابه.

وكنا الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتاب عليه، وغفر له، وقال: يا آدم!! أبشر، فإن هذه من ذريتك وولدك، فحمد الله ربه، وافتخر على الملائكة، وإن هذا من فضلنا، وفضل الله علينا».

فقام سلمان ومن معه وهم يقولون: نحن الفائزون.

فقال رسول الله عَيْضَة ؛ أنتم الفائـزون، ولكـم خُلقـت الجنـة، ولأعـدائنـا واعدائكم خُلقت النار» اهـ.

الشيخ الحسن أبو محمد الديلمي (★): إرشاد القلوب \_ الجزء الثاني، صفحة

<sup>(★)</sup> وصف الديلمي علماء عصره ومن جاء بعدهم: أنه عالم، عارف، عامل، محدث، وجيه، من كبار علماء الشيعة الفضلاء في الفقه، والحديث، والعرفان، والمغازي، والسير، له كتب عديدة أهمها: إرشاد القلوب، وعن هذا الكتاب نقل المجلسي في البحار، والحر العاملي في وسائل الشيعة، لم أعثر له على تاريخ ولادة، ولا وفاة (راجع أعيان الشيعة: ج \_ 0 \_ ص \_ ٢٥٠ \_، وأمل الآمل المجلد الثاني \_ ص \_ ٧٧ \_ طبعة ثانية (١٩٨٣) م. والرياض ...

منشورات دار الفكر ـ بيروت عن الأصبغ بن نباتة ، قال : « لما جلس علي (ع) في الخلافة ، وبايعه الناس ، خرج إلى المسجد متعماً بعامة رسول الله ، منتعلاً نعل رسول الله ، متقلداً سيف رسول الله ، فصعد المنبر ، وجلس عليه متمكناً ، ثم شَبَكَ بن أصابعة ، فوضعها على بطنه ، وقال :

معاشر الناس!! سلوني قبل أن تفقدوني: هذا سفط العلم، هذا لعابُ رسول الله، هذا ما زقِّني رسول الله زقًّا، زقًّا.

سلوني؛ فإن عندي علم الأولين والآخرين؛ أما والله لو ثنيت لي الوسادة، فجلست عليها، لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل التوراة بتواراتهم، وأهل الزبور بزبورهم، حتى تنطق لي: التوراة، والانجيل، والزبور، ويقلن: صدق على، وما كذب؛ لقد أفتاكم بما أنزل الله فينا.

وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم، حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي وما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في بولولا آية في كتاب الله، لأخبرتكم بما يكون، وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ».

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة، وَبَرَأَ النسمة لو سألتموني عن أَيَّة آية في ليل نزلت أو في نهار \_ مَكِيِّها، وَمَدنيِّها \_ سفريها وحضريها، ناسخها ومنسوخها، محكمها ومتشابهها، وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم» اهر.

وأخرج الشيخ سليان القندوزي في الجزء الثاني من كتابه: ينابيع المودة، صفحة /٣٦/ عن سعيد بن المسيّب أنه قال: « ما كان أحد من الصحابة يقول: سلوني، إلا عليًا، أخرجه أحمد في المناقب، والبغوي في معجمه، وأبو عمر »

ويقول: « وعن أبعي الطفيل، قال: شهدت عليًّا يقول: سلوني؛ لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية، إلا وأنا أعلم،

أبليل نزلت أم بنهار ، أم في جبل ، أخرجه أبو عمر ، اه.

الإمام السيوطي: تاريخ الخلفاء المذكور، صفحة /١٧١/ قال: « وأخرج سعيد بن المسيب عن ابن سعد، قال: لم يكن أحد من الصحابة يقول « سلوني » إلا على بن أبي طالب ».

قال تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ ( ٨٢ ).

عن محمد بن يخي باسناده، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله، في قول الله عز وجل: ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ قال:: بما جاء به محمد من الولاية، ولم يخلطوها بولاية « الفلانين »، والذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال: بما جاء به محمد من الولاية، ولم يخلطوها بولاية « الفلانين »، والذي يخلطها فهو الملبس بظلم » وفي حديث آخر عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي إن أبا عبد الله قال: أولئك الخوارج وأصحابهم » اه.

قال تعالى: ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون \* أولئك الذين آتيناهم الحكم والنبوة فإن يكْفُرْ بها هؤلاء فقد وَكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين \* أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قبل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ وهداهم اقتده،

قال علي بن ابراهم: ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء .. ﴾ الآية يعني الأنبياء الذين تقدم ذكرهم أولئك الذين آتيناهم الحكم والنبوة. فإن يَكْفُر بها هؤلاء ؛ يعني أصحابه وقريشاً ومن أنكر بيعة أمير المؤمنين ﴿ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين ﴾ يعني شيعة أمير المؤمنين » اه.

قال تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ (١٠٨).

العياشي، عن عمرون الطيالسي، عن أبي عبد الله، قال: سألته عن قول الله: ﴿ وَلا تَسْبُوا اللهُ عَدُواً بَغْيرَ عَلم ﴾ ، فقال لي: يا عمرو!! هل رأيت أحداً يسب الله؟؟

فقلت: جعلني الله فداك فكيف؟؟

قال: مَنْ سَبَّ وليَّ الله فقد سَبَّ الله » اهـ.

والفيض الكاشاني في تفسيره الصافي يقول: وقال النبي صلَّى الله عليه وآله، لعلي صلوات الله عليه: « مَنْ سبك فقد سَبَّني، ومن سَبَّني فقد سَبَّ الله، ومن سبَّ الله أكبه على منخريه في نار جهنم » اهـ.

العلامة محب الدين الطبري شيخ الشافعية في كتاب: ذخائر العُفبي المذكور، صفحة /٦٥ و7٦/: «وعن ابن عباس قال: أشهد بالله لسمعته من رسول الله عليه يقول: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سَبَّ الله أكبَّهُ على منخريه » أخرجه أبو عبدالله الجلالي، وَخَرَّج الإمام أحمد منه، من حديث أم سلمة سمعت رسول الله عَلِيًّا يقول: «من سبَّ عليًّا فقد سَبَّني» الهد.

الفقيه ابن المغازلي الشافعي في كتابه: مناقب الإمام علي المذكور، صفحة /٧٤/، الحديث /١٠٩/؛ وقال: حدثنا محدبن القاسم، حدثنا محدبن الحسين، حدثنا جندل بن والق التَّعْلبي، حدثنا عمر بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن السَّدي قال: كنت غلاماً بالمدينة، ألعبُ عند أحجار الزيت، فجاء راكب على بعير، فجعل يسبُّ عليًا، وجعل الناس يجتمعون حوله، فأقبل سعد بن أبي وقاص، فرفع يديه وقال: «اللهم!! إن كان يذكر عبداً صالحاً، فأر الناس به خزياً، فنفر به بعيرُهُ، فاندقت عنقه، أبعده الله وأَسْحَقَهُ » ا هد(۱).

<sup>(</sup>١) قال البهبودي مُحقق كتاب المناقب · أخرجه العلامة ابن أبي الحديد في شرحه على النهج بالإسناد عن العباد ، وهو عمر بن طلعة جزء/٣/س/٢٥٥/. والعلامة الحمويني في فرائد

الإمام السيوطي الشافعي في كتابه: تاريخ الخلفاء المذكور، صفحة /١٧٣/: « وأخرج أحمد والحاكم، وصححه عن أم سلمة، سمعت النبيَّ عليه الصلاة والسلام يقول: من سَبَّ عليًا فقد سبني » اهـ.

العلامة الشيخ سلمان القندوزي، الحنفي: في كتابه ينابيع المودة ـ الجزء الثاني المذكور، صفحة /١٠٧/ الحديث « الثامن عشر » (الباب التاسع والخمسون) أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله يقول: « من سَبَّ عليًّا فقد سبني » ا هـ.

وفي الصفحة /١٣/ من الجزء الثاني المذكور: « لأحمد والستة إلا البخاري: « من سَبُّ عليًّا فقد سبني، ومن سبَّني فقد سب الله » اهـ.

المسعودي: مروج الذهب ـ الجزء الثاني، صفحة /٤٢٣/ طبعة أولى ١٩٦٥ ـ دار الأندلس ـ بيروت قال: « وَمَرَّ ابن عباس بقوم ينالون من عليّ ويسبونه، فقال لقائده: أَدْنني من هؤلاء، فأدناه؛ فقال: أيَّكم السَّابُّ لله؟؟

قالوا: نعوذ بالله أن نَسُبُّ الله.

فقال: أيكم السابُّ رسول الله عليسة ؟؟

فقالوا: نعوذ بالله أن نسبَّ رسول الله عَلَيْتُهُ.

فقال: أيكم الساب علي بن أبي طالب؟؟

قالوا: أما هذه فنعم.

قال: أشهد لقد سمعتُ رسول الله يقول: « من سَبَّني فقد سَبَّ الله، ومن سَبَّ فقد سَبَّ الله، ومن سَبَّ عليًّا فقد سبني ».

السمطين (مخطوط)، والزرندي الحتفي في نظم درر السمطين، ص /١٠٦/ ورواه مُرْسِلاً ملخصاً أحمد زيني دحلان في السيرة النبوية، ج/٣/ص/١٨٢/ هامش السيرة الحلبية» اهـ.

فأطرقوا ، فَلَمَّا ولَّى قال لقائده: كيف رأيتهم ؟ ؟

فقال:

نظروا إليك باعين مُنورَةٍ نَظر اليتوس إلى شفار الجازر

فقال: زدني فداك أبي وأمي؛ فقال:

نَظَرَ الهزيل إلى العنزينز القاهرِ.

خُــزْرَ العيـــون، منكَّسي أذقـــانهم

قال: زدني فداك أبي وأمي.

قال: ما عندي مزيد.

فقال: ولكن عندي

أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون فضيحة للغابر (١) اهـ

وفي الجزء الثالث من مستدرك الصحيحين، صفحة ( ١٢١) بإسناده عن أبي عبد الله الجدلي قال: حججتُ وأنا غلام، فمررتُ بالمدينة، وإذا الناس عنق واحد (أي مجتمعون) فأتبعتهم، فدخلوا على أم سَلمَةَ زوج النبي ﷺ فسمعتها تقول: يا شبيبُ بن ربعي!!

فأجابها رجُلٌ جلْفٌ جاف: لبيك يا أماه!!

قالت: يُستبُّ رسول الله سَلِينَد في ناديكم؟؟

قال: وَأَنَّى ذلك؟؟

فقالت: فعليُّ بن أبي طالب.

قال: إنا لنقول أشياء نُريد عَرَضَ الدنيا.

قالت: فإني سمعت رسول الله يقول: « من سَبٌّ علِيًّا فقد سَبَّني، ومن سبني

<sup>(</sup>١) ورواه الطبري في كتابه ۽ الرياض النضره ۽ الجزء الثاني، صفحة /١٦٦/.

فقد سب الله (۱) » اه.

قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مُبدلَ لكلماته وهو السميع العلم » (١١٥).

محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مروان، وقال: سمعت أبا عبدالله يقول: « إن الإمام ليسمع في بطن أمه، فإذا ولد خط بين كتفيه و وتحت كلمة ربك صدقاً وعدلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فإذا صار الأمر إليه، جعل الله له عمودًا من نور يبصر به ما يعمل أهل كل بلدة ».

وفي حديث عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (3): « جُعل للإمام مصباح من نور ، فيعرف به الضمير ، ويرى به أعمال العباد » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي - الحنفي - الجزء الثالث من كتابه ينابيع المودة، صفحة / ٩٩/ (الباب السادس والسبعون) تحت عنوان « في بيان الأئمة الاثني عشر بأسائهم ».

قال: «وفي فرائد السمطين بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قدم يهوديّ يقال له: نعثل، فقال: يا محمد!! أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمتُ على يديك.

قال عَلِيْنَةٍ : سل يا أبا عمارة!! فقال: يا محمد!! صف لى ربَّك.

<sup>(</sup>١) راجع الفيروز آبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة \_ الجزء الثاني، صفحة (٢٥٠ \_ ٢٥٠ \_ ٢٥٠ \_ باب الله المن سبّ عليّا فقد سَبَ الله اله وفي عيون أخبار الرضا \_ الجزء الأول \_ ص \_ ٢٧٢ \_ (باب \_ ٣٠ \_ ) يقول الإمام الرضا (ع) لابراهيم بن أبي محود: الله إلى مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسائهم ثلبونا بأسائنا، وقد قال الله عو وجل: ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ . يا بن أبي محود الذا أخذ الناس يميناً وشالاً فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه الغ.

فقال: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه؛ وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه، والأبصار أن تحيط العقول أن تدركه، والأوهام أن تناله؛ والخطرات أن تحدنه، والأبصار أن تحيط به، جلّ وعلا عما يَصِفُهُ الواصفون، ناء في قربه؛ وقريبٌ في نأيه، هو كَيْفَ الكيف؛ وأَيْنَ الأين، فلا يُقال له: أين هو ؟؟

وهو مُنزَة عن الكيفية؛ والأينونيَّة..؛ فهو: الأحد، الصَّمَدُ، كها وصف نَفْسَهُ، والواصفون لا يبلغون نَعْتَهُ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد ».

قال: صدقتَ يا محمد!! فأخبرني عن قولك: أنه واحدٌ لا شبيه له، أليس اللهُ واحدًا، والإنسان واحدًا؟؟.

فقال ﷺ: الله عَزَّ وجَلَّ، واحد حقيقي، أحديُّ المعنى؛ أي لا جزء ولا تركيب له. والإنسان واحدٌ ثنائيُّ المعنى، مُرَكِّبٌ.

من: روح وبدن ».

قال: صدقت .

فأخبرني عن وصيك من هو ، فها من نبي إلا وله وصي ، وان نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون.

فقال عَلِيْتُهُم : إن وصبي علي بن أبي طالب ، وبعده سِبْطاي : الحسن والحسين يتلوهم تسعة أئمة من صلب الحسين.

قال: يا محمد!! فسمهم لي.

قال عَلَيْكَ : إذا مضى الحسين، فابنته على ، فإذا مضى على فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه محمد فابنه محمد فابنه محمد فابنه محمد فابنه على ، فإذا مضى على فابنه على ، فإذا مضى على فابنه الحسن ، فإذا مضى على فابنه الحسن ، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي ، فهؤلاء إثنا عشر » .

قال: أخبرني عن كيفية موت علي والحسن والحسين؟؟

قال عَلَيْكُم : يُقتل على بضربة على قرنه ، والحسن يقتل بالسم ، والحسين بالذبح » .

قال: « فأين مكانهم؟؟

قال عَلِيْتُهُ : في الجنة ، في درجتي ».

فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أنهم الأوصياء بعدك؛ ولقد وجدتُ في كتب الأنبياء المتقدمين، وفيا عهد إلينا موسى بن عمران، أنه إذا كان آخر الزمان، يخرج نبي يقال له: أحمد ومحمد، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وأن أوصياء وبعده اثنا عشر، أولهم ابن عمه وختنه ، والثاني والثالث أخوان من ولده، وتقتل أمة النبي الأول بالسيف، والثاني بالسم، والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف وبالعطش » الخ.. (١).

قال تعالى: ﴿ أَو مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيِينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَي بِهِ فِي النَّاسُ كَمَنَ مثله فِي الظَّلَمَاتُ لَيْسَ بَخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (١٣٢).

على بن ابراهيم في قوله تعالى: ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه ﴾ قال: جاهلاً عن الحق والولاية، فهديناه إليها، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، قال: النور: الولاية، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني في ولاية غير الأئمة، ﴿ كذلك زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملون ﴾.

وعن العياشي، عن بريد العجلي، قال: سألتُ أبا جعفر عن قول الله: ﴿ أُو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾ (٢).

قال: « الميت الذي لا يعرف هذا الشأن\_يعني هذا الأمر، وفي نسخة هذا الإمام، وجعلنا له نوراً » إماماً يأتمُّ به؛ يعني: علي بن ابي طالب.

قلت: فقوله: « كمن مثله في الظلهات ليس بخارج منها » فقال بيده: هكذا هذا الخلق الذي لا يعرف شيئاً » اهـ

<sup>(</sup>١) راجع الباب السابع والسبعين من ينابيع المودة للعلامة الشيخ القندوزي، ففيه تحقيق علميٌّ لقول رسول الله: « بعدي اثنا عشر خليفة ».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٢٢.

الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتابه: مناقب الإمام علي، صفحة /١٢١/ بإسناده «عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد، قال، قال رسول الله علي: « إن الله جعلك تحب المساكين، وتَرْضْى بهم أتباعاً، ويرضون بك إيسال في لمن تبعك وصَدَّقَ فيك؛ وويلٌ لمن أبغضك وكذب فيك.. اهـ..

المحدث ابن حجر الهيثمي المكي - الشافعي، في كتابه الصواعق المحرقة المذكور، صفحة /١٢٥/ « الحديث الثالث والثلاثون » قال: « أخرج الحاكم عن جابر ان النبي عَيِّلِيَّهُ قال: « عليِّ إمام البررة، وقاتلُ الفَجَرَة، منصور من نصره، مخذولٌ من خذله » اه . .

الحافظ الكبير عبيد الله بن عبيد الله المعروف بالحاكم الحسكاني - حنفي المذهب، في كتابه » شواهد التنزيل \_ الجزء الأول صفحة (٤١٦) في قوله عز السمه: « واجعلنا للمتقبن إماما ».

«عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: ﴿ هَبْ لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرَّةَ أعين ﴾ الآية (١)؛ قال النبي عَلِيلًا: قلت: يا جبرائيل!! من أزواجنا ؟؟

قال: خديجة.

قال: عَلَيْكُ : ومن ذرياتنا ؟؟

قال: فاطمة.

\_ وقرة أعين؟؟

ـ الحسن والحسين.

قال صَلِيلَتُهُ : واجعلنا للمتقين إماماً .

قال: على (ع).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٧٤.

قال تعالى: ﴿ قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ (١٤٩).

الفيض الكاشاني: الصافي، قال: «وفي الكافي عن الكاظم: إن لله حجتين؛ حجة ظاهرة، وحجَّةً باطنة، فأما الظاهرة، فالرسل، والأنبياء، والأثمة، وأما الباطنة، فالعقول.

وعن الإمام الباقر قال: نحن الحجمة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ».

وفي الكشكول للعلامة الحلي: ولاية علي هي الحجة البالغة (راجع شرح هذه الآية في تفسير البرهان للبحراني).

المحب الطبري شيخ الشافعية، في ذخائر العقبي المذكور، صفحة /٧٧/: « عن أنس بن مالك، قال: كنتُ عند النبي فراى عليًّا مقبلاً، فقال: يا أنس!!

قلت: لبيك يا رسول الله!!

قال: هذا المقبل حجتي على أمتي يوم القيامة » ا هـ.

وأخرجه الشيخ سليان القندوزي الحنفي في الجزء الثاني من كتابه «ينابيع المودة» باب: (عليّ خاصف النعل) بعين سنده ولفظه (فراجع).

الفقيه الشافعي، ابن المغازلي؛ في كتابه: مناقب الإمام علي المذكور، صفحة /20/ و/١٩٧/، باسناده عن أنس قال: كنت عند النبي، فرأى عليًّا مقبلاً فقال: أنا وهذا حجة على أمتى يوم القيامة، (١).

قال تعالى: ﴿ قُلْ تعالوا أَتْلٌ ما حَرَّم ربكم عليكم أَلا تشركوا به شيئًا

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: وأخرجه العلامة الخطيب تسرجمة محمد بسن الأشعمث مسن تساريسخ بغسداد ـ الجزء الثاني ص /٨٨/ باسناده عن علي بن المتنبي الطهوي، ورواه العلامة المحب الطبري في . الرياض النضرة ـ الجزء الثاني، ص /١٩٣/ ونقله عن إبن المغازلي، العلامة عبدالله الشافعي الواسطي في مناقبه ص /٣٣/ اهـ.

وبالوالدين إحساناً ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق ذلكم وَصَّاكُمْ به لعلكم تَعْقلون﴾ (١٥١).

علي بن ابراهيم القمي؛ قال: الوالدان رسول الله، وأمير المؤمنين اهـ.

ابن المغازلي ـ الفقيه الشافعي ـ المناقب، صفحة /٤٧/ بأسانيده عن علي (ع) انه قال:

قال رسول الله عَلَيْسَةٍ: حَقٌّ عليٌّ على المسلمين كحق الوالد على ولده » (١) اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي ـ الحنفي: ينابيع المودة الجزء الأول المذكور، صفحة /١٢٣/ (الباب الحادي والأربعون) في حديث: حَقَّ عليٍّ على المسلمين، حقَّ الوالد على والده).

قال: « أُخرِج موفَّق الخوارزمي بثلاثة طرق، عن جابر بن عبدالله، وعن عار بن ياسر، وعن أبي أيوب الأنصاري قالوا: قال رسول الله ﷺ حَقَّ علي على المسلمين حَقَّ الوالد على ولده ».

« أيضا أخرجه الحمويني « الشافعي »: عن عمّار ، عن أبي أيوب ، وعن أنس » .

« وفي المناقب، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده أمير المؤمنين (ع) قال، قال رسول الله عليه إن الله قد فرض عليكم طاعتي، ونهاكم عن معصيتي، وفرض عليكم طاعة علي بعدي، ونهاكم عن معصيته، وهو وصيع ووارثي؛ وهو مني وأنا مِنْهُ؛ حبه إيمان، وبغضه كفر، محبه محبي، ومبغضه مبغضي، وهو مولى من أنا مولاه، وأنا مولَى كل مسلم ومسلمة؛ وأنا وهو أبوا هذه الأمة».

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: آخرجه بهذا السند واللفظ: الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه: لسان الميزان، الجزء الرابع، ص /٣٩٩/، والحافظ الذهبي في: ميزان الاعتمدال الجزء الشائي، ص /٣١٣/، ونقله عبد الشافعي في: كتابه والمناقب، عن ابن المغازلي، اهـ (فراجع).

« وفي كنوز المناقب للمناوي (عبد الرؤوف المناوي الشافعي، ت ١٠٣١ هـ): حَقَّ على عَلَى هذه الأمة، كحق الوالد على ولده، ورواه الديلمي في الفردوس ، اهـ (راجع الباب الحادي والأربعين).

قال تُعالى: ﴿ وأن هذا صراطي مُستقياً فاتبعوه، ولا تتبعوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ (١٥٣).

محمد بن الحسن الصفار بصائر الدرجات \_ ج \_ ٢ \_ ص \_ ٩٩ \_ قال: حدثنا عمران بن موسى بسنده عن أبي حمزة الشَّالي، عن أبي عبدالله، قال: سألتُهُ عن قول الله ﴿ وإن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ﴾ .

. قال: هو ، والله علي الميزان والصراط اهـ.

وعن العياشي، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر: الصراط المستقم: ولاية علي والأوصياء. ومعنى: اتبعوه أي اتبعوا عليًا (ع)، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني: عن سبيله، يعني ولاية » فلان، وفلان والله ومعنى: تفرق بكم عن سبيله: يعني: سبيل علي » اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول المذكور ، صفحة / ١١٣/ : « وفي تفسير « إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » ، قال جعفر الصادق (ع) يرالصراط المستقيم: ولاية أمبر المؤمنين علي (ع) اهر.

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمَ الْمُلاَئِكَةَ، أَوْ يَأْتِي رَبُكَ، أَوْ يَأْتِي بِعَضُ آيَاتَ رَبُكَ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضَ آيَاتَ رَبُكَ، لا يَنفَعَ نَفْساً إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنَ آمَنتُ مَنْ قَبْلَ، أَوْ كَسَبْتَ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً، قَلْ: انتظروا إِنَا مَنتظرون ﴾ (١٠٨).

بحمد بن يعقوب باسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله، في قول الله: ﴿ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ يعني في الميثاق: ﴿ أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ ؛ قال: الإقرار بالأنبياء والأوصياء، وأمير المؤمنين خاصّة؛ لا

ينفع نفساً إيمانها لأنها سلبته..

وابن بابويه بإسناده عن أبي عبدالله (ع): الآيات الأئمة، والآية المنتظرة القائم (ع)، لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت به قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن تقدم من آبائه ، اه.

الفقيه الشافعي ابن المغازلي - المناقب، صفحة (٧٠) بإسناده عن الحسين بن علي ، عن علي بن أبي طالب (ع) أن رسول الله علي قال له: « لولاك ما عُرف المؤمنون من بعدي ».

العلامة المحب الطبري - شيخ الشافعية: ذخائر العقبي، ص /٩١/: عن أبي سعيد الخدري: قال،

قال رسول الله ﷺ: «يا عليًّا! معك يوم القيامة عصا من عُصيِّ الجنة، تذود بها المنافقين عن الحوض » اهـ.

المحدّث الشافعي، ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة ـ، ص /١٢٥/ « الحديث السادس والثلاثون » قال: أخرج البيهقي، والديلمي، عن أنس أن النبي عَيْلِيَّةً قال: عليِّ يزهو في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا » اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي - الحنفي، ينابيع المودة - الجزء الأول، صفحة /٢٥/؛ آخر والباب الثالث، قال: وفي غرر الحكم، من كلام لأمير المؤمنين علي: وإن لِلاإلة إلا الله شروطاً، وإني وذُريّتي من شروطها، إن أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا عبد امْتحَن الله قلبه للإيمان، ولا تعي حديثنا إلا صدور أمينة، وأخلاق رزينة، إن الله سبحانه قد أوضح سبيل الحق، وانار طرُقَة، فشقوة لازمة، أو سعادة دائمة، أنا قسيم الجنة والنار، وخازن الجنان، وصاحب الأعراف، وليس منا أهل البيت إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته، وذلك قول الله تعالى: ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾.

أنا يَعْسُوبُ المؤمنين، والمال يعسوبُ الفجَّار، إني لعلى بينةٍ من ربي، وبصيرة

من ديني، ويقين من أمري، إني لعلي جادّة الحق، وإنهم لعلى مزلّة الباطل، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، لا يفوز بالنجاة إلا من قام بشرائط الإيمان» اهـ.

وفي الصفحة /١٢٥/ من الجزء الأول، من ينابيع المودة: «أخرج موفق عن أبي عباس؛ قال: قال رسول الله عَلَيْ لعلي: «يا علي الا على الناس، إلا كمثل سورة: قل هو أحد في القرآن، من قرأها مرة فكأنما قرأ ثُلث مرات، القرآن، ومن قرأها مزتين، فكأنما قرأ ثُلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات، فكأنما قرأ القرآن كله، وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه بقلبه، الإيمان، ومن أحبك بقلبه، ولسانه، ويده، فقد جع الإيمان كله، والذي يعثني بالحق نبيًّا لو أحبك أهل الأرض كما يحبك أهل السماء لما عَذَب الله أحداً منهم في النار » اه.

ابن المغازلي ـ الفقيه الشافعي: المناقب، صفحة (٦٩ و٧٠) بإسناده عن النعان بن بشير، عن رسول الله عَلَيْتُهُ أنه قال: إنما مثل علي في هذه الأمة، مثل قل هو أحد في القرآن ، اهـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة ( - ج - ٩ - ص - ١٦٨ - ط - ٢ - ١٩٠ م) قال: الخبر السادس: « والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لَقُلْتُ اليوم فيك مقالاً ، لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة ».

قال المعتزلي: ذكره أبو عبدالله أحمد بن حنبل في « المسند ».

الشيخ الثقة محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات الكبرى ـ الجزء الثالث

- ص - ١٥٢ - قال: حدَّثنا محمد بن يحيى العطار، بسنده عن أبي حزة الثمالي، عن أبي عبدالله، قال: قال علي (ع): لو ثنيت لي وسادة لحكمت بين أهل القرآن حتى يُزهر إلى الله، ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى تزهر الى الله، ولحكمت بين أهل ولحكمت بين أهل الإنجيل عتى يزهر إلى الله، ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر الى الله (١) ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم الساعة ، اه.

المصدر السابق \_ الجزء الأول \_ ص \_ 72 \_ قال: (3) حدثنا يعقوب بن يزيد بسنده عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفر (3)، قال: كنت معه جالساً ، فرأيت أن أبا جعفر قد قام، فرفع رأسه وهو يقول: يا أبا الربيع!! حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ماكنهه. قلت: ما هو جعلني الله فداك؟؟

قال: قول على بن أبي طالب (ع):إن أمرنا صَعْبٌ مستصعب لا يحتمله إلا مَلَكٌ مقرب، أو نبيٌ مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان » يا أبا الربيع!! ألا ترى انه يكون ملك ولا يكون مُقرباً ، ولا يحتمله إلا مُقرَّب، وقد يكون نبيًّا وليس بمُرْسَل ، ولا يحتلمه إلا مرسَل ، وقد يكون مؤمناً وليس بمحتحن ، ولا يحتمله إلا مؤمن قد امْتَحَنَ اللهُ قلبه للإيمان » اه.

<sup>(</sup>١) يزهر: يتلألأ: زَهَرَ القمر أَو الوجه: تلألأ أَضاء. وزَهَرَ الشيء: صفا لونُه.



## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة الأعراف

قال تعالى: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غِلَّ تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رُسُلُ ربنا بالحق، ونودوا؛ أن: تكلم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ (الأعراف: ٢٣).

محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، في قوله تعالى: ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ... الآية ﴾ .

فقال: إذا كان يوم القيامة دُعي بالنبيّ وبأمير المؤمنين، والأئمة من ولده، فَيُنْصَبون للناس، فإذا رأتهم شيعتُهم.

قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أنّ هدانا الله، يعني هدانا الله الله الله الله الله إلى ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده (ع).

الحافظ محب الديس الطبري الشافعي: ذخائس العُقبي، صفحة /٩٠/: « وعن عبدالله، قال: قال رسول الله على الله عن أيماننا وشائلنا » قال: أخرجه الإمام أحمد في المناقب » اهد.

الشيخ سليمان القندوزي \_ الحنفي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الثالث، صفحة / ٦٠/ (أوسط الباب الثامن والستين) وقال رسول الله عليه يوماً على المنبر: « لا

تقوم الساعة حتى تعودَ أرضُ العرب مروجاً ، ورياضاً ، وأزهاراً وقال: ويلٌ للعرب من شرقد اقترب ».

«قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مرج البحرين يلتقيان؛ بينها بَرْزَخٌ لا يبغيان، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ﴾ محمد، وعلى، وفاطمة، وحسن، وحسين، فالفرد إشارة إلى البحر الأبدي، والبرزخ إشارة إلى البحر الأبدي، والبرزخ إشارة إلى السر المحمدي؛ يخرج من بحر الأزل اللؤلؤ؛ ومن بحر الأبد المرجان، «فبأي الاء ربكا تكذبان»؟.

« واعلم أن محمداً عَلِيْكِيم هو صورة العنصر الأعظم، والإمام علي صورة العقل الكلي وهو القلم الأعلى فذا العالم، وفاطمة هي صورة النفس الكُليّة، وهي اللوح المحفوظ، والحسن هو صورة العرش، والحسين هو صورة الكرسي، والأثمة الإثنا عشر صورة البروج الاثني عشر؛ والإمام المهدي صورة العالم» اهر فراجع).

الحافظ الكبير الحاكم الحسكاني ـ الحنفي ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول، صفحة /٥٨/ الحديث (٨٩) بإسناده عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: « إن الله جعل عليًّا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتى؛ من اهتدي بهم، هُدِي إلى صراط مستقيم » ا هـ (١١).

قال تعالى: ﴿ ونادى أصحابُ الجنَّة أصحابَ النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا، فهل وجدتُم ما وعدكم ربكم حقًّا، قالوا: نعم، فأذن مؤذن بينهم: أن لعنةُ الله على الظالمين ﴾ (الأعراف: 22).

على بن ابراهيم باسناده عن محمد بن الفُضيل، عن أبي الحسن، قال: المؤذن أمير المؤمنين على، يؤذن أذاناً يُسمع الخلائق كلها، والدليل على ذلك قوله تعالى

<sup>(</sup>١) ابن حجر الهيثمي: كتابه الصواعق المحرقة المذكور، صفحة /١٦١/ قال: (وأخرج) أحمد في المناقب أنه ﷺ قال لعلي: أما ترضى أنك معي في الجنة، والحسن، والحسين، وذريتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذريتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشهائلنا».

في سورة التوبة: ﴿ وَأَذَانَ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ. قَالَ: عَلَيْ أَمْيَرِ المُؤْمِنَينَ (ع): « كنت أنا الأذان في الناس ».

وابن بابويه القمي بإسناده عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر: محمد بن علي صلوات الله عليه، قال: خطب أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب، بالكوفة، مُنْصَرَفُه من «النّهروان»، وبلغه أن معاوية يسبه، ويعيبُه، ويقتل أصحابه، فقام خطيباً، وذكر الخطبة إلى أن قال (ع) فيها: «وأنا المؤذن في الدنيا والآخة؛ قال الله عز وجل ﴿ فَأَذَنَ مؤذنٌ بينهم: أن لعنة الله على الظالمين أنا ذلك المؤذن».

وقال: « وأذان من الله ورسوله: ﴿ وأنا ذلك الأذان ﴾ ١ هـ ».

الحافظ الحسكاني أيضاً \_ الفقيه الحنفي، كتابه « شواهد التنزيل » الجزء الأول (صفحة / ٢٠٢ و٢٠٣) ﴿ فَأَذَّنَ مَؤذن بينهم.. الآية ﴾ بإسناده عن محمد بن الحنفية، عن على أنه قال: ﴿ فَأَذَّنَ مَؤذّنٌ بينهم أن لعنةُ الله على الظالمين ﴾ فأنا ذلك المؤذن ».

« وعن ابن عباس، قال: إن لعلي بن أبي طالب أساء في كتاب الله لا يعرفها الناس، قوله: ﴿ فَأَذَّنَ مؤذِّن بينهم ﴾ فهو المؤذِّن بينهم يقول: ألا لعنةُ الله على الذين كذبوا بولايتي، واستخفّوا بحقي « ١ هـ (فراجع).

قال تعالى: ﴿ وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كُلاَّ بسياهم ﴾ (الأعراف: ٤٦).

محمد بن يعقوب بإسناده عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: جاء ابن الكوّا إلى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين!! ﴿ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلَّا بسياهم ﴾ ؟؟.

فقال: نحن الأعراف، ونحن نعرف أنصارنا بسياهم، ونحن الأعراف الذين لا يعرفون الله عز وجَلَّ إلا لسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يُوقفنا الله يوم.

القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه.

إن الله تبارك وتعالى لو شاء عَرَّفَ نفسه حتى يعرفوا حده؛ ويأتوه من بابه، ولكن جعلنا أبوابه، وصراطه، وسبيله، وبابه الذي يؤتى منه؛ فمن عدل عن ولايتنا، أو فضل علينا غيرنا، فإنهم عن الصراط لناكبون؛ فلا سواء من اعتصم الناس به... ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، يُفرغُ بعضها في بعض..، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها، ولا انقطاع ١ هه..

سعد بن عبدالله في كتابه « بصائر الدرجات » (١) بإسناده عن المنهال بن عمرو ، عن أمي المؤمنين علي ، قال: سمعته يقول: « إذا دخل الرجل حفرته ، أتاه ملكان ، اسمهها: منكر ، ونكير ؛ فأوّلُ ما يسألانه عن: رَبِّه ، وعن نبيه ، وعن ولية ، فإن أجاب نجا ، وإن تَحَيَّرَ عُذِّبَ » .

فقال رجل: « فها حالُ من عرف ربَّهُ ونبيَّه ولم يعرف وليَّه ؟؟.

قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل ، فذلك لا سبيل له.

وقد قيل للنبي: مَنْ وليُّنا يا نبيِّ الله؟؟!!.

فقال: وليكم في هذا الزمان علي، ومن بعده وصيَّه، وكل زمان عالم يحتج الله به، كيلا يكون كما قال الضَّلَال قبلهم حين فارقتهم أنبياؤهم: «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلَّ ونخزى».

فها كان من ضلالتهم، وهي جهالتهم بالآيات، وهم الأوصياء، فأجابهم الله عز وجل: ﴿ قل: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي ﴾، وإنما كان تَرَبُّصُهم أن قالوا: «نحن في سَعَةٍ من معرفة الأوصياء،

حتى نعرف إماماً، فيعرفهم الله بذلك؛ والأوصياء هم أصحاب الصراط، وقوفاً عليه، لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم (ع) عند أخذ المواثيق عليهم، ووصفهم في كتابه فقال عز وجل: ﴿وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلّا بسياهم﴾، وهم الشهداء على أوليائهم، والنبي الشهيد عليهم، أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعة، وأخذ النبيّ الميثاق لهم بالطاعة، فجرت نبوتُه عليهم، وذلك قول الله: ﴿فكيف إذا جئنا من كُلِّ أُمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا \* يومئذ يود الذين كفروا لو تُسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ﴾.

والعياشي بإسناده عن على قال: أنا يعسوب المؤمنين، وأنا أول السابقين، وخليفة رسول رب العالمين، وأنا قسيم الجنة والنار، وأنا صاحب الأعراف».

المحدِّث الشافعي ابن حجر الهيثمي، في الصواعق المحرقة \_، صفحة (١٦٩) (الآية الثالثة عشرة) قوله تعالى: ﴿ وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلا بسياهم ﴾ قال: (أخرج) الثعلبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: «الأعراف موضع عال من الصراط عليه: العباس، وحمزة، وعلي بن أبي طالب، وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبهم ببياض الوجوه، ومبغضهم بسواد الوجوه» (١٠).

الحافظ الكبير \_ الحاكم الحسكاني \_ الحنفى: شواهد التنزيل، صفحة /١٩٨/ من الجزء الأول الحديث « ٢٥٦ » ﴿ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلاً بسياهم ﴾ ، عن أبي بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بإسناده \_ من الأصبغ بن نباتة ، قال: كنت جالساً عند علي ، فأتاه عبدالله بن الكواء ، فقال: يا أمير المؤمنين!! أخبرني عن قول الله: ﴿ وعلى الأعراف رجالٌ ﴾ .

فقال: ويحك يا بن الكواء!! نحن نُوقَفُ يوم القيامة بين الجنة والنار، فمن نصرنا عرفناه بسياه، فأدخلناه الجنة ومن أبغضنا عرفناه بسياه فأدخلناه النار».

الشيخ سليان القندوزي ـ الحنفي ـ ينابيع المودة ـ الجزء الأول، صفحة

<sup>(</sup>١) وأورده الحسكاني في الصفحة/١٩٩/ من الجزء الأول عن ابن عباس من طريقين، فراجع.

(٢١) «الباب الثالث» قال: أخرج الحمويني «شافعي المذهب» بأسانيده، عن محمد بن سعد بن طيبة، عن المقداد بن الأسود، قال: قال رسول الله عليلية : «معرفةُ آل محمد براءةٌ من النار، وحبُّ آل محمد جوازٌ على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب» وهذا الحديث مذكور في جواهر العقدين، ومسطور في كتاب الشفاء، ولكن بغير إسناد» اهه.

وفي الصفحة / ٢٣ / من الجزء الأول المذكور، يقول القُنْدوزي: «وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين علي (ع) في خطبته بعد انصرافه من صفين، يذكر آل محمد عَلِيلَةٍ فيقول: «هم موضعُ سره، ولجأ أمره، وعيبةُ علمه، ومَوْئِلُ حِكمه، وكهوفُ كتبه، وجبال دينه؛ بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائصه، لا يقاس بآل محمد عَلِيلَةٍ من هذه الأمة أحد، ولا يسوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعهاد اليقين، إليهم يفيءُ الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائصُ حق الولاية؛ وفيهم الوصيَّةُ والوراثة، الآن إذ رجع الحقُّ إلى أهله، ونقل إلى مُنْتَقِله. (١).

ومن خطبة له: وإنما الأئمة قُوَّام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه ﴾ ١ هـ (٢) إ.

قال تعالى: ﴿ وَلا تُفسدوا فِي الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمةً الله قريبٌ من المحسنين ﴾ (الأعراف: ٥٦).

على بن ابراهيم قال: « إصلاحها برسول الله ﷺ وبأمير المؤمنين، فأفسدوها حين تركوا أمير المؤمنين وذريته ».

<sup>(</sup>١) راجع، نهج البلاغة\_الجزء الأول، صفحة/٢٩ و٣٠/\_شرح الأستاذ الشيخ محمد عبده، مطبعة كرم\_دمشق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق-الجزء الثاني صفحة/1.

صحيح البخاري-الجزء الخامس، ص/١٨٠/، باب «عمرة القضاء، أن رسول الله على الله على (ع) «أنت مني وأنا منك » ١ هـ.

الشيخ سليمان القندوزي: ينابيع المودة، الجزء الثاني (الباب التاسع والخمسون: قال (السادس) أي الحديث السادس من أربعين حديثاً من فضائل علي: «أخرج أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن حبشي بن جنادة، قال: قال رسول الله يَوْلِيُهُمْ: «عليّ مني، وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا على « ١ هـ.

والقندوزي أيضا ـ الجزء الأول، ص/١٣٩/ (الباب الثامن والأربعون) في إصعاد النبي عليًا على سطح الكعبة: «قال علي: أنا من أحمد كالكف من اليد، وكالذراع من العضد، وكالضوء من الضوء» الخ.

والقندوزي أيضا: - الجزء الأول (الباب السادس والأربعون) ص/١٣٥/: قال: « وأخرج الحمويني في كتابه « فرائد السمطين » بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها ، قال: « كنت يوماً مع النبي عَيَّلِيَّ في بعض حيطان المدينة ، ويَدُ عليٍّ في يده ، فمررنا بنَخْل ، فصاح النَّخْلُ: هذا محمد سيد الأنبياء ، وهذا عليٍّ سيد الأوصياء وأبو الأئمة الطاهرين ، ثم مررنا بنخل فصاح النخل: هذا المهدي ، وهذا الهادي ، ثم مررنا بنخل فصاح النخل: هذا المهدي ، وهذا الهادي ، ثم مررنا بنخل السحاني ، ثم مرزنا بنخل الله ، وهذا الله ، وهذا الله ، وهذا الله ، وهذا الله ، فقال النبي عَلِيلِيَّ : يا علي ! اسمّه الصيحاني ، فسمّي من ذلك اليوم الصيحاني » ١ هـ .

الحافظ محب الدين الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٦٣/: «عن البراء بن عازب « رضه »، قال: قال رسول الله عليه علي مني بمنزلة رأسي من جسدي » ١ هـ.

ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، ص/١٢٥/ الفصل الثاني في فضائل على (ذكر منها أربعين حديثاً) « الحديث الخامس والثلاثنون قال: أخرج الخطيب عن البراء، والديلمي، عن ابن عباس، أن النبي عَيْلِيَّهُ قال: « عليٍّ مني

بمنزلة رأسي من بدني » ا هـ.

الفقيه ابن المغازلي: ص / ٩٢/ الحديث ( ١٣٥) قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد الفقيه الشافعي بسنده عن قيس، عن أبي هاشم وليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال، قال رسول الله عليه من «علي من من أرأسي من بدني »(١) ا هـ.

قال تعالى: ﴿ الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويُحِلُّ لهم الطيبات، ويحرمُ عليهم الجنائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به، وعَمزَّروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» (الأعراف: ١٥٧).

محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبدالله الإمام الصادق «النور الذي أنزل معه » قال: النور في هذا الموضع أمير المؤمنين علي (ع).

وعن ابي بصير في قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا به، وعَزَّروه ونصروه (أي الرسول)، واتبعو النور الذي أنزل معه، قال أبو جعفر (الإمام الباقر): النور، هو علي (ع).

العلامة الشيخ سليان القُندوزي - الجزء الأول (الباب التاسع والثلاثون) صفحة (١١٧) « في المناقب عن علي بن الحسين (ع) قال: إن الله مُتَمَّمَّ الإمامة، وهي: النور، وذلك قوله تعالى: ﴿ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ﴾ الآية، ثم قال: ﴿ النور، هو: الإمام ﴾ ١ هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه بعين السند واللفظ العلامة الخطيب الخوارزمي في المناقب، ص/٨٦ و٨٩/ والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني، ص/١٤٠/ والمتقي الهندي في منتخب «كنز العمال» الجزء الأول، ص/٣٠/ من طريق الديلمي في «الفردوس» «البهبودي».

والشيخ القندوزي أيضاً \_ المصدر السابق، ص (١١٨) قال: « أخرج صاحب كتاب المناقب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كنا عند النبي عناب كتاب المناقب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كنا عند النبي أيستم إذ جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله!! سمعتك تقول: « واعتصموا بحبل الله الذي نعتصم به؟؟.

قال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون \* وإذ قالت أمَّةٌ منهم: لم تعظون قوماً، الله مُهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون \* فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نُهوا عنه، قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين ﴾ كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نُهوا عنه، قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين ﴾ (الأعراف: ١٦٤ – ١٦٦).

عن هرون بن عبد العزيز، رفعه إلى أحدهم (أي إلى الإمام الباقر أو الصادق) قال: جاء قوم إلى أمير المؤمنين (ع) بالكوفة، وقالوا له: يا أمير المؤمنين!! إن هذه « الجريّث » تُباعُ في أسواقنا (\*).

فتبسم أمير المؤمنين ضاحكاً ثم قال: قوموا لأريكم عجباً، ولا تقولوا في وصيكم إلا خيراً..

فقاموا معه، فأتوا شاطىء « بحر » (يريد به نهر الفرات) فتفل فيه تفلة، وتكلم بكلمات، فإذا بجريثة رافعة رأسها، فاتحة فاها، فقال أمير المؤمنين: من أنت، الويل لك ولقومك ؟؟.

<sup>(★)</sup> الجريث: نوع من السَّمَك.

فقالت: نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر ، إذ يقول الله في كتابه الله عنها ، الله عنها ، و تأتيهم حيتانُهم يوم سبتهم شرعاً » فَعَرَضَ الله علينا ولايتك ، فقعدنا عنها ، فمسخنا الله ، فبعضنا في البر ، وبعضنا في البحر ، فأما الذين في البحر ، فالجريث ، وأما الذين في البر فاليربوع » .

فالتفت أمير المؤمنين إلينا وقال: أسمعتم مقالتها ؟؟.

قلنا: اللَّهم نعم.

قال: « والذي بعث محمداً بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم » ا ه..

الخافظ مُحِبُّ الدين الطبري (١): ذخائر العُقبى ، ص / ٩٧ / (باب ذكر ما ظهر له من الكرامات): عن الأصبغ بن نباتة ، قال: أتينا مع علي ، فمررنا بموضع قبر الحسين ، فقال علي: «ههنا مناخُ ركابهم ، وههنا موضع رحالهم ، وههنا مهراقُ دمائهم ، فتيةٌ من آل محمد ، يقتلون بهذه العرصة ، تبكي عليهم الساء والأرض » اه.

المحدَّث الشهير ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقه، ص (١٢٨) ـ الفصل الرابع ـ ؛ قال: « ومن كراماته الباهرة أن الشمس ردت عليه، لما كان رأس النبي على المرابع في المرابع عنه على المرابع عنه على المرابع في المرابع عنه على المرابع المرابع المرابع على المرابع ال

ويقول ابن حجر: « وحديث ردها صحَّحَهُ » الطحاوي، والقاضي في

<sup>(</sup>۱) هو: أبو العباس \_ محب الدين \_ أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري ولد بمكة سنة (٦١٥) هـ، وصفه الذهبي في ميزان الاعتدال فقال: الفقيه، الزاهد، المحدث، شيخ الشافعيّة، ومحدث الحجاز، وقال عنه الزركلي في الأعلام: م \_ ١ \_ ١٥٩ \_ حافظ، فقيه، شافعي، مُتَفَنَّنٌ، من أهل مكة، كان شيخ الحرم فيها، توفي عام (٦٩٤) هـ. له تصانيف كثيرة منها: ذخائر العقبى والرياض النضرة. روى عنه: الدمياطي، وابن العطار، وابن الخباز، والبرزالي، وغيرهم..

الشفاء ، وحَسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة ، وتبعه غيره ، وردّوا على جمع قالوا: « إنه موضوع » الخ « فراجع ».

ثم ينقل ابن حجر حكاية وردت في كتاب « شرح العُباب، وفي أوائل كتاب الصلاة فيقول: قال سبط ابن الجوزي: وفي الباب حكاية عجيبة، حدثني بها جماعةٌ من مشائخنا بالعراق؛ أنهم شاهدوا أبا منصور المظفَّر بن أزدشير القباوي الواعظ، ذكر بعد العصر هذا الحديث (أي حديث رد الشمس)، ونَمَّقَهُ بألفاظه، وذكر فضائلَ أهل البيت، فَغَطَّتْ سحابةٌ الشمسَ، حتى ظن الناس أنها قد غابت، فقام على المنبر، وأومأ إلى الشمس وأنشدها.

لا تغربي يــا شمسُ حتى ينتهــى مدحــى لآل المصطفـــى ولنجلــه واثني عنانك إن أردت ثناءهمم أنسيت إذ كان الوقوف لأجله إن كان للمولى وقوفك فَلْيكُنْ هذا الوقوف لخيله ولرجله

قالوا: « فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُ مَنَ بَنِي آدَمَ مَنْ ظَهُورَهُمْ ذَرِيتُهُمْ وَأَشْهُدُهُمْ عَلَى أنفسهم: ألست بربكم؟؟ قالوا: بلي؛ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بسنده عن جابر، عن أبي جعفر، قال: قلت له: لم سُمِّي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟؟.

قال: سماه الله، وهكذا أنزله في كتابه «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وان محمداً رسولي، وَإِنَّ علبًا أمر المؤمنين».

وعن محمد بن حسن الصفار بسنده عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله ف قوله عز وجل ﴿وإذ أخذ ربك... الآية﴾. قال: اخذ الله من ظهر آدم ذريته إلى القيامة وهم كالذر، فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحدّ ربه، وقال: ألستُ بربكم؟؟.

قالوا: بلي، وان محمداً رسول الله، وعليًّا أمير المؤمنين " (١).

أبو نعيم الأصبهاني المحدِّث \_ (حنفي المذهب) كتابه: حلية الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة /٦٣/ بسنده عن أنس، ولفظه، قال رسول الله عليلية: «يا أنس!! أولُ من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين، وخاتم الوصيين» ا هـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح النهج (الجزء الأول، صفحة /١٢/ طبعة ثانية ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح النهج (الجزء الأول، صفحة /١٢/ طبعة ثانية (١٩٦٥)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم المصري قال: « قال رسول الله لعلي: « أنت يعسوب الدين، والمال يعسوب الظلمة » وفي رواية أخرى: « هذا يعسوب المؤمنين، وقائد الغر المحجلين».

قال ابن أبي الحديد: واليعسوب: ذكر النحل وأميرها، روى هاتين الروايتين أبو عبدالله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في « المسند » في كتابه: فضائل الصحابة » ا هـ (٢).

<sup>(</sup>١) عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم إلى أنفسهم ﴾ ، فقال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا وهم كالذر، فعرفهم نفسه، وأراهم نفسه، ولولا ذلك ما عرف أحد ربه، وذلك قوله: ولئن سألتهم: من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله، (راجع شرح السيد هاشم البحراني).

والكليني: في أصول الكافي \_ ج \_ ٢ \_ ص \_ ١٣ \_ (باب فطرة الخلق على التوحيد) زيادة، وقال: قال رسول الله /ص/: كل مولودٍ يولد على الفطرة يعني: المعرفة بأن الله عز وجل خالقه ه.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة محمد أبو الفضل ابراهيم، محقق النهج: «ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ونقله صاحب الرياض النضرة الجزء الثاني، ص/١٥٥/ مع اختلاف في اللفظ؛ اهــ (راجع هامش الصفحة (١٣) من النهج\_الجزء الأول المذكور.

السيد هاشم البحراني: البرهان \_ المجلد الثاني، قال في تفسير الآية: «ومن طريق العامّة ما روي من كتاب الفردوس لابن شيرويه، يرفعه إلى حذيفة الياني، قال، قال رسول الله علم الناس متى سمّي عليّ "أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، لقد سُمّي أمير المؤمنين، وآدم بين الروح والجسد، وقوله تعالى: ﴿ وإذ أَخَذَ ربّكُ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألسْتُ بربكم، قالوا: بلى؛ وقالت الملائكة: بلى، فقال تبارك وتعالى: أنا ربكم، ومحد نبيكم، وعليّ وليكم وأميركم .

قال تعالى: ﴿ ولله الأسماءُ الحُسْنى فادعوه بها وذروا الدين يُلْحدون في أَسْمائه، سَيُجْزَون ما كانوا يَعْملون ﴾ (الأعراف: ١٨٠).

محمد بن يعقوب بسنده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ، في قول الله: ولله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلّا بمعرفتنا ﴾ ا هـ .

الشيخ المفيد: الاختصاص، صفحة « ٢٥٢ » طبعة عام - ١٤٠٢ هـ - ( مؤسسة الأعلمي - بيروت).

قال: « وقال الرضا عليه السلام: « إذا نَزَلَتْ بكم شديدة، فاستعينوا بنا على الله عَزَّ وَجَلَّ وهو قوله: « وللهِ الأساءُ الحُسْنَى فادعوه بها ».

الشيخ المفيد أيضاً الاختصاص: صفحة (٢٢٢ - ٢٢٣) عن ابن بابويه (محمد بن على) بسنده عن محمد بن على الباقر (ع).

قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: قُلْتُ: يا رسول الله!! ما تقول في حَقِّ على بن أبي طالب؟

قال: ذاك نفسي..

قلت: فما تقول في الحسن والحسين ؟ ؟

قال: هما روحي.. وفاطمة، إنها ابنتي، يسؤني ما أساءها، ويسرني ما سرها؛ شهد الله أني حَرْبٌ لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم.

يا جابر!! إذا أردت أن تدعو الله، فيستجيب لك، فادعه بأسمائهم، فإنها أُحَبُّ الأساء إلى الله » ا هـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول، (الباب السابع) صفحة (٥١): «أخرج أحمد بن حنبل في «المسند» وفي «المناقب» أن رسول الله علي قال: «لتَنْتَهُنَّ يا بني وليعة، أو لأبعثنَّ إليكم رجلاً كنفسي يُمضي فيكم أمري، يقتل المقاتلة، ويسبي الذريَّة، فالتفتَ إلى علي فأخذ بيده وقال: هو هذا، هو هذا » ا هـ.

يا عليّ !! أنت وصيي، ووارثي، وأبو ولدي، وزوج ابنتي، أمَرْك أمري، ونهيك نهيي؛ أُقسمُ بالله الذي بعثني بالنبوة، وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده، اهـ.

الحافظ محب الدين الطبري: ذخائر الْعُقْبَى، صفحة (١٢١): «عن عمر» رض، قال: قال رسول الله عَلَيْنَةِ: كُلُّ ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة، فاني أنا أبوهم وعصبتهم « خرجه احمد في المناقب » ا هـ.

صحيح البخاري \_ الجزء الخامس، ص /٢٢/ \_ مطابع الشعب، باب

(مناقب علي بن أبي طالب) « وقال النبي لعلي (ع): أنت مني، وأنا منك ».

المصدر السابق، ص/٢٥/: «وقال النبي عَلَيْكَ : فاطمة سيدة نساء أهل الحنَّة ».

القاضي عيَّاض مالكي المذهب (١): كتابه « الشفا » الجزء الثاني ، صفحة / ٤٧ / الناشر : مكتبة الفارابي ، ومؤسسة علوم القرآن دمشق : « وعن علي بن أبي طالب : أن النبيَّ أخذ بيد حَسَن وحُسين ، فقال : « من أحبني وأَحَبَّ هذين وأباهما وأمهما كان معى في درجتي يوم القيامة » ا هـ (٢) .

المصدر السابق صفحة /٥٩/: «وقد قال في الحسن والحسين: اللهم إني أُحبُها، فأحبَ من يُحبها » ا ه.

الفقيه ابن عبد ربه مالكي المذهب العقد الفريد المجلد الثالث، الجزءان (٥ و٦) تحقيق: محمد سعيد العريان المصري طبع دار الفكر بيروت، صفحة (١٦): « فلها حضرت الوفاة الحسن بن عَلي، اوصى بأن يُدفَنَ مع جده في ذلك الموضع، فلها أراد بنو هاشم أن يحفروا له، منعهم مروان وهو والي المدينة في أيام معاوية فقال أبو هريرة: علام تمنعه أن يُدفنَ مع جده؛ فَأَشْهَدُ، لقد سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْهِ يقول: « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ».

المصدر السابق\_المجلد الثاني\_الجزء الثالث صفحة /١٦٤/ « عن عائشة أم

<sup>(</sup>١) قال الزركلي في الأعلام - م - ٥ - ص - ٩٩ -: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، المحصبي - أبو الفضل - عالم المغرب، وإمام اهل الحديث في وقته، ولي قضاء سبته، ثم قضاء غرناطة ». ولد في بلدة سبتة في شهر شعبان عام (٤٧٦) واتجه الى العلوم الشرعية فأتقنها، عُين قاضياً على المذهب المالكي. قال عنه ابن فرحون أحد علماء المالكية في طبقاته: كان اماماً في الفقه، والتفسير والحديث، وذكر من تآليفه نحو ثلاثين تأليفاً: سمه يهودي فهات عام - ٥٤٥ - (راجع مقدمة الشفا - ج ١ - ص - ٢١ - وما بعدها. أعظم تآليفه (الشفا).

<sup>(</sup>٣) قال محققو الكتاب الخمسة: « رواه عن الترمذي ».

المؤمنين أنها قالت: ما رأيت أحداً من خلق الله أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله أيسته من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها، ورحّب بها، وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها، قامت إليه، ورحبت به، وأخذت يده فقبلتها (١).

المحب الطبري: ذخائر العُقْبَى ، صفحة (٢٦) «باب ذكر تسميتها فاطمة »: عن علي (ع) قال: قال رسول الله عَيَّاتِيْ لفاطمة: يا فاطمة!! تدرين لم سُمِّيَتِ فاطمة؟؟

قال علي: يا رسول الله!! لم سُمِّيَتْ فاطمة ؟؟

قال: «إن الله عز وجل قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة »، قال الطبري: أخرجه الحافظ الدمشقي، وقد رواه الإمام علي بن موسى الرضا في مسنده؛ ولفظهُ، إن رسول الله عليه قال: «إن الله عز وجل فطم ابنتي فاطمة ووُلْدها ومن أحبهم من النار، فلذلك سميت فاطمة ».

وعن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: إن ابنتي فاطمة حوراء، إذ لم تَحضْ، ولم تَطْمِثْ، وإنما سمَّاها فاطمة لأن الله عَزَّ وَجَلَّ فطمها ومُحبيها عن النار. أخرجه النسائي. (الشرح): الطمث: الحيض، وكرر لاختلاف اللفظ، والطمث أيضاً: الجماع، ومنه قوله تعالى ﴿لم يطمثهنَّ إنسٌ قبلهم ولا جان﴾ انتهى.

الفقيه ابن المغازلي \_ المناقب، صفحة (٣٦٩) الحديث، رقم (٤١٦): قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بسنده عن زينب بنت علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس، قالت: قال النبي عليه وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض

<sup>(</sup>١) وفي رواية ثانية أوردها المحب الطبري في ذخائر العقبى۔صفحة (٤٠ و٤١) عن عائشة: انها كانت تُقَبَّلُهُ ويُقَبَّلُها..

ولدها، فلم يُرَ لها دم\_فقال النبي ﷺ: يا أسهاء!! إن فاطمة خُلقت حورية في صورة إنسيَّة » ا هـ.

المحب الطبري: ذخائر العُقْبَى، صفحة /٣٦/: «عن عائشة، قالت: قُلْتُ يا رسول الله، ما لك إذا قَبَّلْتَ فاطمة جَعَلْتَ لسانك في فيها، كأنك تُريدُ أن تُلْعقَها عسلا ؟؟

فقال عَلَيْكَ : « إنه لما أسري بي أدخلني جبريل الجنة ، فناولني تفاحة فأكلتها ، فصارت نطفة في ظهري ، فلما نزلت من السماء واقعت خديجة ، ففاطمة من تلك النطفة ، كلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتُها . خَرَّجه أبو سعد في شرف النبوة .

وعن ابن عباس، قال: كان النبيُّ يكثر القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: « إنك تُكثر تقبيل فاطمة ».

فقال عَلَيْكَ اللهِ اللهِ أَسريِّ بِي أَدخَلنِي الجِنة ، فأطعمني من جميع عمارها ، فصار ماءً في صلبي ، فحملت خديجة بفاطمة ، فاذا اشتقت لتلك الثار ، قَبَلتُ فاطمة فأصبتُ من رائحتها جميع تلك الثار التي أكلتها . خَرَّجَهُ أبو الفضل بن خيرون » .

« وعنه ، أن النبي عَلِيْنَ كان إذا جاء من مَغْزَاهُ قَبَّلَ فاطمة. خرجه ابن السرى ».

وعن عائشة «رض» ان النبي ﷺ قَبَّلَ يوماً نَحْرَ فاطمة، خَرَّجَهُ الْحَرْبِي، وَخَرَّجِهُ اللهِ!! فعلت شيئاً لم تفعله من قبل.

فقال: يا عائشة!! إني إذا اشتقت إلى الجنة قَبَّلْتُ نَحْرَ فاطمة » انتهى.

وفي صفحة/٣٩/ من الذخائر: عن علي بن أبي طالب (ع) ان رسول الله قال: « يا فاطمة!! إن الله عز وجل يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك » خَرَّجه

أبو سعد في شرف النبوة، والإمام علي بن موسى الرضا في مسنده، وابن المثنى في معجمه » (١).

وعن علي (ع) قال، قال رسول الله: اشتدَّ غضبُ الله، وغضبُ رسوله، وغضبُ رسوله، وغضبُ ملائكته على من هراق دم نَبِيًّ، وآذاه في عترته » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة ـ الجزء الشاني ، صفحة ( ٨٤ ) باب (المودة الحادية عشرة في فضائل فاطمة عليها السلام).

عبدالله بن عباس، رفعه: « لما خَلَقَ الله آدم وحواء، أَخَذا يفتخران في الجِنَّةِ فقالاً: ما خَلَقَ الله خَلْقاً أحسن منا؛ فبيناهما كذلك، إذ رأيا صورة جارية لها نور شعشعاني يكاد يطفىء الأبصار، على رأسها تاج، وفي أذنيها قرطان؛ قالا: ما هذه الحاربة؟؟

قال الله: هذه صورة فاطمة بنت محمد سيد الأولين والآخرين.

قالاً : وما هذا التاج على رأسها ؟ ؟

قال: هذا بعلها عليٌّ بن أبي طالب.

قالا: وما هذان القرطان؟؟

قال: الحسن والحسين ابناها ، أَوْجَدْتُ ذلك ، قبل أن أخلقكما بألفي عام ا هـ (راجع باب المودة الحادية عشرة).

أبو الفرج الأصفهاني الأموي النسب (٢): مقاتل الطالبين، طبع دار المعرفة،

<sup>(</sup>١) وفي الجزء الثاني من ينابيع المودة، ص/٨٤/: «وعن عائشة (رض)، رفعته، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، اهـ، وفي الصواعق المحرقة لابن حجر، صفحة/١٩٠/ (الفصل الثالث) «الحديث الخامس» «أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن الزبير أن النبي قال: «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها» اهـ.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن الحسين بن محمد ... المرواني الأُموي ولد في أصبهان عام (٢٨٤) هـ ونشأ في بغداد وتوفي فيها عام (٣٥٦) هـ. من أئمة الادب الأعلام في معرفة التاريخ واللغة، انصرف الى =

تحقيق السيد احمد صقر ، بيروت ، صفحة /٤٦/ .

« الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)، وأمه فاطمة بنت رسول الله عَلِيَّ اللهِ عَلِيَّةِ وَكَانِتَ فَاطَة تُكنِّي أُم أبيها » ا هـ.

ابن الأثير: أسد الغابة ـ الجزء الخامس، ص/٥٢٠/ في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلاية قال: وكانت فاطمة تُكنَّى أم أبيها » ا هـ.

سُلْمِان كَتَانِي \_ فاطمة الزهراء، طبع عام ١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م، صفحة (١٣): «إن التاريخ يؤكد هذا حينا ينقل تكراراً عن لسان النبي: « فاطمة أم أبيها »، وحينا نرى أنه كان يعاملها معاملة «الأم» فيقبل يدها، ويخصها بالزيارة عند كل عودة منه إلى المدينة، ويودعها منطلقاً من عندها إلى كل أسفاره ورحلاته، وكأنه يتزوّدُ من هذا النبع الصافي عاطفةً لسفره» اهـ.

عبد الزهراء عثمان محمد: الزهراء فاطمة بنت محمد، طبعة ثانية « دار الكتاب العربي لبنان » صفحة (١٢٦) « غاب شخص محمد عليه عن عيني فاطمة بصفته، ودُفنت معه تلك العواطف الفياضة التي كان يفيضها عليها. غاب عنها من كان يُكثر تقبيلها، حيى بعد زواجها من علي (ع)، وغاب عنها من كان يدعوها « أم أبيها » ا ه ...

<sup>=</sup> جمع التاريخ وتدوينه في كتاب الأغاني بأسلوب علمي دقيق، ولغة سهلة أنيقة \_ تمتع بحماية سيف الدولة الحمداني أمير حلب. قال الذهبي: والعجب أنه أموي لل شيعي، له ثلاثة عشر كتابا، أهمها: الأغاني ومقاتل الطالبين. وقد جمع الأغاني في خسين سنة (راجع: منجد الأسماء والأعلام \_ م \_ 2 \_ ص \_ ٢٧٨).

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة الأنفال

قال تعالى: ﴿ ... ويُريد الله أن يُحقُّ الحقُّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين (★) ليحقُّ الحقُّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ﴾ (٧-٨).

العياشي؛ عن جابر، قال: سألتُ أبا جعفر عن تفسير هذه الآية في قول الله: ﴿ يُرِيدُ الله ... فإنه ﴿ يُرِيدُ الله الله يَعِق الحق ﴾ قال أبو جعفر: تفسيرها في الباطن؛ يُريدُ الله ... فإنه شي لا يريده ولم يفعله بعد ».

﴿ وأَمَا قُولُهُ: يُحقُّ الْحَقَّ بَكَلَمَاتُهُ، فإنه يعني يُحقِّ الْحَق لآل محمد عَلِيلَةً ﴾. وأما قوله بكلماته، فكلماته في الباطن على (ع) هو كُلَّه.

وأما قوله: ﴿ ويقطع دابر الكافرين، فهم بنو أميّة، هم الكافرون يقطع الله دابرهم ﴾ .

وأما قوله: ﴿ ليحقُّ الحقُّ ﴾ ، فإنه يعني حَقُّ آل محمد يوم يقوم القائم.

وأما قوله: ويبطل الباطل، يعني القائم، فإذا قام يبطل باطل بني أُميَّة، وذلك قوله: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ﴾ ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول، صفحة (٢١) قال: « أخرج الحمويني في كتابه: فرائد السمطين، بسنده عن أبي بصير، عن خيثمة الجُعفي، قال: سمعتُ أبا جعفر محمد الباقر (ع) يقول: « نحن جنبُ الله وصفوته وخيرتُه؛ ونحن مستودعُ مواريث الأنبياء، ونحن أمناء الله عز وجل، ونحن حجَّةُ

الله، وأركان الإيمان، ودعائم الإسلام؛ ونحن من رحمة الله على خِلقه، وبنا يفتح، وبنا يُخم؛ ونحن الأئمة الهداة والدعاة إلى الله؛ ونحن مصابيحُ الدجى، ومنار الهدى، ونحن العَلَمُ المرفوع للحق؛ من تَمسَّكَ بنا لحق، ومن تأخرَ عنا غرق؛ ونحن قادة الغرُ المحَجَلِين، ونحن الطريق الواضحُ، والصراط المستقم إلى الله، ونحن من نعمة الله عَزَ وجَلَ على خلقه؛ ونحن معدن النبوة، وموضع الرسالة، ومُختَلَفُ الملائكة؛ ونحن المنهاج والسراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا؛ ونحن الأئمة الهداةُ إلى الجنة، وعُرى الإسلام، ونحن الجسور والقناطر، من مضى عليها لحق، ومن تَخلَف عنها مُحق، ونحن السنام الأعظم، وبنا ينزل الله عز وجل الرحمة على عباده، وبنا يُسقون الغيث، وبنا يُصْرَفُ عنكم العذاب، فمن عرفنا ونصرنا، وعرف حقنا، وأخذ بأمرنا، فهو منا وإلىنا ، اهـ.

الشيخ مؤمن الشبلنجي ـ شافعي المذهب: نور الأبصار ، ص /١٢٧/ طبع دار الفكر ، قال: « وروى ابن مسعود : « حُبُّ آل محمد ﷺ يوماً خير من عبادة سنة ، ومن مات عليه دخل الجنة » اهـ .

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خارويه بن طولون الدمشقي \_ تُرْكِيُّ الأصل، ولد في الصالحيَّة حمشق سنة 0.00 هـ في آخر عهد الماليك، نشأ يتم الأم في كنف والده، ورعاه عمه قاضي القضاة، قرأ القرآن وعلوم عصره على كبار الشيوخ، انصرف الى الفقه الحنفي مذهب آبائه، عَرفَهُ صاحبُ الأعلام \_ م \_ 0 \_ ص \_ 197 \_ فقال: مؤرخ عالم بالتراجم والفقه توفي عام (90۳) له كتب منها: الأئمة الاثنا عشر وهو أهمها.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى «حِصْن كيفا» وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد، وجزيرة ابن عمر من ديار بكر (راجع معجم البلدان: المجلد الثاني ـ مادة « حصن »، الحصكفي أحمد بن يوسف العباسي، قاضى القضاة في قضاء (حصن كيفا).

الحنفي المذهب يقول فيها بعد ذكر الأئمة من أمير المؤمنين علي الى الحجة المنتظر:

> قــومٌ هـــم أئمتـــي وســـادتي أئمسة أكسرم بهم أئمسة هـــم حجــج الله على عبـــاده

وإن لحانسي معشر وفَنَسدوا أسماؤهــــم مسرودةً لا تُطْـــرَدُ وهم إليه منهمج ومقصد

وبعد أن يعدد فضائلهم يقول:

فكيف أشقى؟؟ وبكم أَغْتَضِدُ والضِّدُّ، في نار اللَّظي مُخَلِّدُ»

يا أهل بيت المصطفى يا عُدَّتي أنتــــم إلى الله غــــــداً وسيلتي وليكم في الخلـد حــيّ خــالــدّ

أحمد زيني المشهور بدحلان مفتي الشافعية بمكة: كتابه: السيرة النبوية والآثار المحمديَّة طبعة عام « ١٣٢٩ هـ »، صفحة ( ٢٦١ و٢٦٢ ) - الجزء الأول بهامش السيرة الحلبيَّة: قال: « وعن هند بن خـديجة أم المؤمنين » (رضي) أن النبي عَلَيْتُهُمْ مَرَّ بالحكم بن أبي العاص الأموي، فجعل الحكم يلمز بالنبي عَلِيلًا فرآه، فقال: « اللهم اجعل به وَزَغاً ، فرجف وارتعش مكانه  $^{(1)}$ .

« وعن الواقدي: اسْتَأْذَنَ الحكم بن أبي العاص على رسول الله عَيْكُ ، فعرف صوته ، فقال: ائذنوا له ، لعنه الله ومن يخرج من صلبه إلا المؤمنين منهم ، وقليل ما هم، ذوو مكر وخديعة، يعطون الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق ٣.

« وكان لا يولد لأحدٍ في المدينة ولد إلا أتى به إلى النبي عَلِيْلَةٍ فَأَتي بمروان لـمًّا وُلِدَ، فقال: هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون بن الملعون».

« وعن عائشة (رض) أنها قالت لمروان: نزل فيك وفي أبيك: ولا تُطع كل

<sup>(</sup>١) يلمز النبي: يعيبه ـ يشير إليه بعينِهِ ونحوها مع كلام خفي والوَزَغُ: الارتعاد والرعشة، والرجل الجبان الفشيل: والوزغة جمع وزغ: ضربٌ من الزحافات» (المنجد).

حَلَّافِ مهين هَمَّاز مشَّاء بنميم ».

« وقالت له: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول في أبيك وجدك الذي هو أبو العاص بن أميَّة: إنَّهم الشجرة الملعونَةُ في القرآن ».

« وعن جبير بن مطعم، قال: « كنا مع رسول الله ﷺ ، فَمَرَ الحكم بن أبي العاص، فقال: « ويلٌ لأمتي مما في صُلب هذا ».

« وعن عمران بن جابر الجعفي ، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ويلٌ لبنى أمية ثلاث مرات » انتهى ما رواه الدحلان (١).

وقد أورد هذه الأحاديث بعين السند والحروف العلامة برهان الدين الحلبي الشافعي المذهب، في الجزء الأول من سيرته، المعروفة «بالسيرة الحلبية» المذكورة، صفحة (٣٨٢ ـ ٣٨٣) فراجع، فهناك تفصيلات أوفى).

المحب الطبري: ذخائر العُقْبَى، صفحة /١٨/ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: لو ان رجلاً صَفَّ بين الركن والمقام، فصلَّى وصام، ولقيّ الله مبغضاً لأهل بيت محمد دخل النار.. أخرجه ابن السري».

وعن آبي سعيد (رض)، قال، قال رسول الله عَلَيْكُم: « لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن، ولا يبغضنا إلا منافق . . . أخرجه الملا » اهـ .

المحدث ابن حجر الهيثمي ـ الصواعق المحرقة، صفحة/٢٣٩ ـ ٢٤٠): « وَصَحْ أنه صَلِيلًا قال: « والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار » اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الثالث الباب الرابع

<sup>(</sup>١) أحمد بن زيني دحلان، فقيه مكي مؤرخ ولد بمكة سنة (١٢٣٢) هـ، وتولى فيها الإفتاء والتدريس مات في المدينة المنورة سنة (١٣٠٤) هـ، له ستُّ مؤلفات منها: السيرة النبويَّة، والفتوحات الإسلامية مجلدان.. (راجع الأعلام: م ـ ١ ـ ص ـ ١٣٠).

والتسعون صفحة ١٦٢ « في فرائد السمطين للحمويني الشافعي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رفعه: « إنَّ أوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر أولهم أخي ، وآخرهم ولدي ».

قيل: يا رسول الله!! من أخوك؟؟

قال: علي.

قيل: مَنْ ولدك؟؟

قال: المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلِئَتْ جوراً وظلما؛ والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً لو لم يَبْقَ من الدنيا الا يوم واحد لطَوَلَ الله ذلك اليوم، حتى يخرج فيه ولدي المهدي؛ فينزل روح الله عيسى بن مريم، ويُصلِّي خلف ولدي؛ وتُشرق الأرض بنور ربِّها ويبلغ سلطانُه المشرق والمغرب اهـ.

الحافظ محب الدين الطبري: كتابه « ذخائر العقبى » صفحة /22/: « عن أبي أبوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله على الفاطمة: « نبينا خير الأنبياء وهو أبوك ؛ وشهيدنا خير الشهداء وهو: عم أبيك حمزة ؛ ومنّا مَنْ له جناحان يطير بهما في الجنة حيث شاء ، وهو: ابن عم أبيك جعفر ، ومنا سبطا هذه الأمة ، وهما: الحسن والحسين ابناك ، ومنا المهدي » خَرَّجَهُ الطبراني في معجمه » اه.

قال تعالى: ﴿إِذْ يَعْشَيْكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً منه وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويُذْهِبَ عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويُثبت به الأقدام ﴾ (١١).

العياشي، عن جابر، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع)، قال: سألته عن هذه الآية في البطن، ﴿ وينزل عليكم من الساء ماءً ليطهركم.. ﴾ فقال: الساء في الباطن رسول الله، فذلك قوله: ﴿ ماءً

ليطهركم به ﴾ ، فذلك علي يطهرُ الله به قلبَ من والاه ، توله : ﴿ وَيُذْهَبَ عَنَكُم رَجْزَ الشيطان ؛ من والى علياً يذهب الرجزُ عنه ، و ى قلبه ، ﴿ وليربطَ على على قلوبكم ويثبت به الأقدام ﴾ فإنه يعني علياً ، من و ن عليًا ، يربط الله على قلبه ، ويثبت على ولايته اهـ .

الشيخ سليمان القندوزي ينابيع المودة \_ الجزء الدان، ص /٧٨/ أبو ذر، رفعه: عليَّ باب علمي، ومبين لأمتي ما أرسلتُ بـ من بعدي، حبه إيمان، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفةً وعبادة «رواه أبو نعيم الحافظ باسناده» ا هـ.

الفقيه ابن المغازلي: كتابه المناقب، ص/٢٠٦/ الحديث (٣٤٣) قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله عَيْلِيِّيُّم « ذكر علي عبادة »(١).

المصدر نفسه، ص /٢٠٦ و ٢٠٠٧ الحديث ( ٢٤٤): أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن طاوان السمسا؛ ده عن أبي هريرة عن معاذ بن جبل، قال، قال رسول الله عليه النظ ، وجه علي عبادة "(وراجع الصفحات: ( ٢٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠) من المناذ المذكور.

قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكُنَ اللَّهِ قَدْ مَ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقب صفح . ٢٥٢/ بالإسناد إلى وكيع، وهكذا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير جزء أول، صفحة , ٥٨/، وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية الجزء السابع، ص/٣٥٧، وأخرجه المتقي الهند في منتخب اكنز العمال» الجزء الخامس، ص/٣٠، وقال: رواه الديلمي في فردوس الأخب

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه الجزء الثاني ١٥١/ بالإسناد إلى أبي صالح عن أبي هريرة + الذهبي في ميزان الاعتدال؛ ج، ٣، ص ٤٨٠، وابن حجر في الميزان ج، ٥، ص ١٨٨/، ولفظه قال أبو هريرة رأيتُ معاذ بر ما يُديم النظر إلى علي بن أبي طالب، فقلت: مالك تُديمُ النظر إلى علي كأنك لم تره ما سمعت رسول الله يقول: «النظر إلى وجه على عبادة».

رمى وَليبْلِيَ المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميعٌ عليم ﴾ (١٧).

العياشي، عن محمد بن كليب الأسدي، عن أبيه قال: سألتُ أبا عبدالله عن قول الله: «وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ الله رمى، قال: عليَّ ناول رسول الله القبضة التي رمى بها، وفي خبر آخر عنه: إن عليًّا ناوله قبضةً من تراب فرمى بها» ا هــ (١) .

الجوهرة في نسب الإمام على: محمد بن أبي بكر التلمساني، صفحة /٧٣/ (٢): قال: « وروى مَعْمَرُ عن ابن طاووس عن أبيه ، عن المطلب بن عبدالله بن حَنْظَب » ، قال ، قال رسول الله عَنْلَيْ : لوفد ثقيف حين جاؤوه: « لتُسلِمُنَ أو لأبعثَنَ رجلاً مني » أو كما قال: « مشل نفسي ، فليضربَنَ أعناقكم ، أو ليسبينَ ذراريكم ، وليأخذَنَ أموالكم » قال عمر : فوالله ما تمنيتُ الإمارة إلا يومئذ ، وجعلتُ أنصب صدري له رجاء أن يقول: هو هذا ، قال: فالتفت إلى علي ، فأخذ بيده ، ثم قال: « هو هذا » هو هذا » اه.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجْيَبُوا لللهُ وَالرَّسُولُ إِذَا دَعَاكُمُ لَمَا يُحييكُم، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تُرجعون ﴾ ( ٢٤ ).

محمد بن يعقوب بسنده عن أبي الربيع الشامي، قال: سألتُ الصادق أبا عبدالله عن قول الله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يُحييكم » قال: «نزلت في ولاية على ».

<sup>(</sup>١) كان ذلك في غزوة بدر الكبرى عام (٢ هـ = ٦٢٤ م) وجرى مثله في غزوة حنين في العام الثامن للهجرة.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن موسى الأنصاري التّلمساني (نسبة الى تلمسان \_ مدينة في الجزائر) المشهور بالبري، وهو من سكان جزيرة صغيرة نائية اسمها (منورقة) في الأندلس، عاش في أواسط القرن السابع الهجري، فرغ من تأليف كتابه الجوهرة عام (٦٤٥) هـ. (راجع \_ ص \_ 0 \_ من الجوهرة بقلم محقق الكتاب. د. التونجي \_ الحلبي).

ويقول السيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان: « ومن طريق العامَّة ما نقله ابن مردويه عن رجاله مرفوعاً إلى الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال: قولُهُ تعالى: ﴿ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يُحييكم ﴾ نزلت في ولاية علي بن أبي طالب، ويؤيدُه ما رواه أبو الجارود عنه: إنها نزلت في ولاية أمير المؤمنين (ع).

المحب الطبري: ذخائر العقبي، ص /١٠٠/: « وعن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال: « أشهد على رسول الله ﷺ »، لسمعْتُه وهو يقول: « لو انَّ السُمَاوات السبع، والأرضين السبع، وصُعت في كفة وَوُضِعَ إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي « خَرَّجَه ابن السمّان في الموافقة، والحافظ السلفي في المشيخة البغدادية » اهـ.

الشيخ الجليل الأقدم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى: أمالي الصدوق، طبعة خامسة (١٤٠٠ هـ) المجلس التاسع، صفحة /٣٦/ «حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه الله عليه علي بن أبي طالب ولاية الله، وحُبُّه عبادة لله، واتباعُهُ فريضة الله، وأولياؤهُ أولياء الله، وأعداؤه أعداء الله، وحربه حربُ الله، وسلمه سلم الله عز وجل » اه.

المحدث ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، صفحة /١٢٧/ « وأخرج الطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: « ما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا » إلا وعلي ملي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان، وما ذكر عليًا إلا بخير ».

« وأخرج ابن عساكر عنه ، قال : ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في على » .

وأخرج عنه أيضاً ، قال: نزل في علي ثلاثمائة آية . اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي \_ينابيع المودة\_ الجزء الأول « الباب الثاني

والأربعون " صفحة /١٢٤/: « أخرج موفّق بن أحمد الخوارزمي ، عن أنس بن مالك " (رض) ، قال ، قال رسول الله ﷺ : حُبّ على حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة » اهـ.

وعنه في الصفحة /١٢٥/: «أخرج مُوفَقُ بن أحمد، عن مجاهد وعكرمة، وهما عن ابن عباس» (رض): قال رسول الله عَيْقَ : «ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ إلا عليّ رئيسها وأميرها. وقال أيضاً: روته جماعة من الثقات هم: الأعمش، والليث، وابن أبي ليلي، وغيرهم، عن: مجاهد، وعكرمة، وعطاء، وهم جميعاً عن ابن عباس» ا هـ.

قال تعالى: ﴿ واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصَّة واعلموا أن الله شديدُ العقاب﴾ ( ٢٥ ).

العياشي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن الصادق في قوله: ﴿ واتقوا فتنةً لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصّةً ﴾ قال: أصابت الناس فتنة بعدما قبض الله نبيه، حتى تركوا عليًّا وبايعوا غيره، وهي الفتنة التي فُتنوا بها، وقد أمرهم رسول الله باتباع عليٍّ (ع) والأوصياء من بعده » اه.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي (١) الجزء الثالث صفحة (٢٨) بهامش الإصابة (باب حرف العين ـ القسم الأول. قال: «وروى أبو داود الطيالسي، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، أن رسول الله علي قال لعلي بن أبي طالب: « أنت ولي ّ كُلِّ مؤمن بعدي » اهـ.

<sup>(</sup>١) هو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ـ المالكي، من كبار الخفاظ للحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، يقال له: حافظ المغرب، ولد في مدينة قرطبة عام (٣٦٨) هـ، وولي قضاء لشبونة وشنترين وتوفي بشاطبة عام (٤٦٣) هـ، له عشر مؤلفات منها: الاستيعاب، وجامع بيان العلم وفضله.. (راجع وفيات الأعيان ـ ج ـ ٢ ـ ص ـ ٣٤٨ والأعلام: ـ م ـ ٨ ـ ص ـ ٢٤٠ ـ).

ابن حجر العسقلاني الاصابة في التمييز بين الصحابة \_الجزء الثاني\_ حرف العين \_ القسم الأول، صفحة /٥٠٩/: «وقال رسولُ اللهِ لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟؟

فقال على: أنا.

فقال له: أنت وليي في الدنيا والآخرة؛

وقال له في غزوة «تبوك»: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى، إلا أنك لست بنبي، أي لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي؛ وقال له: «أنت ولي كل مؤمن بعدي».

«وأخرج الترمذي بإسناد قوي، عن عمران بن حصين، في قصة قال فيها رسول الله على الله على

العلامة الشيخ القندوزي أيضاً: ينابيع المودة \_ الجزء الأول صفحة (٧٧) (الباب الخامس عشر في عهد النبي لعلي وجعله وصيًا). « في مسند الإمام احمد بن حنبل، بسنده عن أنس بن مالك، قال: قلنا لسلمان: « سَلُ النبيَّ عن وصيه.

فقال سلمان: يا رسول الله!! مَنْ وصيُّك؟؟

فقال: يا سلمان!! من وصيُّ موسى؟؟

فقال: يوشع بن نون.

قال: ووصيي، ووارثي، يقضي ديني، ويُنجز موعدي: على بن أبي طالب.

وفي الصفحة (٧٨) من المصدر السابق: «أبو نعيم الحافظ في كتابه «حلية الأولياء » عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله علياً إلى الله عهد إلى في علي عهداً »، وقال عز وجل: « إن عليًا رايةُ الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمةُ التي أَلْزَمْتُها المتقين؛ من أُحَبَّه أحبني، ومن أبغضه أبغضني،

فبشره جاء عليٌّ فبشرته. النخ » اه.

وفي الصفحة (٨٠) منه أيضاً: «موفّق بن أحمد، والحمويني، وأبو نعيم الحافظ بأسانيدهم، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: لما عُرِجَ بي إلى السهاء، انتهى بي المسير مع جبرائيل إلى السهاء الرابعة، فرأيتُ بيتاً من ياقوت أحمر، فقال جبرائيلَ «هذا البيت المعمور، قم يا محمد فصلً إليه».

قال النبي عَلَيْكُ : « جمع الله النبيين فصفوا ورائي صفًا ، فصليت بهم ، فلمّا سُتُ أَتَانِي آتِ من عند ربي ، فقال : يا محمد !! ربَّك يُقرئُك السلام . ويقول . : سَل الرسل : على ما أرسلتم من قبلك ؟؟

فقلت: معاشر الرسل: على ماذا بعثكم ربُّكم قبلي؟؟

فقالت الرسل: على نبوتك، وولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى: ﴿ وأَسأَل مَنْ أَرسلنا قبلك من رسلنا ﴾.

« أيضاً رواه الديلمي عن ابن عباس » (رضي).

وفي كتاب الإصابة: أبو ليلى الغفاري، قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: سيكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب، فإنه أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين» انتهى.

الفيروز ابادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة \_ الجزء الثاني، صفحة مراحم المبعة رابعة (١٤٠٢) \_ ١٩٨٢ م) نقلاً عن الإصابة لابن حجر الجزء السابع القسم الأول صفحة (١٦٧) قال: « وأخرج أبو أحمد وابن منده وغيرها عن طريق إسحق بن بشر الأسدي، عن خالد بن الحارث، عن عوف، عن الحسن، عن أبي ليلي الغفاري، قال: سمعتُ رسول الله عين يقول: ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أولُ من آمن بي، وأولً من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة،

وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين ».

« وذكره ابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج، ٢، ص ٦٥٧)، وابن الأثير أيضاً في أسد الغابة الجزء الخامس، صفحة (٢٨٧) اهـ.

شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني الحنفي \_ الجزء الأول الحديث (٢٦٩) \_ صفحة /٢٠٦/ منشورات الأعلمي \_ بيروت عن ابن عباس، قال: لما نزلت « واتقوا فتنةً لا تُصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصة » قال رسول الله عَلِيَّةٍ : من ظلم عليًّا مقعدي هذا بعد وفاتي ، فكأنما جحد نبوتي ، ونبوة الأنبياء قبلي » .

وفي الصفحة /٢٠٩/ الحديث (٢٧٧) من المصدر السابق، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد البلخي عن أبيه، عن مقاتل، عن الضحّاك، عن ابن عباس قال: ﴿ وَاتَقُوا فَتَنَةً لا تَصِيبَنَّ الذين ظلموا...﴾ (الآية) قال: حَذَّر الله أصحاب عمد مِرَاتِي أن يقاتلوا عليًّا ، ا هـ (راجع شواهد التنزيل من صفحة (راجع شواهد التنزيل من صفحة (راجع شواهد التنزيل من صفحة الصدد

الطبرسي: مجمع البيان \_ الجزء (٣ \_ 2) سوره الأنفال في شرح آية: ﴿ واتقوا فتنةً لا تصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصَّة واعلموا ان الله شديد العقاب ﴾ قال: ﴿ وفي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عَلِيلِيَّةٍ قال لعمار: يا عمار!! إنه سيكون بعدي هنات، حتى يختلف السيف فيما بينهم، وحتى يقتل بعضهم بعضاً، وحتى يبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب، فإن سلك الناس كلهم وادياً، وسلك عليِّ وادياً، فاسلك وادي على، وخلِّ عن الناس ».

« يا عار!! إن عليًا لا يردك عن هُدًى ، ولا يدلك على ردّى ».

« يا عمار !! طَّاعة على طاعتي ، وطاعة طاعة الله » اهـ.

قال الطبرسي: « رواه السيد أبو طالب الهروي باسناده عن علقمة، والأسود ،

قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري \_ الخبر بطوله " اه..

قال تعمالى: ﴿وإذ يمكس بـك الذيمن كفـروا ليُثبتـوك، أو يقتلـوك، او يخرجوك، ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين﴾ (٣٠).

الطبرسي - مجمع البيان في أسباب نزول هذه الآية ، قال: « قال المفسرون : إنها نزلت في قصة دار الندوة ، وذلك أن نفراً من قريش ، اجتمعوا فيها ، وهي دار قصي بن كلّاب ، وتآمروا في أمر النبي عَيِّالِيْهُ فقال عُرُوةُ بن هشام : نَتَرَبَّصُ به ريبَ المنون . وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه . وقال أبو جهل : ماهذا برأي ، ولكن ، اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن (أي من قريش) رجل ، فيضربوه بأسيافهم ضربة رجُل واحد ، فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدية . . . فاتفقوا على هذا الرأي ، وأعدوا الرجال والسلاح » .

و جاء جبريل (ع) فأخبر رسول الله ﷺ، فخرج إلى الغار، وأمر عليًا فبات في فراشه، فلما أصبحوا وجدوا عليًّا: فقالوا: أين محمد ؟؟

فقال: لا أدري

فاقتصوا أثره، وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الجَبَلَ وَمَرُّوا بالغار، رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو كان ههنا، لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه (أي الرسول في الغار) ثلاثاً ثم قدم المدينة اهـ.

سيد قطب: في ظلال القرآن ـ المجلد الثاني، طبعة سابعة ١٩٧١ ـ الجزء السابع، ص /٨٤٤/ في شرح هـذه الآيـة ﴿ وإذ يمكـر بـك الذيـن كفروا...﴾ (١)، قال: قال الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

<sup>(</sup>۱) محمد جواد معنية في التفسير الكاشف: المجلد الثالث، صفحة /٤٧٢/، طبعة ثالثة /١٩٨٠/ قيال في تفسير الآية: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». أما مكر قريش فهو تآمرهم على قتل محمد بأسلوب يعجز الهاشميون عن الاقتصاص من قاتله؛ أما مكر الله فهو إبطال مكرهم وكيدهم بما دبر سبحانه من خروج النبي، ومبيت عليَّ في فراشه ا هـ.

أخبرني عثان الحريري، عن متسم مولى ابن عباس، أخبره ابن عباس في قوله: «وإذ يمكر بك» قال: تشاورت، قريش ليلةً بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق \_ يريدون النبي عَلَيْكُم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيّه على ذلك، فبات على (ع) على فراش رسول الله على أخرجوه. وخرج النبي ولحق بالغار؛ وبات المشركون يحرسون عليًّا يحسبونه النبي، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوه عليًا ردّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحك؟؟

قال: لا ادري.

فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل، اختلط عليهم، ف عدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا، لم يكن نسج العنكبوت على بابه... فمكث فيه ثلاث ليال ١ هـ.

قال تعالى: ﴿ واعلموا أنَّ ما غنمتم من شيء فإن لله حُمُسَهُ وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفُرقان يوم التقي الجمعان والله على كل شيء قدير ﴾ ( ٤١ ) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم بسنده، عن سُليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه، وذكر الخطبة إلى أن قال (ع): « وأعطيتُ من ذلك سهم ذي القُربى الذي قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ إِن كُنْمَ آمَنَمُ بِالله وما أَنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴿ فنحنُ والله عنى بذلك القربى الذي قرنه الله بنفسه وبرسوله فقال: « ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل » ففينا خاصَّة كيلا يكون دولةً بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله في ظلم آل محمد، إن الله شديد العقاب لمن ظلمهم، رحةً منه لنا، وغنى أغنانا الله به، ورضي به نبيّه، ولم يَجْعَلْ لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله، وأكرمنا أهل البيت

أن يُطعمنا من أوساخَ الناس، فكذبوا الله، وكذبوا رسوله، وجحد واكتابَ الله الناطق بحقنا، ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا، مالقييَ أهل بيت نبيَّ ما لقينا بعد نبينا، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم» اهـ.

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٢١٨ الآية (٤٨) \_ الحديث \_ ٢٩٢ \_ أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي بسنده عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ الآية ، قال : لنا خاصّة ، ولم يجعل لنا في الصدقة نصيباً ، كرامة أكرم الله تعالى نبيه وآله بها ، وأكرمنا عن أوساخ أيدي المسلمين » (١).

وعنه في الصفحة /٢٢٠/ \_ الحديث /٢٩٥/: عن مجاهد في قوله تعالى:

وفي الصفحة / ٢٢٠ و ٢٢٠/ الحديث /٢٥٦/ قال: وحدثنا يوسف، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: «كان النبيَّ وأهل بيته لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم الخمس» اهـ (٢).

العلامة محب الدين الطبري \_ ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القربى صفحة /٢٥/ : عن ابن عباس قال: « لما نزلت » قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في

<sup>(</sup>۱) وقال الطبري في تفسير الآية الكريمة الجزء العاشر الصفحة الشامنة: حدثني الحارث قبال حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الغفار، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، قال: سألت عبدالله بن محمد علي، وعلي بن الحسين عن الخمس، فقبال: هنو لننا فقلت لعلي: إن الله يقبول: «واليتامي والمساكين وابن السبيل. قال: يتامانا ومساكيننا « مالمحقق ما راجع شواهد التنزيل ما الجزء الأول من ص/٢١٨ - ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) ورواه الطبري، ج ـ ١٠ ـ ص ـ ۵ ـ بعدة طرق.. فراجع الشواهد.

القُربي؛ قالوا: يا رسول الله!! من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟؟

قال: « على وفاطمة وابناهما. أخرجه أحمد في المناقب ».

« ورُوي أَنه صلّى الله عليه وآله قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي ، وإني سائلكم غداً عنهم؛ أخرجه اللَّذ في سيرته » اه.

ابن حجر العسقلاني: الصواعق المحرقة، صفحة /١٦٩/ (الآية الرابعة عشرة) قوله تعالى: ﴿ لا أَسَأَلَكُم عليه أَجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً.. إلى قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ﴾.

قال ابن حجر: «اعلم أن هذه الآية مشتملة على . تاصد وتوابع ـ المقصد الأول في تفسيرها: أخرج أحمد والطبراني، وابن أبي حاتم، والحاكم عن ابن عباس، ان هذه الآية لما نزلت، قالوا: يا رسول الله!! من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟؟

قال: علي وفاطمة وابناهها.

قال: وفي سنده شيعي غال لكنه صدوق.

وروى أبو الشيخ وغيره عن على (ع) فينا نزلت، لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن، ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي.

وأخرج البزار والطبراني عن الحسن (ع) من طرق بعضها حسان أنه خطب خِطْبةً من جملتها: « من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني ، فأنا الحسن بن محمد عَيِّلَةٍ ثم تلا: واتبعت ملَّة آبائي ابراهيم الآية ؛ ثم قال: أنا ابن البشير \_ أنا ابن النثير ، ثم قال: وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم وموالاتهم ، فقال فيا أنزل على محمد عَيِّلَةٍ : قُلْ لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ، واقتراف الحسنات مودتنا أهل البيت » ا هـ.

وأخرج الطبراني عن زين العابدين أنه لما جيء به أسيراً عقب مقتل أبيه الحسين (ع) وأقيم على درج دمشق قال بعض جفاة أهل الشام: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم، وقطع قرن الفتنة ».

فقال له: أما قرأت: ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ ؟؟ قال: وأنتم هم؟؟

قال: نعم.

وللشيخ الجليل شمس الدين ابن العربي:

رأيت ولائي آل طه فريضةً على رغم أهل البعد يورثني القُرْبَى في الله المودة في القربي في الله المودة في القربي

وأخرج أحمد عن ابن عباس في: « ومن يقترف حَسَنَةً نزد له فيها حُسْناً »، قال: المودة لآل محمد ﷺ الخ.

المقصد الثاني: قال ابن حجر في الصفحة /١٧٢/، ولنفتتح هذا المقصد بآية أخرى ثم نذكر الأحاديث الواردة فيه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَ الذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾.

ا أخرج الحافظ السلني عن محمد بن الحنفية أنه قال في تفسير هذه الآية: ﴿ لا يَبْقَى مؤمن إلا وفي قلبه وُدِّ لعلى وأهل بيته ﴾ .

« وصح أنه قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحبوا أهل بيتي لحبي.

وأخرج الديلمي أنه ﷺ قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن والحديث » الخ.

المقصد الثالث: قال ابن حجر في الصفحة /١٧٤/: صَحَّ أنه سَيَّ اللهُ قال: « والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار ».

« وأخرج أحمد مرفوعاً: من أبغض أهل البيت فهو منافق ».

« وأخرج هو والترمذي عن جابر: « ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليًّا » الخ.

المقصد الرابع ص /١٧٦/: «وورد عن عمر من طرق أنه قال للزبير: انطلق بنا نزور الحسن بن علي، فتباطأ عليه الزبير، فقال له: «أما علمت أن عيادة بني هاشم فريضة، وزيارتهم نافلة »؟ الخ.

المقصد الخامس ص ـ ١٧٦ و١٧٧ و١٧٨ ـ : « أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر (رض) أنه قال: « والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحَبُّ إليَّ من قرابتي ».

وأخرج أيضاً عنه: « ارقبوا محمداً في أهل بيته ».

وأخرج الدار قطني عن الشعبي قال: بينها أبو بكر جالس، إذ طلع علي، فلما رآه قال: « من سَرَّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلةً، وأقربهم قرابةً، وأفضلهم حالةً، وأعظمهم حقًا عند رسول الله ﷺ فلينظر إلى هذا الطَّالع ».

وأخرج أيضاً: أن عمر رأى رجلاً يقع في علي، فقال: ويحك، أتعرفُ عليًّا؟ هذا ابن عمه، وأشار إلى قبر رسول الله عَيْقِالِيْم، والله ما آذيتَ إلا هذا في قبره، وفي رواية فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبره»)(١).

وأخرج أيضاً عن ابن المسيب، قال، قال عمر (رض): تحبَّبوا إلى الأشراف وتوددوا، واتقوا على أعراضكم من السَّفَلة، واعلموا أنه لا يتم شرف إلا بولاية على " الخ (١) انتهى ما قاله وأورده ابن حجر.

العلامة المحب الطبري: ذخائر العُقْبَى، صفحة /٢٠/: عن علي (ع) قال،

<sup>(</sup>١) زعم ابن حجران سند هذا الحديث ضعيف ولم يوضح السبب.

<sup>(</sup>١) راجع الصواعق المحرقة فهناك تفصيلات أوسع.

قال رسول الله عَلَيْكُم: إن الله حَرَّمَ الجنة على مَنْ ظلم أهل بيتي، أو قاتلهم، أو أغار عليهم، أو أغار عليهم، أو سبهم، أخرجه الإمام علي بن موسى الرضا، اهـ.

العلامة الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الأول، صفحة المعالم الباب الرابع والأربعون) «أخرج الحمويني عن ابراهيم الحنفي، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: خرج رسول الله عليات، من بيت زينب بنت جحش، وأتى بيت أم سلمة، وكان يومها، فجاء علي، فقال عليات يا أم سلمة!! أحبيه، لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي. واسمعي واشهدي: إنه قاتلُ الناكثين، والقاسطين، والمارقين من بعدي، وهو قاصم أعدائي، ومحيي سنتي. واسمعي واشهدي، لو أن عبداً عبدالله ألف عام، وألف عام، وألف عام، بين الركن والمقام، ولقي الله تعالى مُبغضاً لعلي وعترتي لأكبه الله على منخريه في جهنم يوم القيامة » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ وَإِن يريدوا أَن يَخدَعُوكَ فَإِن حَسَبُكُ اللهُ هُو الذِّي أَيدُكُ بَنْصِرُهُ وَبِالمؤمنينُ وَأَلَّفَ بِينَ قلوبهم لَوْ أَنفقت مَا فِي الأَرْضِ جَمِعاً مَا أَلفت بِينَ قلوبهم ولكنَّ اللهَ أَلَّفَ بِينَهم إنه عزيز حكيم ﴾ (٦٢).

ابن شهراشوب، قال: في تاريخ بغداد، روى عيسى بن محمد البغدادي، عن الحسين بن ابراهيم، عن حميد الطويل، عن أنس قال: قال رسول الله على الحسين بن ابراهيم، عن حميد الطويل، عن أنس قال: قال رسول الله أيدتُه عُرج بي رأيتُ على ساق العرش مكتوباً: لا إله الا الله، محمد رسول الله، أيدتُه بعلى، نصرته بعلى، وذلك قوله تعالى: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ يعنى على بن أبي طالب ، اهـ.

الحاكم الحسكاني ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول المذكور صفحة /٣٢٣/ الآية (٤٩) ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ . الحديث (٢٩٩) ، قال الحاكم: أخبرنا أبو سعد السعدي ، وأبو ابراهيم الواعظ ، بقراءتي على كل واحد من أصله بسندها عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله عَلَيْكُ :

« رأيتُ ليلةَ أَسْرِيَ بي إلى السهاء على العرش مكتوباً: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، ومحمد عبدي ورسولي، أيدتُه بعلي، فذلك قوله تعالى: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾.

ثم أورد الحديث عن أنس ، وقال : ورواه أيضاً ثابت البناني عن أنس على لون آخر .

وقال: وورد أيضاً في الباب عن جابر بن عبدالله الأنصاري على لون آخر .

وقال: وورد أيضاً في الباب عن أبي الحمراء.. وعن ثابت (بن دينار ابي حمزة الثهالي) عن سعيد فراجع من صفحة (٢٢٣ ـ ٢٢٨) وراجع تعليقات المحقق الشيخ محمد باقر المحمودي في هامش الشواهد...

الفقيه ابن المغازلي: مناقب علي بن أبي طالب ـ باب حديث اللوزة: صفحة /٢٠١/ رقم الحديث /٢٣٩/ قال: أخبرنا أبو نصر الطحان إجازة عن القاضي أبي الفرج الخيوطي، ثم ساق الحديث بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «جاع النبي عبيلية جوعاً شديداً، فأتى الكعبة فأخذ بأستارها، وقال: اللهم لا تُجعُ محمدا أكثر مما أجعته، قال: فهبط عليه جبريل، ومعه لوزة، فقال: إن الله تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: فُكَ عنها.

فَفَكَ عنها، فإذا فيها ورقة خضراء مكتوب فيها: لا إله إلّا الله، محمد رسول الله، أيدته بعلي ، ونصرته به ما أنصف الله من نفسه من اتهمه في قضائه واستبطأه في رزقه » اهـ (١).

<sup>(</sup>١) قال البهبودي \_ محقق كتاب المناقب: وأخرجه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال؛ ج، ٣، ص/٥٤٩/ بالرقم ٧٥٣٣ عن ابن حيان بالإسناد إلى محمد بن أبي الزعيزعة عن أبي المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وابن حجر العسقلاني في لسانه، ج، ٥، (ص ١٦٧)، وأخرجه الحافظ السيوطي في ذيل اللآلي، ، ص/٦٣/ طبعة/لكنهو)؛ والرياض النضره، ج، ٢٠-، ص/١٧٢/ الخ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الأول (الباب الشاليث والعشرون) صفحة /٩٣/: «أبو نعيم الحافظ بسنده عن أبي هريرة، أيضاً عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ أيضاً عن جعفر الصادق في قوله تعالى: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾، قالوا: نزلت في علي، وأن رسول الله على قال: رأيتُ مكتوباً على العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، أيدتُه ونصرته بعلي بن أبي طالب » الخ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهِ وَمَنَ اتَّبَعَكُ مَنَ المؤمَّنينَ ﴾ (٦٤).

شرف الدين النجفي قال: تأويلُه ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء بطريقه عن أبي هريرة، قال: «نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، وهو الْمَعْنِيُّ بقوله «المؤمنين» ا هـ.

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول صفحة /٢٣٠/: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حَسَبُكُ اللَّهِ وَمَن اتْبَعِكُ مَن المؤمنين﴾ .

قال الحاكم في الحديث رقم /٣٠٥/: أخبرنا أبو الحسن الأصم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَ النَّبِي حسبكُ اللهِ.. ﴾ الآية، قال: نزلت في على بن أبي طالب.

﴿ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولـو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾ (٧٥).

ابن شهراشوب عن تفسير جابر بن يزيد الجعفي ، عن الإمام الصادق: « أثبت

الله بهذه الآية ولاية على بن أبي طالب، لأن عليًّا أولى برسول الله من غيره، لأنه كان أخاه كها قال في الدنيا والآخرة، وقد أحرز ميراثه، وسلاحه، ومتاعه، وبغلته الشهباء، وجميع ما ترك، وورث كتابه من بعده، قال الله تعالى: ﴿مُ أُور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهو القرآن كله الذي نزل على رسول الله يَعْلَمْهُ أحد، فكان يُسْأَلُ ولا يسأل أحداً عن شَيْءٍ في دين الله ﴾.

أمالي الصدوق، طبعة خامسة (١٤٠٠ هـ) صفحة/٢٧٢ «آخر المجلس «الثالث والخمسون» حدثنا أحد بن محمد السناني بسنده عن سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال، قال رسول الله عليه الله عليه إ! أنت أخي، وأنا أخوك؛ أنا المصطفى للنبوة، وأنت المجتبى للإمامة، وأنا صاحب التنزيل، وأنت صاحب التأويل؛ وأنا وأنت أبوا هذه الأمة.

يا على!! أنت وصيي، وخليفتي، ووزيري، ووارثي، وأبو ولدي، شيعتك شيعتك شيعتي، وأنصارك أنصاري، وأولياؤك أوليائي، وأعداؤك أعدائي.

« يا على!! أنت صاحبي على الحوض غداً ، وأنت صاحبي في المقام المحمود ، وأنت صاحب لوائي في الدنيا .

« لقد سعد مَنْ تولَّاك؛ وشقي من عاداك؛ وإن الملائكة لتتقربُ إلى الله تقدس ذكره بمحبتك وولايتك، والله، إن أهل مودتك في السماء لأكثر منهم في الأرض.

يا على!! أنت أمين أميى، وحُجَّةُ الله عليها بعدي، قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك طاعتي، وزجرك زجري، ونهينك نهيي، وَمَعْصِيتُكَ معصيتي، وحزبك حزبي، وحزبي حزب الله، ومن يتولّى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» اهد.

الحافظ محب الدين الطَّبري: ذخائر العُقبى، صفحة ( ٧١) « ذكر اختصاصه بالوراثة ». قال المحب الطبري: « عن بريدة (رض) قال، قال رسول الله عَلَيْتُ لكل نبي وصيًّ ووارث، وإن عليًّا وصيي ووارثي » أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة اه..

الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمي صفحة /١٢٦/ «الحديث الأربعون»: «وفي رواية أنه والله على مسرض موْيه: «أيها الناس!! يوشك أن أقبض قبضاً سربعاً، فَيُنْطَلَقُ بي، وقد قدمتُ إليكم القول، معذرةً إليكم. ألا إني مُخلَفٌ فيكم كتابَ الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، ثُمَّ أخذ بيد علي فرفعها، فقال: هذا علي مع القرآن، والقرآنُ مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، فأسألها ما خلفت فيها » اه..

الشيخ سليمان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول « الباب الخامس عشر » صفحة (٧٧) « في مسند أحمد بن حنبل بسنده عن أنس بن مالك، قال، قلنا لسلمان الفارسي: سَل النبيّ عن وصيه، فقال سلمان: يا رسول الله!! مَنْ وصبّك ؟ ؟

فقال: يا سلمان!! مَنْ وَصِيٌّ موسى؟؟

فقال: يوشع بن نون.

قال عَلِيْكُ : وصبي ووارثي يقضي ديني، وينجزُ موعدي: علي بن أبي طالب

المصدر نفسه، صفحة (٧٩): وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه: أيها الناس!! أنا إمام البريّة، ووصيّ خير الخليفة، وأبو العترة الطاهرة الهادية؛ أنا أخُ رسول الله عَلَيْسَةُ وَوَصِيَّهُ، ووَلَيّه، وصفيّة، وحبيبه.

<sup>(</sup>١) راجع الباب الخامس عشر من الينابيع الذي عنوانه ٩ في عهد النبي لعلي وجعله وصياً ٩.

أنا أمير المؤمنين، وقائد الغُر المحجلين، وسيد الوصيين، حربي حرب الله، وسلمي سلم الله، وطاعتي طاعة الله، وولايتي ولاية الله، وأتباعي أولياء الله، وأنصارى أنصار الله اله.

الفقيه ابنُ المغازلي: كتابه المناقب، صفحة ٢٢٩ و/٢٣٠/ قال ابن المغازلي: «وكتب إليَّ محمد بن علي بن الحسين العلوي يخبرني أن أبا الحسن أحمد بن عمران أخبرهم، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بسنده عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهِ عليٌ مني، وأنا منه، وهو وليُّ كل مؤمن بعدى « اهـ (١).

ابن حجر العسقلاني: الإصابة في التمييز بين الصحابة \_ المجلد الثاني، صفحة / ٥٠٩/ \_ حرف العين، القسم الأول (ترجمة علي): « وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين في قِصَة ، قال فيها رسول الله عَيْلِيَة : ما تريدون من على، إن عليًا مني، وأنا من على، وهو ولي كل مؤمن بعدي » ا ه.

ابن عبد البر القرطبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب \_ بهامش الإصابة \_ المجلد الثالث، صفحة (٢٨) حرف العين \_ القسم الأول (باب علي): « وروى أبو داوود الطيالسي (٢) ، قال، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بلح، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، أن رسول الله عليه قال لعلي بن أبي طالب: أنت ولي كل مؤمن بعدي « اهـ.

<sup>(</sup>١) قبال محقق الكتباب: «أخبرجه ـ أي الحديث ـ الحمويني في فبرائب السمطين.. وأبو نعم في حيلة الأولياء. ج، ٦، ص /٦٩٤/ والخوارزمي في المناقب، ص /٩٢/، وجامع الأصول؛ ج، ٩، ص /٤٧٠/ وأسد الغابة؛ ج، ٤، ص /٢٧/.

<sup>(</sup>٢) هو: سلبان بن داؤود بن الجارود مولى قريش \_ أبو داؤود الطيالسي من كبار حُفَّاظ الحديث. فارسي الأصل، كان يحدث من حفظه، قال: «أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر. ولد سنة \_ ١٣٣ هـ. سكن البصرة وفيها توفي سنة \_ ٢٠٤ \_ لـه مسند، في الحديث، راجع: المكتبة الأعلام: م \_ ٣ \_ ص \_ ١٢٥.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة التوبة

قال تعالى: ﴿ براءةٌ مِن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين \* فسبحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين \* وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريءٌ من المشركين ورسوله ﴾ ( ١ - ٣ ).

على بن ابراهيم قال: حدثني أبي عن محمد بن الفضل بسنده عن أبي عبدالله (ع)، قال: نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله على من غزوة « تبوك » في سنة تسع من الهجرة؛ وكان رسول الله على الحج؛ أنه من دخل مكة ، وطاف الحج في تلك السنة ، وكان سنة من العرب في الحج؛ أنه من دخل مكة ، وطاف البيت في ثيابه ، لم يحل له إمساكها ، وكانوا يتصدقون بها ، ولا يلبسونها بعد الطواف ، فكان من وافى مكة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم يرده ، ومن لم يجده عارية ، ولا كريًا (\*) ، ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريان . فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة ، فطلبت ثوباً عارية أو كريًا فلم تجده ، فقالوا لها : إن طُفْت في ثيابك احتجت أن تتصدقى بها .

فقالت: وكيف أتصدق بها وليس لي غيرها ؟؟

فطافت بالبيت عريانة، وأشرف لها الناس، فوضعت إحدى يديها على

<sup>(★)</sup> كريًّا أي ثوباً يستأجره.

قُبلها ، والأخرى على دبرها ، وقالت :

وكانت سيرة الرسول عَلَيْتُ قبل نزول سورة براءة، إن لا يقاتل إلا من حاربه وأراده؛ وقد كان أنزل عليه ذلك فإن اعتزلوكم فلم يُقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، فكان رسول الله عليه لا يقاتل أحداً قد تنحَّى عنه واعتزله، حتى نزلت سورة براءة، وأمَرَهُ بقتل المشركين من اعتزله ومَنْ لم يعتزله، إلا الذيب عاهدهم الله يوم فتح مكة إلى مدة، منهم: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو؛ فقال الله عَزَّ وجلَّ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر: ثم يُقتلون حيثما و بحدوا، وأشهر السياحة هي: عشرين من ذي الحجة الحرام، ومحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشرة من شهر ربيع الآخر؛ فلما نزلت الآيات من سورة براءة، دفعها رسول الله عَنِيلًا إلى خرج أبو بكر، وأمره أن يخرج إلى مكة، ويقرؤها على الناس « بمنى » يوم النحر، فلما خرج أبو بكر، نزل جبريل على رسول الله عَنِيلًا فقال: « يا محمد!! لا يؤدي عنك إلا رجُلُ منك ».

فبعث رسول الله عليًا أمير المؤمنين (ع) في طلب أبي بكر ، فلحقه «بالروحاء »، فأخذ منه الآيات، فرجع أبو بكر إلى رسول الله عَلَيْتُ فقال: يا رسول الله!! أَنْزَلَ الله فيَّ شيئاً ؟

فقال: لا ، إن الله أمرني أن لا يؤدي عنى إلا أنا أو رجُلٌ مني » . اهـ

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول المذكور، صفحة / ٢٤٢ رقم الحديث (٣٢٧) قال: «حدثني الوالد عن أبي حفص» ابن شاهين (عن) أحد بن محد بن سعيد (عن) أحد بن حسن الخزّار عن أبي

حصين، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «وَجَّة رسول الله بآيات من أول سورة براءة، مع أبي بكر وأمره أن يَقْرأُهَا على الناس، فنزل عليه جبريل، فقال: « إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو علي، فبعث عليًّا في أثره، فسمع أبو بكر رُغاء الناقة، فقال: ما وراءك يا على؟؟!!

أَنَزَلَ فِيَّ شيُّ ؟؟

قال: لا ، ولكن رسول الله ﷺ قال: لا يؤدي عني إلا أنا أو علي.

فدفع أبو بكر عليه الآيات، وقرأها عليٌّ على الناس»

الحافظ الحسكاني شواهد التنزيل أيضاً: الجزء الأول، صفحة ( ٢٣١) الحديث /٣٠٧/ « أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد القاضي بقراءتي عليه في داري بسنده عن علي بن الحسين، قال: « إنَّ لعليٍّ أسماء في كتاب الله لا يعلمه الناس.

قلت: وما هو؟؟

قال: « وأذانٌ من الله ورسوله « عليٌّ والله الأذان يوم الحج الأكبر » اهـ (١).

أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الأول، صفحة (١٥١) بسنده عن خفشى، عن علي (ع) قال: لما نزلت عَشْر آياتٍ من براءة على النبي عَيَّالِيَّهُ، دعا أبا بكر فبعثه بها، يستقرؤها على أهل مكة؛ ثم دعاني عَلِيْلِهُ فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لقيتَهُ، فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، فرجع أبو بكر إلى النبي، فقال: يا

<sup>(</sup>١) راجع من صفحة /٢٣٦-٢٤٣/ ففيها عشرون حديثاً بأسانيدها عن: علي بن الحسين، وأنس بن مالك صاحب المذهب المالكي، وعلي بن أبي طالب (ع) وأبي هريرة، وابن عباس، وسعد، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله الأنصاري: وكلها تصب في قناة واحدة الا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي،، وأقرأ في الهامش تعليق محقق الكتاب الشيخ المحمودي ففيه ذكر أساء أعلام السنَّة وأساء كُتُبهم التي روت الحديث، فراجع...

رسول الله!! نَزَلَ فيَّ شيء ؟؟

قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤديَ عَنْكَ، إلا أنت، أو رجلٌ منك ، اهـ.

النَّسائي (أحمد بن علي بن شعيب) (١) كتابه « الخصائص » الحديث ( ٧١) صفحة ( ٩١) ، قال: « أخبرنا العباس بن محمد الدوري بسنده عن زيد بن يثيع ، عن علي ، قال: « إن رسول الله عَيْشَةٌ بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكر ، ثم أتبعه بعلي ، فقال له: خذ الكتاب منه فامض به إلى أهل مكة ».

قال: فلحقته، وأخذت الكتاب منه، فانصر ف أبو بكر وهو كئيب، فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ شيء ؟؟

قال: لا ، إلا أني أمرتُ أن أبلغه أنا ، أو رجلٌ من أهل بيتي » اه. .

ابن جرير «الطبري» \_ الجزء العاشر، صفحة /٤٦/ في تفسير الآية: «حدثنا أحمد بن إسحق يسنده عن زيد بن يثيع، قال: نزلت براءة، فبعث بها رسول الله صلام أبا بكر، ثم أرسل عليًّا، فلما رجع أبو بكر قال: هل نزل في شيء ؟؟

قال: لا ، ولكني أمرتُ أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي ، اهـ.

صحيح الترمذي \_ الجزء الثاني، صفحة /١٨٣/ بسنده عن أنس بن مالك،

<sup>(</sup>۱) احمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار ، أبو عبد الرحمن النسائي ، صاحب السُنن ، القاضي ، الحافظ شيخ الإسلام ، أصله من (نسا) بخُراسان ، ولد عام (٢١٥) هـ ، وتجول في البلاد الإسلامية واستوطن مصر ، فحسده مشائخها ، فخرج الى الرملة (بفلسطين) فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنها (أي لم يذكر له فضيلة) ، فضربوه في الجامع ، وأخرج عليلاً ، فإت ، ودفن ببيت المقدس عام (٣٠٣) هـ . وفي العبر للذهبي ـ ج - ٢ - ص - ١٣٣ - ان ذلك حصل له في دمشق ، يقول الذهبي : فامتحن في دمشق فأدرك الشهادة ، فقال : احملوني الى مكة ، فحمل وتوفى بها (راجع طبقات الشافعية ـ ج - ٢ - ص - ٣٠ والبداية والنهاية - ج - ١١ - ص - ١٢٠ والأعلام - م - ١ - ص - ١٧١) .

قال: بعث النبيُّ عَلِيْلِيَّهُ ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه، فقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُبَلِّغُ هذا إلا رجُلٌ من أهلي، فدعا عليًّا (ع) فأعطاه إيَّاه ». اهـ

الشيخ سليان القُندوزي الجزء الثاني من الينابيع، صفحة /٣٢/ (باب وفي الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي) قال: « وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: بعث النبي عَلَيْتُهُ أبا بكر على الظحج فلما بلغ « ضجنان » سمع بُغامَ ناقة علي، فأتاه فقال: ما شأني؟ فقال: خير، إن النبي بعثني بسورة البراءة.. الخ.

قال تعالى: ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ (التوبة ١٣).

البحراني: البرهان في تفسير القرآن: «عن الحسن البصري، قال: خطبنا على بن أبي طالب على هذا المنبر، وذلك بعدما فرغ من أمر طلحة والزبير وعائشة \_ صَعَدَ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصَلَّى على رسوله، ثم قال: «أيها الناس والله ما قاتلت هؤلاء أمس إلا بآية في كتاب الله؛ إن الله يقول: ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ أما والله لقد عهد إليَّ رسول الله عَلَيْ وقال لي: يا علي! لتقاتلنَ الفئة الناكثة، والفئة الباغية، والفئة المارقة » اهم.

المصدر السابق \_ عن الشعبي: قال: قرأ أبو عبد الله: ﴿ وَانَ نَكَثُوا أَيَانَهُم مَنَ المُصَدِّرِ السَّابِةِ مَ قال: ما قوتل أهلها بعد، فلما كان يوم الجمل، قرأها علي ثم قال: ﴿ مَا قُوتِلَ أَهْلُهَا مَذْ يُومَ نُزْلُتَ حَتَى اليُّومِ ﴾ اهـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٩٩/: «عن ابن عباس» رضه أن عليًا كان يقول في حياة النبي» عَلَيْكُ : إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿ أَفَإِن مَاتَ أُو قَتَلَ انقلبتم على أعقابنا، بعد إذ هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلنَّ على ما قاتل عليه حتى أموت، والله. إني لأخُوهُ، ووليَّه، مات أو قتل لأقاتلنَّ على ما قاتل عليه حتى أموت، والله. إني لأخُوهُ، ووليَّه،

وابن عمه ، ووارثه ، ومن أحق به مني ؟

قال: أخرجه أحمد في المناقب:

وعن عمر بن الخطاب « رضه » أنه قال: « أشهد على رسول الله ، لَسَمِعْتُهُ وهو يقول: لو ان الساوات السبع ، والأرصين السبع ، وُضعت في كفة ، ووضع إيمانُ علي في كفه لرجح إيمان علي ، خَرَجه ابن السان في الموافقة ، والحافظُ السلفي في المسخة البغدادية » اهد.

الفقيه ابن المغازلي الشافعي: كتابه المناقب، الحديث « ٨٩ » صفحة /٦٣/: « أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بسنده عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أبصر النبيِّ: عليًّا، وفاطمة، وحسناً، وحسيناً فقال: « أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم »(١).

المصدر السابق، صفحة /20/ الحديث /70/: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الغُندجاني بسنده عن أبي ذر الغفاري، قال، قال رسول الله علي المسلمة علي الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله، ومن شَكَّ في علي فهو كافر » اهـ

العلامة الشيخ سليمان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الثاني ـ صفحة /٦/ (الباب السادس والخمسون) « مَنْ قاتل عليًا على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان للديلمي » اهـ

المصدر السابق، - الجزء الأول - صفحة /١٦٩/ (الباب الخامس

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: «أخرجه بهذا السند واللفظ أحمد بن حنبل في مسنده، ج٢، ص٤٤٢، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، ج٣، ص٤٩ والخطيب البغدادي في تاريخه، ج٧، ص١٣٦، والحافظ الكنجي في كفاية الطالب ص/٣٣١/ وصححه، وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية؛ ج٨، ص٢٠٥ وكلهم من أعلام السنة».

والخمسون): «وفي الترمذي، وابن ماجه، عن صبيح مولى أم سلمة، وزيد بن أرقم، قالا: إن رسول الله على الله على وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم » اهـ

المصدر السابق صفحة /٨٩/ (الباب العشرون): « جمع الفوائد، عن أبي ذر، قال رسول الله عَلِيْتِيْهُ : يا علي ً!! مَنْ فارقني فارق الله، ومن فارقك يا علي فارقني » للبزار في الإصابة » اهـ.

المتقي الهندي: كنز العمال ـ الجزء السادس، صفحة /١٥٦/ قال: أخرج الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: « من فارق عليًّا فارقني، ومن فارق الله » اهـ.

المصدر السابق الصفحة نفسها: « وقال فيه: من فارقك يا عليَّ فقد فارقني ، ومن فارقني فقد فارق أخرجه الطبراني عن ابن عمر (١).

قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةُ الْحَاجِ وَعَهَارَةُ الْمُسَجِدُ الْحَرَامُ كَمَنَ آمَنَ بِاللهِ وَاللهِ لا يَهْدِي القومِ وَاللهِ لا يَهْدِي القومِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

العياشي \_ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أمير المؤمنين قيل له: يا أمير المؤمنين أخبرنا بأفضل مناقبك.

قال: نعم، كنتُ أنا وعباس وعثمان بن أبي شيبة في المسجد الحرام، قال عثمان بن أبي شيبة: أعطاني رسول الله عَلَيْتُهُ الخزانة، يعني مفاتيح الكعبة.

وقال العباس: أعطاني رسول الله عَلَيْكُ السقاية وهي زمزم، ولم يعطك شيئا يا علي!!

 <sup>(</sup>١) وراجع الفيروزابادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة \_ الجزء الثاني، صفحة /٢٥٤ و 700/ طبعة رابعة /١٩٨٢/ م= ١٤٠٢هـ.

فأنزل الله: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ .

الفقيه ابن المغازلي: كتابه المناقب صفحة /٣٢١/ الحديث /٣٦٧/ ، قال: « أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بسنده.. عن عامر ، قال: انزلت هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » في علي والعباس.

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٢٤٤/ الحديث /٣٢٨/ : ﴿ أَخْبُرُنَا أَبُو نَصْرُ المفسرُ بَسَنَدُهُ عَنْ الشَّعْبِي، قال: نزلت في علي والعباس تكلما في ذلك.

المصدر السابق، صفحة /٢٥١ ـ ٢٥١/ الحديث /٣٣٨/ «أخبرني أبو إسحق ابراهيم بن محمد بن خلف بن الخضر البخاري بسنده عن أبي بريدة (ابن بريدة) عن أبيه، قال: «بينما شيبة والعباس يتفاخران إذ مر بهما علي بن أبي طالب، فقال: فهاذا تفاخران ؟؟

قال العباس: يا علي!! لقد أوتينا من الفضل ما لم يؤت أحد .

فقال: وما أوتيتَ يا عباس؟؟!!

قال: أوتيتُ سقاية الحاج.

فقال: ما تقول أنت يا شيبة ؟ ؟ !!

قال: قد أوتيت عارة المسجد الحرام.

فقال لها علي: «استحييت لكما يا شيخان فقد أوتيتُ على صغري ما لم تُؤْتيا.

فقالاً: وما أوتيتَ يا علي ؟؟!!

قال: ضربتُ خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله.

فقام العباس مغضباً حتى دخل على رسول الله على أن فقال له النبي: ما وراءك يا عباس؟؟!!

فقال: ألا ترى إلى ما استقبلني به هذا ؟؟

قال: ومن ذاك؟؟

قال: على بن أبي طالب.

\_ ادعوا لي عليًا.. فَدُعي، فقال له: «يا علي!! ما الذي حملك على ما استقلت به عمك؟؟

\_ يا رسول الله!! صدمتُه بالحق، أن غلظتُ له آنفاً ، فمن شاء فليغضبْ ، ومن شاء فليرضَ ، إذ نزل جبريل ، فقال: يا محمد!! إن ربَّك يقرؤك السلام ، ويقول: أثّلُ عليهم هذه الآية ﴿أجعلتم سقاية الحاج، وعمارة المسجد المحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله ، لا يستوون عند الله ﴾ .

فقال العباس: إنا قد رضينا ثـلاث مرات » اهـ (١).

السيوطي \_ الدر المنثور ، في تفسير الآية المباركة : قال : « وأخرج ابن مردويه عن الشعبي ، قال : كانت بين علي (ع) والعباس منازعة ، فقال العباس لعلي : « أنا عم النبي ، وأنت ابن عمه ، ولي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » ، فأنزل الله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج . . . ﴾ الآية » .

الشيخ القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الاول، صفحة ( ٩١) (الباب الثاني والعشرون) في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ .

قال: « في الجزء الثاني من صحيح النسائي، قال: حدثنا محمد بن كعب القرظي، قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب،

<sup>(</sup>١) راجع شواهد التنزيل المذكور من صفحة (٢٤٤ ـ ٢٥١) ففيه عشرة أحاديث بأسانيدها عن: الشعبي، وابن سيرين، وألحسن، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي بريدة.

وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: معي مفتاح البيت. وقال العباس: أنا صاحب السقاية. وقال علي: لقد صليتُ إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله ﴾ اهـ.

جلال الدين السيوطي ـ لبابُ النقول في أسباب النزول صفحة /١١٦/ الطبعة الأولى ـ١٩٧٨ م ـ « وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ، قال : افتخر طلحة بن شيبة ، والعباس ، وعلي ، فقال طلحة : أنا صاحب البيت معي مفتاحه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . فقال علي : لقد صلَّيْتُ إلى القبلة قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد ، فأنزل الله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية كلها » اه ـ .

قال تعالى: ﴿ ويوم حنين إذ أعجيتكم كثرتكم فلم تُغْن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين \* ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها... ﴾ الآية (التوبة: ٢٥-٢٦).

بعد ما فتح رسول الله مكة عام ثمان للهجرة بَلَغَ رسول الله أن هوازن قد تهيأت لحريه، وجمعت الجموع والسلاح وأن رؤساءهم اجتمعوا إلى مالك بن ف فرأسوه عليهم، فمضى إليهم الرسول في جمع كثير من المسلمين، ولما دخلوا «وادي حنين» عتمة الصباح أطبقت عليهم هوازن من كل جهة فانهزموا..

يروي أبو الجارود الخبر عن أبي جعفر « الإمام الباقر »: قال: « فلما صلى رسول الله عليه الغداة، انحدر في وادي حنين، وهو واد له انحدار بعيد، وكانت بنو سليم على مقدمته، فخرجت عليها كتائب هوازن من كل ناحية، فانهزمت بنو سليم، وانهزم من وراءهم، ولم يبق أحد إلا انهزم، وبقي على أمير المؤمنين يقاتلهم في نفر قليل، ومَرَ المنهزمون برسول الله لا يلوون على شيء، وكان

العباس آخذاً بلجام بغلة الرسول عن يمينه، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره، فأقبل رسول الله ينادي: يا معشر الأنصار إلى أين المفر ؟؟

أنا رسول الله، فلم يَلْوِ عليه أحد، وكانت نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثو التراب في وجوه المنهزمين وتقول: أين تفرون عن الله وعن رسوله؟؟

وَمَرَّ بها عمر ، فقالت له: ويلك ، ما هذا الذي صنعت؟؟ فقال لها: هذا أمر الله ، اهـ

ثم عاد المسلمون، وتم النصر للمسلمين.

الهيشمي "علي بن أبي بكر ": مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ الجزء السادس، صفحة / ١٨٠/، " وعن أنس، قال: "لما كان يوم حنين، انهزم الناس عن رسول الله علي إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ... وكان علي بن أبي طالب (ع) يومئذ أشد الناس قتالاً بين يديه، رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط» ا هـ.

المصدر السابق صفحة (١٨٢): « وعن ابن عباس، أن عليَّ بن أبي طالب (ع) ناول الرسول (ص) الترابّ، فرمي به في وجوه المشركين يوم حنين « ا هـ.

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه \_ ج -2 \_ ص -٣٤٤ ـ عن ابن عباس أيضاً .

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ ج \_ ١ \_ ص \_ ٢٥٢ \_ الحديث \_ ٣٤١ \_، قال: وأخبرني الحسين بن أحمد بسنده عن المسعودي، عن الحكم بن عُييْنَة، قال: وأربعة لا شَكَّ فيهم أنهم ثبتوا يوم حُنين، فيهم علي بن أبي طالب ».

المصدر السابق: الصفحة نفسها ، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الصوفي ، بسنده عن الضحّاك بن مزاحم ، في قوله تعالى: ﴿ثُمْ أَنزَلَ اللهُ سكينتَهُ على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ .

قال: نزلت في الذين ثبتوا مع رسول الله يوم حنين: علي، والعباس، وحمزة في نفر من بني هاشم» ا هــ(۱).

الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (٢) = مالكي المذهب: العقد الفريد ــ المجلد الشالت ـ الجزء الخامس، ص /٣١٧ طبــع عــام ( ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ م) ـ مصر، (باب احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل على).

السحق بن ابراهيم بن اسماعيل، عن حماد بن زيد، قال: بَعَثَ إليَّ يحيى بن أكثَم وإلى عُدَّةٍ من أصحابي، وهو يومئذ قاضي القضاة، فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أحضر معي غداً مع الفجر أربعين رجُلاً، كلهم فقيه، يفقه ما يُقال له، ويُحسنُ الجواب، فَسَمَوا من تظنونه يصلح لما يطلب أمير المؤمنين.

فَسَمَّيْنَا له عدة، وذكر هو عدة، حتى تم العددُ الذي أراد، وكتب تسمية القوم، وأمر بالبكور في السحر، وبعث إلى من يحضر، فأمره بذلك، فغدونا عليه قبل طلوع الفجر، فوجدناه قد لبس ثيابه، وهو جالس ينتظرنا، فركب وركبنا معه حتى صرنا إلى الباب، فإذا بخادم واقف، فلما نظر إلينا قال: يا أبا محمد!! أمير المؤمنين يَنْتَظِرُكَ.

فأدخلنا ، فأمرنا بالصلاة ، فأخذنا فيها ، فلم نَسْتَتِمَّـها ، حتى خرج الرسول ، فقال : ادخلوا ، فدخلنا ؛ فإذا المأمون جالسٌ على فراشه » .

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحديث أن الحمزة بن عبد المطلب كان معهم، ولعل إيراد اسمه خطأ مطبعي لأن الحمزة استشهد في غزوة أحد في العام الثالث للهجرة، وغزوة حنين كانت في العام الثامن منها.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عبد ربه، أبو عمر، جده الأعلى (سالم) مولى لهشام بن عبدالرحمن بن معاوية... من أدباء الأندلس شعراً ونثراً، وأدق علمائها، سماه المتنبي ــ مليح الأندلس ــ ولد في قرطبة سنة ــ ٣٤٦ هــ، وفيها توفي سنة ــ ٣٣٨ هــ، بعدما أصيب بالفالج، له: العقد الفريد من أشهر كتب الأدب وديوان شعر، وأرجوزة تاريخية (راجع الأعلام ــ م ــ ١ ــ ص ــ ٢٠٠ ومنجد الأعلام، مادة ــ ابن + ابن خلكان ــ ج، ١ ــ ص ــ ٣٢٠.

وبعدما استقر بنا المجلس، قال: «أحببت أن أنبئكم أن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير خَلْق بعد رسول الله عَيْسَةُ وأولى الناس، بالخلافة له.

فقلت: « إن فينا مَنْ لا يعرفُ ما ذكر أمير المؤمنين في علي، وقد دعوتنا للمناظرة.

فقال: يا إسحق!! اختر؛ إن شئت سَأَلْتُكَ أَسألك، وإن شئت أن تسأل، فَقُلُ.

قال إسحق: فاغتنمتها منه، فقلتُ: بل أسألك يا أمير المؤمنين!!

قال: سَلْ.

قلت: من أين قال أمير المؤمنين أن عليَّ بن أبي طالب أفضلُ الناس بعد رسول الله ﷺ وأحقهم بالخلافة بعده؟؟

قال: يا اسحق!! خَبِّرْني عن الناس بَم يتفاضلون حتى يقال: فلان أفضل من نلان؟؟

قلت: بالأعمال الصالحة.

قال: صدقت، فأخبرني عَمَّنْ فضل صاحبه على عهد رسول الله ﷺ، ثم إنَّ المفضول عَمِلَ بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله \_ أَيَلْحَقُ به ؟؟

قال: فأطرقت.

فقال لي: يا إسحق!! لا تقل: نعم، فإنك إن قلت: نعم أوجدتك في دهرنا هذا من هو أكثر منك جهاداً ، وحجاً ، وصياماً ، وصلاة ، وصدقة ».

فقلت: أجل يا أمير المؤمنين!! لا يلحق المفضولُ على عهد رسول الله عَلِيْكُمُ الفاضل أبداً.

قال: يا إسحق!! فانظر ما رواه لك أصحابُك، ومَنْ أخذت عنهم دينك،

وجعلتهم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب، فَقِسْ عليها ما أتوك به من فضائل أبي بكر تشاكل فضائل علي، فقل: إنّه أفضل منه، لا، والله، ولكن فَقسْ إلى فضائله، ما روي لك من فضائل أبي بكر وعمر، فإن وجدت لها من الفضائل ما لعلي وحده، فقل: إنها أفضل منه.

لا ، والله ، ولكن قِسْ إلى فضائله فضائلَ أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فإن وجدتها مثل فضائل على ، فقل: إنهم أفضل منه ،

لا ، والله ، ولكن ، قِسْ بفضائـل العشرة الذيـن شهـد لهم رسـول الله عَلَيْكُمْ بالجنة . فإن وجدتها تُشاكل فضائله فَقُلْ: إنهم أفضل منه .

يا إسحق!! أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله؟؟

قلت: الإخلاص بالشهادة

قال: أليس السِّنْقُ إلى الإسلام؟؟

قلت: نعم.

قال: اقرأ ذلك في كتاب الله: « والسابقون السابقون أولئك المقربون » ، إنما عنى مَنْ سَبَقَ إلى الإسلام ، فهل علمت أحدًا سبق عليًا إلى الإسلام ؟ ؟

قلت: يا أمير المؤمنين!! إن عليًا أسلم وهو حديث السن، لا يجوز عليه الحكم، وأبو بكر أَسلم، وهو مستكمل يجوز عليه الحكم.

قال: أخبرني أَيُّهما أسلم قبل، ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال.

قلتُ: عليَّ أسلم قبل أبي بكر هذه الشريطة.

فقال: نعم، فأخبرني عن إسلام عليِّ حين أسلم، لا يخلو من أن يكون رسول الله عليُّ دعاه إلى الإسلام، أو يكون إلهاماً من الله ».

قال: فأطرقت.

فقال لي: يا إسحق!! لا تَقُل إلهاماً فتقدمَه على رسول الله، لأنَّ رسول الله / ص/ لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى.

قلتُ: أجل، بل دعاه رسول الله إلى الإسلام.

قال: يا إسحق!! فهل يخلو رسول الله ﷺ حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله، أو تكلَّفَ ذلك من نفسه.

قال: فأطرقت

فقال: يا إسحق!! لا تنسب رسول الله إلى التكلف، فإن الله يقول: ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ .

قلت: أجل يا أمير المؤمنين!! بل دعاه بأمر الله.

قال: فهل من صفة الجبار جَلَّ ثناؤه أن يكلِّفَ رُسله دعاء من لا يجوز عليه حكم ؟ ؟

قلت: أعوذ بالله.

فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحق: إن عليًا أسلم صبيًّا لا يجوز عليه الحكم، قد كَلَف رسول الله عَلَيْتُهُم من دعاء الصبيان ما لا يطيقون، فهو يدعوهم الساعة، ويرتدون بعد ساعة، فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء، ولا يجوز عليهم حكم الرسول، أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عزّ وجلّ »؟؟

قلت: أعوذ بالله.

قال: يا إسحق!! فأراك إنما قصدت لفضيلة فَضَّلَ بَها رسول الله عليًّا على هذا الخلق، أبانة بها منهم ليُعْرَفَ مكانه وفضلُهُ ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدُعاء الصبيان لدعاهم كها دعا عليًّا ».

قلت: بلي.

قال: فهل بلغك أن الرسول دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته ـ لئلا تقول: إن عليًّا ابن عمه ـ

قلت: لا أعلم، ولا أدري فعل، أو لم يفعل.

قال: يا إسحق!! أرأيت ما لم تَدْره، ولم تعلمه، هل تُسألُ عنه؟؟

قلت: لا.

قال: فَدَعْ ما قد وضعه الله عنَّا وعنك.

قال: ثم أيُّ الأعمال كانت أفضل بعد السَّبْق إلى الإسلام ؟؟

قلت: الجهاد في سبيل الله.

قال: صدقت، فهل تجدُ لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ ما تجد لعليٍّ في الجهاد ؟؟

قلت: في أيِّ وقت.

قال: في أي الأوقات شئت.

قلت: بدر .

- لا أريد غيرها، فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعلي يوم بدر؟ أخبرني كم
   قتلى بدر؟؟
  - نيف وستون رجلاً من المشركبن (١).

<sup>(</sup>۱) أكثر الروايات التاريخية مجمعة أن القَتْلى من المشركين سبعون رجلًا، وقد اختلفت الروايات في عدد الذين قتلهم علي وحده فبعضها يجعلهم أكثر من النصف، ومعظمها يقول: النصف، ومنها من يجعلهم ثلاثين... أما صاحب الإرشاد فيقول: قتل عليِّ وحده ستة وثلاثين ثم يسميهم واحداً واحداً. فقطع بذلك قول كل قائل (راجع إلامام المُحَقَّق الشيخ المفيد: الإرشاد، ص - ٣٩ ـ ٤٠ طبعة ثالثة سنة (١٩٧٩) م.

- \_ فكم قتل عليٌّ وحده؟؟
  - لا أدرى.
- ثلاثة وعشرين أو اثنين وعشرين ، والأربعون لسائر الناس.
- ـ يا أمير المومنين!! كان أبو بكر مع رسول الله ﷺ في عريشه.
  - \_ يصنع ماذا ؟؟
    - م يربر - يُدَبِّر.
- ـ ويحك، يُدبِّرُ دون رسول الله، أو معه شريكاً، أو افتقاراً من رسول الله إلى رأيه ؟؟ أي الثلاث أحبُّ إليك؟؟
- أعوذ بالله أن يُدبر أبو بكر دون رسول الله، أو يكون معه شريكاً، أو أن يكون برسول الله ﷺ افتقار إلى رأيه..
- \_ فها الفضيلة بالعريش إذا كان الأمر كذلك؟؟ أليس من ضرب بسيفه بين يدي رسول الله عليه أفضل من هو جالس؟؟
  - \_ يا أمير المؤمنين!! كل الجيش كان مجاهداً.

صدقت. كلِّ مجاهد، ولكنَّ الضارب بالسيف، المحامي عن رسول الله عَيْسَهُ وعن الجالس، أفضلُ من الجالس، أما قرأت كتاب الله « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأَنفُسهم على القاعدين دَرَجَةً، وكُلَّلُ وَعَدَ الله الحُسْنَى، وَفَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً ».

- \_ وكان أبو بكر وعمر مجاهدين.
- \_ فهل كان لأبي بكر وعمر فضلٌ على من لم يشهد ذلك المشهد ؟؟
  - \_ نعم.

- فكذلك سَبَقَ الباذلُ نفسه فضل أبي بكر وعمر.
  - ـ أجل.
  - \_ قال: يا إسحق!! هل تقرأ القرآن؟؟
    - \_ نعم.
- اقرأ « هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ».
- \_ فقرأت منها حتى بلغتُ «يشربون من كأس كان مزاجها كافورا... إلى قوله: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتياً ، وأسيراً ﴾ .
  - \_ قال: على رسْلِكَ، فيمن أنزلت هذه الآيات؟؟
    - \_ قلت: في على .
- فهل بلغك أن عليًا حين أطعم: المسكين واليتيم والأسير قال: إنما نطعمكم لوجه الله؟؟
  - \_ نعم.
  - ـ وهل سمعت الله وَصَفَ في كتابه أَحَداً بمثل ما وصف به عليًّا ؟؟
    - **. Y** -
- صَدَقْتَ، لأن الله جَل ثناؤه عرف سيرته؛ يا إسحق!! ألستَ تشهد أن العَشَرَةَ في الجنة؟؟
  - \_ بلي يا أمير المؤمنين!!
- أرأيتَ لو ان رجُلًا قال: والله ما أدري هذا الحديث صحيحٌ أم لا، ولا أدري إن كان رسول الله قاله أو لم يقله، أكان عندك كافراً ؟؟
  - أعوذ بالله.

- \_ أرأيت لو أنَّهُ قال: ما أدري هذه السورة من كتاب الله أم لا، كان كافرا ؟؟
  - ـ نعم.
  - \_ يا إسحق!! أرى بينها فرقاً؟ يا إسحق!! أتروى الحديث؟؟
    - \_ نعم.
    - ـ فهل تعرف حديث الطير.
      - \_ نعم.
      - ـ فحدثنی به.
      - ـ فحدثته الحديث
- \_ يا إسحق!! إني كنت أكلمك، وأنا أظنك غير معاند للحق، فأما الآن فقد بان لي عنادك، إنك توقن أن هذا الحديث صحيح.
  - ـ نعم، رواه مَنْ لا يمكنُني ردُّه.
- أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح، ثم زعم أن أحداً أفضلُ من علي لا يخلو من إحدى ثلاثة: من أن تكون دعوة الرسول عليه عنده مردودة عليه با أو أن يقول: عرف الفاضل من خلقه، وكان المفضول أحب إليه، أو أن يقول: إن الله عزَّ وجلَّ لم يعرف الفاضلَ من المفضول؛ فأيّ الثلاثة أحب إليك أن تقول. ؟ ؟
  - \_ فأطرقت.
- يا إسحق!! لا تقل منها شيئاً، فإنك إن قلت منها شيئاً استتبتُك، وإن كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة أوجه فَقُلْهُ.

- \_ لا أعلم، وإن لأبي بكر فضلًا.
- \_ أجل، لولا أن له فضلاً ، لما قيل: إن عليًا أفضل منه ، فما فضلُه الذي قصدت الله الساعة ؟ ؟
- \_ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثاني اثنين إنها في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا ﴾ ، فنسبه إلى صحبته .
- \_ يا إسحق!! أما إني لا أحملك على الوعر من طريقك؛ إني وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة من رضيه، ورضي عنه كافراً، وهو قوله: ﴿ فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثم من نطفة ثم سَوَّاك رجلا. لكنَّا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ﴾.
  - \_ إن ذلك كان كافراً ، وأبو بكر مؤمن .
- \_ فإذا حاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه كافراً ، جاز أن ينسب إلى صحبة نبيه مؤمناً ، وليس بأفضل المؤمنين ، ولا الثاني ، ولا الثالث .
- \_ يا أمير المؤمنين!! إن قَدْرَ الآية عظيم، إنَّ الله يقول: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا ﴾.
- \_ يا إسحق!! تأبى إلَّا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك، أخبرني عن حزن أبي بكر: أكان رضيً أم سخطاً ؟؟
- \_ إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله ﷺ خوفاً عليه وغمًّا أن يصل إلى رسول الله شيء من المكروه.
  - \_ ليس هذا جوابي، إنما كان جوابي أن تقول: رضيّ ، أم سخط؟؟
    - \_ بل كان رضي لله.
- \_ فكأن الله جَلَّ ذكرُه بعث إلينا رسولًا ينهى عن رضى الله عَزَّ وجلَّ وعن طاعته؟؟

- ـ أعوذ بالله.
- \_ أوليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضي لله؟؟
  - ـ بلي.
- أو لم تجد أن القرآن يشهد أن رسول الله ﷺ قال: لا تحزن، نهياً له عن الحزن؟؟
  - ـ أعوذ بالله.
- يا إسحق!! إن مذهبي الرفقُ بك، لعلَّ الله يردُّك إلى الحق، ويعدل بك عن الباطل، لكثرة ما تستعيذ بالله؛ وحدثني عن قول الله: ﴿ فَأَنْزُلُ الله سكينتَهُ عليه ﴾، مَنْ عنى بذلك، رسول الله أم أبا بكر؟؟
  - \_ رسول الله.
    - \_ صدقت.
- فحدثني عن قول الله عَزَّ وجلَّ: « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم.. إلى قوله: ﴿ ثُمُ أَنزِل سَكينتَهُ على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ ، أتعلم من المؤمنون الذين أراد الله في هذا الموضوع؟؟
  - لا أدري يا أمير المؤمنين!!
- الناس جميعاً انهزموا يوم حنين، فلم يَبْقَ مع رسول الله عَلَيْتُهُ إلا سبعة نفر من بني هاشم: علي يضرب بسيفه بين يدي رسول الله عَلَيْتُهُ، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله، والخمسة محدقون به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء، حتى أعطى لرسوله الظفر، فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصة ، ثم من حَضَرَ من بني هاشم؛ قال: فمن أفضل: من كان مع رسول الله في ذلك الوقت، أم من انهزم عنه، ولم يَرَه موضعاً لينزلها عليه؟؟

- بل من أنزلت عليه السكينة (١).

- يا إسحق!! من أفضل: مَنْ كان معه في الغار، أم مَنْ نام على فراشه، ووقاه بنفسه، حتى تُمَّ لرسول الله ما أراد من الهجرة؟؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسول الله أن يأمر عليًا بالنوم على فراشه، وأن يقى رسول الله عَيْلِيُّه بنفسه، فأمره رسول الله بذلك، فبكى على (ع)، فقال له الرسول: ما يبكيك يا على؟؟!! أجزعًا من الموت؟؟ قال: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ولكن خوفاً عليك؛ أتسلم يا رسول الله؟؟! قال: نعم. قال: سمعاً وطاعة وطيبة نفسي بالفداء لك يا رسول الله، ثم أتى مضجعه، واضطجع، وتسجَّى بثوبه، وجاء المشركون من قريش فحفُّوا به، لا يشكِّرن أنه رسول الله عَلَيْلُمْ ، وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجُلٌ ضربة بالسيف، لئلًّا يطلب الهاشميون من البطون بطناً بدمه؛ وعليٌّ يسمع ما القوم فيه من إتلاف نفسه، ولم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبُه في الغار، ولم يزل عليٌّ صابراً محتسباً؛ فبعث اللهُ ملائكته فمنعته من مشركي قريش حتى أصبح، فلما أصبح قام، فنظر القومُ إليه، فقالوا: أين محمد ؟؟ قال: وما علمي بمحمد أين هو ؟؟ قالوا: فلا نراك إلا مُغرِّرًا بنفسك منذ ليلتنا، فلم يزل على أفضل ما بدأ به يزيد ولا ينقص، جتى قبضه الله إليه. يا إسحق!! هل تروى حديث الولاية؟؟.

ـ نعم يا أمير المؤمنين!!

<sup>(</sup>۱) يريد: أن السكينة نزلت على عليَّ خاصَّةً في حنين، وعلى من ثبت معه، ولم يكن أبو بكر منهم، وأيضاً لم تنزل السكينة على أبي بكر حين كان مع رسول الله ﷺ في الغار. ونحن إذا رجعنا إلى كتاب الله نجد أن السكينة ذكرت في الآيات: (٤ و ٨ و ٢٦) من سوة الفتح وذكرت في الآيتين: (٢٦ و ٤٠) من سورة التوبة، وفي كلِّها أنزلها الله عزَّ وجلَّ، إما على المؤمنين، وإما على رسول الله على رسول الله على والمؤمنين، إلا في الآية الأربعين من سورة التوبة فإنها نزلت على الرسول وحده، وذلك حين كان هو وصاحبه أبو بكر في الغار..

- ـ ارْوه.
- \_ ففعلتُ .
- \_ يا إسحق!! أرأيتَ هذا الحديث، هل أوجَبَ على أبي بكر وعمر ما لم يوجب لها علمه ؟؟
- إن الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء بينه وبين علي ، وأنكر ولاء علي ، فقال رسول الله ﷺ : « من كنت مولاه فعلي مو (٥٠ اللهم وال من والاه، وعادِ من عاده » .
  - \_ في أي موضع قال هذا ، أليس بعد منصر فه من حجة الوداع؟؟
    - \_ أجل.
- فإن قتل زيد بن حارثة قبل الغديس ، كيف رضيت لنفسك بهذا (۱)؟؟ أخبرني ، لو رأيت أباً لك قد أتت عليه خس عشرة سنة يقول: مولاي مولى ابن عمي ، أيها الناس!! فاعلموا ذلك أكنت منكراً ذلك عليه: تعريفه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون.
  - \_ اللهم نعم.
- يا إسحق!! أفتنزه ابنك عمَّا لا تنزِّه عنه رسول الله عَلَيْ ويحكم! لا تجعلوا فقهاء كم أربابكم، إن الله جل ذكره قال في كتابه: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾، ولم يصلوا لهم، ولا صاموا، ولا زعموا أنهم أرباب، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم (٢)؛ يا إسحق!! أتروي حديث:
  - (١) استشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة في العام الثامن الهجري.
- (٢) لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؛ فقال: أما كانوا يُحلون لكم ويحرمون... فتأخذوا بقولهم ؟ قال: نعم. فقال النبيِّ: هو ذاك. وروي عن الإمام الصادق أنه قال: ما عبدوهم من دون الله ولكن، حرموا لهم حلّالاً، وأحلوا لهم حراماً فأخذوا بقولهم، فكان ذلك اتخاذهم أرباباً من دون الله ».

- « أنت مني بمنزلة هرون من موسى ».
- ـ نعم يا أمير المؤمنين، قد سمعتُه، وسمعتُ مَنْ صَحَّحَهُ وَجَحَدَهُ.
- \_ فمن أوثقُ عندك ، من سمعتَ منه فصَحَحَهُ ، ، أو من جحده ؟؟
  - \_ من صَحَّحَهُ.
  - \_ فهل يمكن أن يكون الرسول ﷺ مَزَحَ بهذا القول؟؟
    - \_ أعوذُ بالله.
    - \_ فقال قولًا لا معنى له فلا يوقّف عليه؟؟
      - ـ أعوذُ بالله.
    - ـ أفها تعلم أن هرون كان أخا موسى لأبيه وأمه؟؟.
      - ـ بلي.
      - فعلي أخو رسول الله لأبيه وأمه ؟ ؟
        - ـ لا.
      - \_ أوليس هرون كان نبيًّا، وعليٌّ غير نبي؟؟
        - ـ بلي.
- ـ فهذان الحالان معدومان في علي ، وقد كانا في هرون ، فها معنى قوله : «أنت مني بمنزلة هرون من موسى » .
- إنما أراد أن يطيب بذلك نفس علي ، لما قال المنافقون: إنه خَلَّفَهُ استثقالًا له.
  - \_ فأراد أن يطيب نفسه بقول لا معنى له.
    - ـ فأطرقتُ.
  - ـ يا إسحق!! له معنّى في كتاب الله بَيِّن".

- \_ وما هو يا أمير المؤمنين؟؟!!
- قوله عَزَّ وجَلَّ حكايةً عن موسى أنه قال لأخيه هرون: «اخْلُفْني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ».
- \_ يا أمير المؤمنين!! إن موسى خَلَّفَ هرون في قومه وهو حي، ومضى إلى ربَّه، وإن رسول الله ﷺ خَلَفَ عليًّا كذلك حين خرج إلى غزاته.
- \_ كلا؛ ليس كما قلتَ؛ أخبرني عن موسى حين خَلَّف هرون، هل كان معه حين ذهب إلى ربه أحد من أصحابه، أو أحد من بني إسرائيل.
  - ـ لا.
  - \_ أوليس استخلفه على جماعتهم ؟ ؟
    - \_ نعم.
- فأخبرني عن رسول الله عَلَيْتُ حين خرج إلى غزاته، هل خَلَفَ إلا الضعفاء، والنساء، والصبيان، فَأَنَّى يكون مثل ذلك؟ وله عندي تأويل آخر من كتاب الله يدل على استخلافه إياه، لا يقدر أحد أن يحتج فيه، ولا أعلم أحدًا احتج به، وأرجو أن يكون توفيقاً من الله.
  - \_ وما هو يا أمير المؤمنين؟؟
- قوله عَزَّ وجَلَّ حين حكى عن موسى قوله: ﴿ واجعل لي وزيرا من أهلي هرون أخي اشدُدُ به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كُنْتَ بنا بصيرا ﴾ ، « فأنت مني يا عليَّ بمنزلة هرون من موسى، وزيري من أهلي ، وأخي شَدَّ الله به أزري ، وأشركه في أمري ، كي نسبح الله كثيراً ، ونذكره كثيراً ؛ فهل يقدر أحد أن يُدخل في هذا شيئاً غير هذا ، ولم يكن ليبطل قول النبي عَيِّالِيَّهُ وأن يكون له معنى ».

قال: فطال المجلس، وارتفع النهار؛ فقال يحيى بن أكثم القاضي: «يا أمير

المؤمنين!! قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير ، وأثبت ما لا يقدر أحد أن يدفعه ».

قال إسحق: فأقبل علينا وقال: ما تقولون؟؟ فقلنا: كلنا نقول بقول أمير المؤمنين أعزه الله.

- والله، لولا أن رسول الله ﷺ قال: اقبلوا القول من الناس، ما كنتُ لأقبلَ منكم القول؛ اللهم!! قد نُصَحْتُ لهم القول. اللهم إني قد أخرجتُ الأمر من عُنُقي. اللهم إني أدينُكَ بالتقرب إليك بحب على وولايته.

قال تعالى: ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السهاوات والأرض منها أربعةُ حُرُمٌ، ذلك الدين القيِّمُ فلا تظلموا فيهنَّ أنفسكم وقاتلوا المشركين كافَّةً كها يقاتلونكم كافَّةً واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ (التوبة: ٣٦).

الشيخ في كتابه «الغيبة» بسنده عن جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل : ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ... ﴾ الآية ، فتنفّس الصعداء ، ثم قال: يا جابر أما السنة فهي جدي رسول الله ، وشهورها اثنا عشر شهراً فهم: أمير المؤمنين علي إلى الحسن والحسين وعلي (أي زين العابدين) إلي ، إلى ولدي جعفر وابنه موسى ، وابنه علي ، وابنه محمد ، وابنه علي ، والى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهدي ؛ اثنا عشر إماماً حجج الله على خلقه ، وأمناؤه على وحيه ، وعلمه ، والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم ؛ أربعة منهم يخرجون باسم واحد : على أمير المؤمنين ، وأبي علي بن الحسين وعلي بن موسى ، وعلي بن محمد ، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم ، فلا تظلموا أنفسكم : أي قولوا بهم جميعاً تهتدوا (\*\*) .

<sup>(\*)</sup> وروى الحديث بألفاظه شيخ الفقهاء اليزدي الحائري، في كتابه إلزام الناصب ج \_ ١ \_ ص – ٦٥ ـ طبعة خامسة ( ١٩٨٤) نقلاً عن بحار الأنوار .

بن أبي زينب: الغيبة، ص ـ 02 - ط ـ أولى ـ ١٤٠٣ هـ - قال: حَدَّثنا عبد الواحد بن عبدالله بسنده عن أبي السائب، قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد عليها السلام: الليل اثنا عشر ساعة، والنهار اثنا عشر ساعة، والشهور اثنا عشر شهراً، والأئمة اثنا عشر إماماً، والنقباء اثنا عشر نقيباً، وإن عليًّا ساعة من اثني عشر ساعة، وهو قول الله عَزَّ وجل: ﴿ بل كذَّبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذَّب بالساعة سعيراً ﴾.

المصدر السابق: صفحة /٥٥ و٥٦/ قال: حدثنا سلامة بن محمد بسنده عن داؤود بن كثير الرقى، قال: « دَخَلْتُ على أبي عبدالله جعفر بن محمد عليها السلام بالمدينة فقال لي: ما الذي أبطأبك يا داؤود عنا ؟؟

فقلت: حاجةٌ عَرَضَتْ بالكوفة.

فقال: مَنْ خَلَّفْتَ بها؟؟

فقلت: جُعلْتُ فداك، خَلَفْتُ بها عمك زيداً، تركتُه راكباً على فرس، مُتَقَلِّداً سيفاً ينادي بأعلَى صوته: «سلوني قبل أن تفقدوني، فبين جوانحي علم جَمَّ، قد عَرَفْتُ الناسخ من المنسوخ، والمثاني، والقرآنَ العظيم، وإني الْعَلَمُ بين الله وبينكم».

فقال: يا داؤود!! لقد ذَهَبَتْ بكَ المذاهبُ، ثم نادى: يا ساعة بن مهران، الْتني بسَلَّةِ الرطب».

فأتاهُ بسَلَّة فيها رُطَبٌ، فتناول منها رُطَبَةً فأكلها، واستخرج النواة من فيه، فَغَرسَها في الأرض، فَفَلَقَتْ، وأَطْلَعَتْ، وأَطْلَعَتْ، وأَعْدَقَتْ، فضرب بيده إلى بُسْرَة، فَشَقَّها، واسْتَخْرَجَ منها رَقًّا أبيض، فَفَضَّهُ ودفعه إليَّ، وقال: إقْرَأْهُ. فَقَرَأْتُهُ، وإذا فيه سطران: السَّطْرُ الأول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والثاني « إنّ عِدَّة الشهور عند الله اثني عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حُرُمٌ، ذلك الدين القيِّم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،

الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، الحسن بن علي، الخلف الحجة، ثم قال: يا داؤود!!

أتدري متى كُتِبَ هذا في هذا ؟؟

قلت: الله أعامُ ورسوله وأنتم.

فقال: قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام » انتهى .

العلاَّمَةُ الأربلي: كشف الغمة \_ ج \_ ١ \_ ص \_ ٥٤ و ٥٥ \_ (طبع دار الكتاب الإسلامي \_ لبنان \_ بيروت). نقل عن ابن طلحة في كون الأئمة اثني عشر من وجوه.. نذكر منها.

- ان الإيمان والإسلام مبني على كلمتي: لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ،
   وكل واحد من هذين الأصلين اثنا عشر حرفاً ، والإمامة فرع الإيمان ،
   فيجب أن يكون القائم لها اثنا عشر إماماً .
- ع ان مصالح العالم في تصرفاتهم لممّاً كانت في حصولها مفتقرة إلى الزمان، وكان عبارة عن الليل والنهار، وكل واحد منها حال الاعتدال مركب من اثني عشر ساعة، وكانت مصالح العالم مُفَتقرة إلى الأئمة وإرشادها، فَجُعلت عدتهم كذلك.
- ران نور الإمامة يهدي القلوب والعقول إلى سلوك طريق الحق، كما يهدي نورُ الشمس والقمر أبصار الخلائق إلى سلوك الطَّرق، ولما كان محل هذين النورين الهاديين للأبصار البروج الإثنا عشر، فَمَحَلُّ النور الثّاني الهادي للبصائر وهو نور الإمامة الأئمة الإثني عشر.
- تنبيه: وقد ورد في الحديث النبوي، أن الأرضَ بما عليها محمولةٌ على الحوت، وفي هذا إشارةٌ لطيفة، وحكمة شريفة، وهو أن آخر محل ذلك النور وهو آخر البروج، وهو حامل لأثقال الوجود، فآخر محال النور الثاني

عشر وهو نور الإمامة حامُلُ اثقالَ مصالح أديانهم، وهـو المهـديُّ عليه السلام» ا ه..

الحاكم الحسكاني ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول صفحة /٤٥٤/ الحديث /٦٢٦/ قال: أخبرنا عقيل بسنده عن مقاتل، عن عطاء، عن ابن عباس في قول الله تعالى: « أفمن كان مؤمناً ، قال: نزلت هذه الآية في على (ع) يعني كان عليٌّ مصدقاً بوحدانيتي؛ كمن كان فاسقاً يعنى: الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وفي قوله: ﴿ وجعلنا منهم أَئِمَّةً يهدون بأمرنا ﴾ ، قال: جعل الله لبني إسرائيل بعد موت هرون وموسى من ولد هرون سبعة من الأئمة، كذلك جعل من ولد على سبعةٌ من الأئمة، ثم اختار بعد السبعة من ولد هرون خمسة فجعلهم تمام الاثنى عشر نقيباً ، كما اختار بعد السبعة من ولد علي خسة فجعلهم تمام الاثني عشر » ا هـ.

مؤرخ دمشق شمس الدين محمد بن طولون الحنفي المذهب: الأئمة الاثنا عشر، طبع عام ١٩٥٨ صفحة /٤٠/ من قصيدة للإمام أبو الفضل يحيي بن سلامة الحصكفي يمدح فيها الأئمة ويسميهم بأسمائهم فيقول (١):

حيدرة، والحسنان بعده شم على، وابنُه مُحَمَّدُ وجعفر الصادق، وابنُ جعفرِ موسى، ويتلموه علميُّ السيِّمـدُ أعني الرضا، ثم ابنُه مُحَمَّدٌ ثم عليٌّ، وابنُه المسَدَّدُ الحسن التالي، ويتلو تِلْوهُ مُحَمَّدٌ بن الحسن المعتقد

قـــوم هـــم أئمتي وســادتي وإن لحاني مَعْشَــر وَفَنَــدوا أئِمـــةٌ، أكـــرمْ بهم أئمـــةً

أساؤهــــم مسروردة لا تُطــردُ

<sup>(</sup>١) قال الدكتور صلاح الدين المنجد محقق الكتاب: صوابُ الحصفكي، الحصكفي: نسبة إلى حصن كيفا و معجم البلدان ٥.

وهمم إليمه منهمج ومقصد وفي الديــاجـــى رُكَّــعٌ وسُجَّـــدُ هل شَكَّ في ذلك إلا مُلحِدُ (١) لا بَلْ لهم في كُلِّ قَلْب مَشْهَدُ والمروتان لهم، والمسجمل (٢)

هُـــمْ حُجَــجُ الله على عباده هُــهُ النَّهـار صُـوَّمٌ لـربِّهـــم قومٌ أتى، في هَـلْ أتـى مَـديحُهُـمْ قــومٌ، لهم في كُــلِّ أرضٍ مشهـــدٌ قـــومٌ مِنــــيّ والمشعـــــران لَهُـــــمُ قومٌ لهم مكنةً، والأبطيح والخب ييفُ، وجمعٌ، والبقيع الغَرْقَدُ (٢) قَــومٌ، لهم فَـضْلٌ، ومجدُّ بــاذخٌ يَعْــرفُــه المشـــركُ والموحّـــدُ

ومَــنْ على حُبهِّــمُ أعتمـــدُ فكيف أشقى، وبكـم اعتضـد والضدُّ في نــار اللظـــى مُخَلَّـــدُ ...الخ

يا أهل بيت المصطفى بيا عُدتي أنتـــم إلى الله غــــداً وسيلتــي وليكم في الخلـد، حتى خـالـــد

العَلَامة الشيخ سليمان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الثاني، صفحة /٨٢/ باب « المودة العاشرة في عَدّدِ الأئمة وأن المهديّ منهم » قال: « عن الشعبي ، عـن مسروق، قال: « بينها نحن عند ابن مسعود، نعرضُ مصاحفنا عليه، إذ قال له فتى: هل عهد إليكم نبيِّكم كم يكون من بعده خليفة ؟؟

قال: إنك لحديث السن، وإن هذا شيءٌ ما سألني أُحَدُّ قبلكُ ، نعم عهد إلينا نبينا أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني اسرائيل ».

<sup>(</sup>١) يشير إلى سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً.

<sup>(</sup>٢) منى: موضع بمكة. المشعران: مسجد « مزدلفة » والمروة: جبل بمكة ؛ إن الصفا والمروة من شعائر الله لذلك ثناها في المشعر ..

<sup>(</sup>٣) الأبطح مسيل قريب من مني ومكة وخيف مني هو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف، وجمع هو المزدلفة؛ والبقيع الغرقد: مقبرة المدينة (راجع معجم البلدان).

المصدر السابق: صفحة / ٨٣/ عن الأصبغ بن نباتة ، عن عبد الله بسن عباس ، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: أنا وعلي والحسن ، والحسين ، وتسعة من ولد الحسين مطهّرون ، معصومون » .

وعن عباية بن ربعي مرفوعاً: أنا سيد النبيين، وعليّ سَيِّدُ الوصيين؛ إن أوصيائي من بعدي اثنا عشر، أَوَّلُهُمْ علي، وآخرهم القائم المهدي ، اهـ.

قال تعالى: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ﴾ (التوبة ـ ٧٧).

العياشي: عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله: ﴿الذينَ لِلمَرْونَ المَطْوَعِينَ مِنَ المؤمنينَ في الصدقات﴾.

قال: ذهب علي أمير المؤمنين فَأَجَّرَ نفسه على أن يستقي كُلَّ دلو بتمرة يحتازها؛ فجمع تمراً، فأتى به النبي ﷺ وعبد الرحمن بن عوف على الباب، فلمزه \_ أي وقع فيه، فأنزلت هذه الآية.

الفيض الكاشاني (١): الصافي قال: والعياشي عن الصادق (ع): «آجَرَ أمير المؤمنين (ع) نفسه على ان يستقي كل دلو بتمرة يحتازها، فجمع تمراً، فأتى به

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن المرتضى ـ المدعو بمحسن الملقب بالفيض الكاشاني، أبوه الشاه مرتضى بن فيض الله محمود الكاشي، قال عنه الحر العاملي في ه أمل الآمل ، قسم ـ ۲ ـ ص ـ ۳۰۵ طبعة ثانية (۱۹۸۳) م: كان فاضلاً عالماً ، ماهراً ، حكياً ، محدثاً ، فقيهاً .. وقال صاحب الأعلام ـ م ـ ٥ ـ ص ـ - ۲۹ ـ ويقال له: ملاً محسن فيض الكاشي، وينعت بالمتأله الحكيم من آهل كاشان (مدينة في وسط ايران) ولد عام (۱۰۰۸) هـ ٩ في بلدة قم.. رحل الى شيراز وأخذ عن السيد ماجد البحراني العلوم الشرعية. وقرأ العلوم العقلية على الحكيم الفيلسوف صدر الدين الشيرازي، وتزوج ابنته، توفي عام (۱۰۹۰) هـ في «كاشان» ودفن فيها، له حوالي ثمانين مصنفاً منها: الصافي والوافي.

النبي عَلِيْكُ ، وعبد الرحمن بن عِوِف على الباب ، فلمزه أي وقع فيه ، فنزلت هذه الآنة » .

قال تعالى: ﴿ فَرَحَ الْمُخْلَفُونَ بَمْقَعَدُهُمْ خُلَافُ رَسُولُ اللهِ وَكُرَهُوا أَنْ يَجَاهُدُوا بأموالهُمْ وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحرقل نار جهنم أشدُّ حرًّا لو كانوا يفقهون إلى قوله: وهم فاسقون ﴾ (التوبة: ٨١).

على بن ابراهيم: نزلت في الحربن قيس وأصحابه؛ فلما اجتمع لرسول الله الخيول ارتحل من ثنية الوداع، وَخَلَفَ عليًا أمير المؤمنين على المدينة، فأرجف المنافقون بعلى فقالوا: ما خلّفه إلا تشاؤماً به، فبلغ ذلك عليًا، فأخذ سيفه وسلاحه ولحق برسول الله على المربقة بالجُرْف ؛ فقال رسول الله: يا على !! ألم أُخَلّفُكَ على المدينة ؟ ؟

قال: نعم، ولكن المنافقين زعموا: أنك خَلَّفْتَني تشاؤماً بي.

فقال: كذب المنافقون يا علي، أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي. وأنت خليفتي في أمتي، وأنت وزيري ووصبي في الدنيا والآخرة، فرجع علي (ع) إلى المدينة « اهـ (١).

صحيح مسلم \_ الجزء السابع \_ صفحة /١٢٠/ باب (من فضائل علي بن أبي طالب قال: «حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصبّاح، وعبيد الله القواريري، وسُريَّجُ، كُلُّهُمْ عن يـوسـف الماجشـون (واللفـظ لابـن الصباح).

حدثنا يوسف أبو سَلَمَةَ الماجشُون، حدثنا محمد بن المنكدر، عن سبعيد بن

<sup>(</sup>١) في العام التاسع الهجري جهز الرسول جيشاً لغزو الروم، وخَلِّفَ عليًّا في المدينة فلما انتهى إلى « تبوك » صالحه صاحبُ « أيلة » على الجزية، وفعل مثله أهل جرباء وأذرح.. ثم عاد رسول الله عَلِيْكُ وعرفت هذه الغزوة بغزوة « تبوك » (راجع تاريخ الطَّبري: القسم الأول ـ ٤ ـ صفحة /١٦٩٢/ وما بعدها وغيره.

المسيَّب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال، قال رسول الله ﷺ للسيَّب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبية بعد ».

قال سعيد: فأحببتُ أن أشافه بها سعداً، فلقيت سعداً، فحدثته بما حدثني عامر؛ فقال: أنا سمعته.

فقلت: آنت سمعته ؟ ؟

فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاسْتَكَّتا ، اهـ..

صحيح البخاري \_ الجزء السادس \_ صفحة /٣/ باب «غزوة تبوك» «حدثنا مُسَدَّد» ، حدثنا يحيي عن شُعْبَةً ، عن الحكم، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول الله عَلَيِّة خرَّج إلى «تبوك» (١) واستخلف عليًّا ، فقال : أَتُخَلِّفُني في النساء والصبيان ؟؟

قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى، إلا أنه لا نبيَّ بعدي ، اهـ.

أبو الفداء: كتاب المختصر في تاريخ البشر ــ الجزء الثاني ــ إصدار دار الفكر، ودار البحار ـ بيروت ١٩٥٦، صفحة (٩٤ و ٩٥): قال تحت عنوان: (ذكر شيء من فضائل علي): «من ذلك مشاهده المشهورة بين يدي رسول الله عليه الرسول الله عليه عنه إسلامه، وقول رسول الله عليه الرسول له، وسبق إسلامه، وقول رسول الله عليه الله عن كنت مولاه فعلي مولاه، وقول رسول الله فيه في غزوة خيبر لأبعث الراية غدا مع رجل يُحب الله ورسوله، ويجه الله ورسوله؛ وقوله عليه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى » اهـ.

<sup>(</sup>١) قال المنجد: وتبوك: واحة في شهال الحجاز على طريق الحج من دمشق إلى المدينة، اشتهرت بالغزوة العظيمة التي قام بها النبي لإخضاع عرب الشهال عام ٩ هـ/٦٣٠م؛ وقال معجم البلدان: ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب كانوا فيها، ولم يكن شعيب منهم وإنحا كان من ومَدْيَن ه.

ابن حجر العسقلاني: الاصابة في التمييز بين الصحابة \_ الجزء الثاني \_ صفحة / ٥٠٩/ ؛ قال: « وأخرج الترمذي بسند قوي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ، قال: أمر معاوية سعداً ، فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟؟

فقال: أمَّا ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله ﷺ؛ لأن تكون لي واحدة منهنّ أُحَبّ إليّ من أن يكون لي حر النعم، فلن أُسبّة ؛ سمعت رسول الله يقول وقد خلفه في بعض المغازي، فقال له علي: يا رسول الله!! تخلفني مع النساء والصبيان؟؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أن لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله، فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليًّا، فأتاه وبه رمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه».

ولما أُنْزِلَتْ هذه الآية: ﴿ فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ﴾ فدعا رسول الله عليّاً، وفاطمة، وحسنا، وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي » اه.

أقول: وأخرج هذا الحديث بعين ألفاظه الإمام مسلم في الجزء السابع من صحيحه صفحة /١٣٠/ فراجع.

ابن عبد البر القرطبي - الاستيعاب - الجزء الثالث - بهامش الإصابة صفحة (٣٤) قال: « ولم يتخلف علي عن مشهد شَهدَهُ رسول الله عَيْلِيَّةٍ منذ قدم المدينة إلا « تبوك »، فإنه خلفه رسول الله على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك ، وقال له: أنت مني بمنزلة هرون عن موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي ».

ثم قال: وروى قوله لعلي أنت مني بمنزلة هرون من موسى جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحها » رواه عن النبي /ص/: سعد بن أبي وقاص وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدًّا، قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره، ورواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري، وأم سَلَمَة، وأساء بنت عُميس، وجابر

بن عبدالله، وجماعة يطول ذكرهم» ا هـ.

وفي الصفحة /٣٥/ يقول: «وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحد بن زهير، قال: حدثنا عمرو بن حماد القتاد، قال: حدثنا اسحق بن إبراهيم الازدي، عن معروف بن خربوذ، عن زياد بن المنذر، عن سعيد بن محمد الأزدي، عن أبي الطفيل ».

قال: « لما احتضر عمر جعلها شورى بين: علي، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، فقال لهم علي: أنشدكم الله، هل فيكم أَحَدُّ آخَى رسول الله عَلِيْكُم بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غيري؟؟

قالوا: اللهم لا.

قال: وروينا من وجوه عن علي (ع) أنه كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها أَحَدّ غيري إلا كذاب " قال أبو عمر: آخَى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، وقال في كل واحدة منها لعلي: ﴿ أَنْتَ أَخِي فِي الدنيا والآخرة، وآخى بينه وبين نفسه " ا هـ.

ابن المغازلي الشافعي \_ مناقب الإمام علي \_ صفحة (٦٧) الحديث (٩٦) الوبإسناده قال: قال رسول الله صلى إذا كان يوم القيامة نوديتُ من بطنان العرش: يا محمد!! نعم الأب أبوك ابراهيم، ونعم الأخ أخوك على " (١) اهـ.

خير الدين الزركلي \_ الأعلام \_ المجلد الرابع، طبعة خامسة /١٩٨٠/ صفحة /٢٩٥٠ «علي بن أبي طالب ... ابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة،

<sup>(</sup>١) راجع الإمام أحمد \_ كتاب الفضائل \_ باب فضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث /٢٥٣/ والمحب الطبري: الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة /٢٠١ و ٢٠١/ ورواه المحب الطبري أيضاً في ذخائر العُقبي، صفحة /٧٥/ باب (ذكر اختصاصه بحَمَّل لواء الحمد في ظل العرش فراجع.

وُلد بمكة، وربي في حجر النبي ﷺ ولم يفارقه، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد؛ ولما آخي النبي بينه وبين أصحابه قال له: أنت أخي ». اهـ

ابن حجر العسقلاني ـ الاصابة المجلد الثاني ـ صفحة (٥٠٧) « علي بن أبي طالب. . أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم. . . ربي في حجر النبي والم يفارقه ، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك ، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى ؛ وزوَّجه بنته فاطمة ؛ وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ، ولما آخى النبي بين أصحابه ، قال له أنت أخى » اهـ .

قال تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ابتعوهم بإحسان رَضيَ الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (التوبة ــ ١٠٠).

البحراني في البرهان: « مالك بن أنس ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : « والسابقون الأولون نزلت في علي أمير المؤمنين وهو أسبقُ الناس كلهم بالإيمان ، وصلى على القبلتين ، وبايع البيعتين: بيعة بدر ، وبيعة الرضوان . . الخ » اهـ .

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنويل \_ الجزء الأول، صفحة /٢٥٤/ الحديث /٣٤٢/ ، عن آية ﴿ والسابقون.. ﴾ .

قال أخبرنا أبو يحيى بإسناده عن حميد بن القاسم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف في قوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون ﴾ قال: هم ستة من قريش أولّهم إسلاماً عليُّ بن أبي طالب ، (١).

المصدر السابق: الحديث /٣٤٥/: « فران بن ابراهيم بسنده عن محمد بن خالد الضبي، وعبدالله بن شريك العامري، عن سليم بن قيس، عن الحسن بن

<sup>(</sup>١) وروى الحافظ الحسكاني في الحديث /٢٤٣/ بسنسده عن الضحماك أنمه قمال: « السمابقمون الأولون»: على بن أبي طالب، وحمزة، وعمار، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد» ا همه.

على (ع): أنه حمد الله، وأثنى عليه وقال: ﴿ السابقون الأولون ﴾ الآية؛ فكما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لأبي على بن أبي طالب فضيلة على السابقين بسبقه السابقين » ا هـ.

ابن عبد البر القرطبي: الاستيعاب بهامش الاصابة \_ الجزء الثالث، صفحة /77-77 = حرف العين = القسم الأول: « وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وحباب، وجابر، وأبي سعيد الخوري، وزيد بن الأرقم أن علي آبن أبي طالب (ع) أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره ».

« وقال ابن اسحق (١) : أول من آمن بالله وبرسوله محمد عَلَيْكُم من الرجال علي بن أي طالب، وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة ».

« وقال ابن عبد البر: حدثنا أحمد بن محمد بسنده عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لعليٍّ أربع خصال ليست لأحد غيره هو أول عربيٍّ وعجميٍّ صلَّى مع رسول الله ﷺ ؛ وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي عسله وأدخله قبره ».

وروي عن سلمان أنه قال: «أوَّلُ هذه الأمة وروداً على نبيها عَلِيْلِيَّةِ الحوض، أولها إسلاماً على بن أبي طالب » قال ابن عبد البر: «وقد روي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان، عن النبي ﴿ أنه قال: أول هذه الأمة وروداً على الحوض، أولها إسلاماً على بن أبي طالب؛ ورفعه أولى، لأن مثله لا يدرك بالرأي ».

وفي الصفحة /٢٩/ قال صاحب الاستيعاب: « حدثنا عبد الوارث بسنده..

<sup>(</sup>۱) جاء في منجد الأسهاء: ابن اسحق (أبو بكر محمد)، محدث ومؤرخ من أصحاب السّير والمغازي، نشأ في المدينة وتوفي في بغداد سنة (۱۵۱) هـ، وفي الأعلام ـ م ـ ٦ ـ ٢٨ ـ: محد بن إسحق بن يسّار المطلبي بالولاء، من أقدم مؤرخي العرب، من أهل المدينة لـهُ: السيرة النبوية، ومنها اقتبس ابن هشام، وله غيرها، زار الاسكندرية سنة (۱۱۹) هـ. قال ابن حبان لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن اسحق في علمه أو يوازيه في جَمْعِهِ، وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار اهـ.

عن عمر ومولى عفرة، قال: سُئل محمد بن كعب القُرظي عن أول من اسلم: أعليٌّ أم أبو بكر »؟؟

قال: سبحان الله. عليٌّ أولهما إسلاماً، وإنما شُبَّة على الناس لأنَّ عليًّا أخفى إسلامه. ولا شَكَّ أن عليًّا عندنا أولهما إسلاماً.

وفي الصفحة (٣١) يقول: وروى ابن فضيل عن الأجلح، عن سَلَمة بَن كهيل، عن حبة بن جرير العرني، قال: سمعت عليًّا يقول: «لقد عبدت اللهَ قبل أن يعبده أَحَدٌ من هذه الأمة خس سنين ».

وروى شعية عِن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني؛ قال سمعتُ عليًّا يقول: « أَنَا أُولَ مِن صَلِّى مع رسول الله ص ».

وفي الصفحة /٣٢/ قال سالم بن أبي الجعد، قلت لابن الحنفية: «أبو بكر كان أولهم إسلاماً »؟؟

« قال: لا. »

وروى مسلم الولائي عن أنس بن مالك، قال: «استنبيء النبيُّ بوم الاثنين وصلّى عليٌّ يَوْمَ الثلاثاء».

وقال زيد بن أرقم: « أول مَنْ آمن بالله بعد رسول الله ﷺ عليَّ بن أبي طالب (ع) » الخ.

قال تعالى: ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسُتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (التوبة: ١٠٥).

البحراني في تفسيره البرهان: عن يحيى الحلبي، عن أبي عبدالله، قُلتُ: حدثني في على حديثاً.

فقال: أشرحه لك أم أجمعه ؟؟

قلتُ: بل اجمعه..

فقال: «عليٌّ بابُ الهدى، من تقدمه كان كافراً، ومَنْ تَخَلَّفَ عنه كان كافراً، ومَنْ تَخَلَّفَ عنه كان كافراً».

قلت: زدني.

قال: إذا كان يوم القيامة نُصب منبرٌ عن يمين العرش، له أربعٌ وعشرون مرقاة، فيأتي علي، وبيده اللواء، حتَّى يرتقيه ويركبه، ويعرضُ الخلقُ عليه، فمن عرفه دخل الجنة، ومن أنكره دخل النار».

قلت: هل فيه آيةٌ من كتاب الله؟؟

قال: «نعم، ما تقول في هذه الآية، يقول تبارك وتعالى: ﴿ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ هو، والله عليٌّ بن أبي طالب ».

وعنه: عن بريد العجلي؛ قال: قلت لأبي جعفر (ع) في قول الله: ﴿ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾.

فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر يوضع في قبره حتى يُعرض عمله على رسول الله، وعلى علي، فَهَلَّمَّ جَرَّا إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد ». وقال أبو عبد الله: والمؤمنون هم: الأئمة.

المحب الطبري: ذخائرُ العقبى: صفحة (٩١) «عن أبي سعيد الخدري، قال، قال رسول الله عليه الجنة تدود بها المنافقين عن الحوض » قال: « أخرجه الطبراني ».

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة - الجزء الأول (الباب السابع والثلاثون) صفحة /١١٣/ «موفق بن أحمد بسنده عن الحسن البصري، عن ابن مسعود، قال، قال رسول الله عليه الذا كان يوم القيامة يقعد علي على الفردوس، وهو جبل قد علا على الجنة، وفوقه عرش رب العالمين، ومن سفحه

تتفجر أنهار الجنة، وتتفرق في الجنان، وعليّ جالس عَلَى كُرْسيّ من نور، يجري بين يديه التسنيم، لا يجوز أحد الصراط، إلا ومعه سَنَدّ بولاية على، وولاية أهل بيته، فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار» اهـ.

ابن المغازلي \_ المناقب صفحة (٦٨) \_ الهامش: « وفي طبقات الحنابلة \_ الجزء الأول، صفحة /٣٢٠/ تأليف القاضي ابن أبي يعلى الحنفي ما لفظه: «سمعت محمد بن منصور يقول: « كنا عند أحمد بن حنبل، فقال له رجل: يا أبا عبد الله!! ما تقول في هذا الحديث الذي يروي أن عليًا » قال: أنا قسيم النار ؟ ؟

فقال: « وما تنكرون من ذا »؟؟ أليس روينا أن النبيُّ ﷺ قال لعلي: « لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق »؟

قلنا: بلي

قال: فأين المؤمن؟؟

قلنا: في الجنة.

قال: وأين المنافق؟؟

قلنا: في النار.

قال: فعليٌّ قسيم النار » اهـ.

ابن منظور: لسان العرب «مادة قسم»: ﴿ وفي حديث على (ع) «أنا قسم النار»، قال القُتَيْبِي: أراد أن الناس فريقان: فريق معي، وهم على هُدًى، وفريق علي وهم على ضلال كالخوارج، فأنا قسيم النار، نصف في الجنة معي، ونصف علي في النار؛ وقسيم: فعيل، في معنى: مُقاسم مُفاعل، كالسمير، والجليس، والزميل، قيل: أراد بهم الخوارج؛ وقيل: كل من قاتله » اه.

أما الشيخ سليان القندوزي فيقول: « وأخرج الدار قطني أن عليًّا قال للستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى بينهم كلاماً طويلًا من جملته: أنشدكم بالله،

هل فيكم أَحَدٌ قال له رسول الله ﷺ: يا عليُّ!! أنت قسيم النار والجنة يوم القيامة غيرى »؟؟

قالوا: اللهم!! لا.

ومعناه، ما رواه عن على الرضا أنه ﷺ قال: يا على!! أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي، وهذا لك» (راجع صفحة /١١٠/ - الباب التاسع والخمسون ـ الجزء الثاني من ينابيع المودة).

وعنه \_ الجزء الثالث (الباب المكمل للهاية) صفحة /٢٠٥/، قال القندوزي: « وفي غرر الحكم أن عليًّا قال: إن للاإله إلا الله شروطاً، وإني وذريتي من شروطها؛ أنا قسيم النار، وخازن الجنان، وصاحب الحوض، وصاحب الأعراف، وليس منا أهل البيت إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته، وذلك لقول الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هادٍ، وأنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الفجاًر، مَنْ أطاع إمامه فقد أطاع ربَّه انتهى » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (التوبة: ١١٩).

السيد هاشم البحراني: البرهان: قال: « روى موفّقُ بن أحمد ، بإسناده عن ابن عباس ، في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ آمنُوا اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين ﴾ قال: هو علي بن أبي طالب » قال: ومثله في كتاب رموز الكنوز لعبد الرزاق بن رزق الله بن خلف » اه..

ابن شهر اشوب من تفسير أبي يوسف بن يعقوب بن سفيان: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله ﴾ قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله، ثم قال: ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ يعني: مع محمد وأهل بيته » اه..

الحافظ الحسكاني: شواهد التنزيل: الجزء الأول، صفحة /٢٥٩/، الحديث (٣٥١) قال: «أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي . . . باسناده عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: ﴿اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ قال: «نزلت في على بن أبي طالب خاصَّةً » اهـ .

وعنه في الحديث /٣٥٢/: «ورواه بإسناد آخر عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وكونُوا مع الصادقين ﴾ قال: مع على وأصحاب على » اهـ

وعنه الحديث /٣٥٧/ قال: أخبرنا عقيل بسنده عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، في قوله تعالى: اتقوا الله، قال: أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، تم قال لهم: ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ يعني محمداً وأهل ببته » (١) اهـ

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول، صفحة /١١٨ و ١١٩/ (الباب التاسع والثلاثون): وتفسير ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادة ين قال: «أخرج مُوفَّقٌ بن أحمد الخوارزمي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: الصادقون في هذه الآية محمد عَلِيْكُ وأهل بيته ».

أيضاً ، أبو نعيم الحافظ الحمويني أخرجاه ، بعين لفظه عن ابن عباس ».

أيضاً، أبو نعيم وصاحب المناقب، أخرجاه عن: الباقر والرضا (ع) قالا: «الصادقون: الأئمة من أهل البيت ».

أيضاً، أبو نعيم أخرجه عن جعفر الصادق (ع) اهـ.

السيوطي في تفسيره: الدر المنثور: في تفسير آية ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا اتقوا

<sup>(</sup>١) راجع بقية الاحاديث وتعليق المحقـق عليهـا مـن صفحـة /٢٥٦\_٢٦٦/ أي مـن الحديـث (٣٥٠).

الله وكونوا مع الصادقين ﴾ قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس، أنه قال: مع على بن أبي طالب (ع).

وقال السيوطي أيضا: « وأخرج ابن عساكر ، عن ابي جعفر (ع) في قوله: ﴿ وَكُونُوا مِعَ الصَّادَقِينَ ﴾ قال: مع علي بن أبي طالب (ع) » اهـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٧٠/: «عن الحسن بن علي، قال، قال، قال، عليه عليه عليه عليه عليه العرب « يعني عليه العرب ».

قالت عائشة: ألست سيد العرب؟؟

قال: أنا سيد ولد آدم، وعليٌّ سيد العرب».

فلها جاء أرسل عَلِيلَةً إلى الأنصار، فأتوه، فقال لهم: يا معشر الأنصار!! ألا أدلكم، على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا "؟؟

قالوا: بلي يا رسول الله!!

قال: « هذا عليٌّ فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن جبريل أخبرني بالذي قلت لكم عن الله عزَّ وجَلَّ » اهـ.

وعنه في الصفحة /٧٢/ من الذَّخائر: «عن السيدة عائشة، قالت: قال رسول الله على على حضرته الوفاة: « ادعوا لي حبيبي، فدعوا له أبا بكر، فنظر إليه، ثم وضع رأسه؛ فقال: ادعوا لي حبيبي؛ فدعوا عمر، فلما نظر إليه وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي، فدعوا له عليا (ع) فلما رآه أدخله معه في الثوب الذي كان عليه، فلم يزل يحتضنه حتى قبض على أخرجه الرازي » ا هـ.

ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكافي \_ المجلد الأول صفحة \_ ١٩٧ \_ ط \_ ٣ \_ : « وقال: قال أمير المؤمنين (ع): أنا قسيم الله بين الجنة والنار ، وأنا الفاروق الأكبر ، وأنا صاحب العصا والميسم ، ولقد أقرَّتْ لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرَّتْ لمحمد /ص/ ، ولقد حملتُ على مثل لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرَّتْ لمحمد /ص/ ، ولقد حملتُ على مثل

حمولة محمد، وهي حمولةُ الرب، وإن محمداً يُدْعى فَيُكسَى ويُسْتَنْطَق، وأَدْعَى فَأَكْسَى، وأَسْتَنْطَق، وأَدْعَى فَأَكْسَى، وأَسْتَنْطِقُ فأنطق على حدِّ منطقه، ولقد أُعطيتُ خصالاً لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قبلي، عَلِمْتُ عِلْمَ: المنايا، والبلايا، والأنساب، وفصل الخطاب، فلم يَفُتْني ما سبقني، ولم يَعْزُبْ عني ما غابَ عني، أُبَشَر بإذن الله، وأؤدِّي عن الله عَزَّ وجل، كل ذلك مَكَّنني الله فيه بإذنه » اهد.

## بدنم الله الرحمن الرحيم

## سورة يونس

قال تعالى: ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ﴾ (يونس: ٥).

محمد بن يعقوب بسنده إلى أن يقول: أضاءت الأرض بنور محمد وعلي، ومثل محمد الشمس، ومثل الوصيّ القمر، وهو قوله عز وجَلَّ: ﴿ جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ﴾ ١ هـ.

فقيل: يا رسول الله!! ما الشمس؟ وما القمر؟ وما الزهرة؟ وما الفرقدان؟؟

قال: « الشمس أنا ، والقمر خبي ، والزهرة فاطمة ، والفرقدان: الحسن والحسين » .

قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَـدَعُـو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ (يونس: ٢٥).

ابن شهراشوب عن علي بن عبد لله بن العباس، عن أبيه وزيد بن علي بن

الحسين (ع) في قوله تعالى: ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ يعني: الجنة؛ « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » يعني ولاية على بن أبي طالب » ا هـ.

الحافظ الحسكاني ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول: صفحة ( ٥٨) الحديث ( ٨٨): أخبرنا أبو الحسن المعادني ( المغازلي ) بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال ، قال رسول الله على بن أبي طالب: « أنت الطريقُ الواضح ، وأنت الصراط المستقيم ، وأنت يعسوب المؤمنين » .

المصدر السابق: الجديث «٩٠»: قال: «أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن على المعمري بسنده، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه وصاحبي، وخليفتي على أهلي علي بن أبي طالب ».

« ومن سره أن يلج النار فَلْيَتْرُكْ ولايته، فوعزة ربي وجلاله إنه لبابُ الله الذي لا يؤتى إلا منه، وإنه الصراط المستقيم، وإنه الذي يُسأَلُ عن ولايته يوم القيامة » ا هـ.

وعنه الحديث (٩٣) قال: «حدثني علي بن موسى بن إسحق بسنده عن عبدالله بن سليان، قال، قلت لأبي عبدالله » قد جاء كم بسرهان من ربكم ونور .. (١).

<sup>(</sup>۱) أخرج الحافظان \_ ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدُّوَلِي: أن عمر بن الخطاب رُفعت إليه امرأة ولدت نَستة، فَهَمَّ برجها، فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجم؛ فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليه، فسأله: فقال: قال الله تعالى: ﴿ والوالداتُ يُرضعن أولادِهُنَّ حولين كاملين. وقال: وحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شهراً، فخلى سبيلها ﴾. وفصاله ثلاثون شهراً، فخلى سبيلها ﴾. وفي لفظ النيسابوري، والحافظ الكنجي: فصدقه عمر، وقال: ولولا عليٍّ لهلك عمر،. وفي لفظ ابن الجوزي، فخلَى وقال: واللهم لا تبقني لـمُعْضِلة ليس لها ابن أبي طالب ١ ه هـ. وفي لفظ ابن الجوزي، الجزء السابع ص ١٤٤٧، ومختصر جامع العلم ص ١٥٠٠/، والرياض =

قال: « البرهان: محمد ، والنور علي ، والصّراط المستقيم: علي » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ قل: هل مِن شركائِكم مَنْ يَهْدي إلى الحق، قُل الله يَهْدي للْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدي إلاَّ أَنْ يُهْدى فَمَا لكم للْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدي إلاَّ أَنْ يُهْدى فَمَا لكم كيف تحكمون ﴾ (يونس: ٣٥).

محمد بن يعقوب بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، قال «لقد قضى أمير المؤمنين بقضيّة ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضيّة قضى بها بعد رسول الله عَلَيْكُم، وذلك أنه لما قُبض رسول الله، وأفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر، فقال أبو بكر: شربت الخمر؟؟

فقال الرجل: نعم.

فقال: وَلَمْ شربتها وهي محرمة؟؟

قال: 'ني لما أسلمتُ، منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرامٌ اجتنبتها.

فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حَفْصٍ في أمر هذا الرجل؟؟ فقال: معضلة؛ وأبو الحسن لها.

فقال أبو بكر: يا غلام ادْعُ لنا عليًّا.

قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله؛ فأتوه، ومعه سلمان الفارسي، فأخبروه بقضية الرجل، فاقْتَصَ عليه قصته.

فقال علي لأبي بكر: ابعث به مَنْ يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن أحد تلا عليه آية

النضرة الجزء الثاني، ص /١٩٤/، وذخائر العقبى، ص /٨٢/، وتفسير الرازي الجزء السابع
 ص /٤٨٤/، وأربعين الرازي، ص /٤٦٦/ والدر المنثور الجزء الأول، ص /٢٨٨/،
 وراجع الغدير الجزء السادس من ص٨٣٨-٣٣٨.

التحريم، فلا شيء عليه.

ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي (ع) فلم يشهد عليه أحد، فَخَلَّى سبيله. فقال سلمان لعلى: لقد أَرْشَدْتَهُمْ.

فقال على: إنما أردتُ أن أجدد تأكيداً بهذه الحجة عليهم؛ الآيةُ في وفيهم ﴿ أَفْمَنَ يَهِدَى إِلَّا أَنْ يُهدَى فَمَا لَكُمْ كُوفُ تَحَكُمُونَ ﴾ ؟

ابن عبد البر: الاستيعاب بهامش الإصابة - المجلد الشالث (حرف العين - القسم الأول) صفحة (٣٩): «قال أحمد بن زهير، حدثنا عبدالله بن عمر القواريري - حدثنا مؤمل بن اسماعيل، حدثنا سفيان الثوري عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن ».

وقال في المجنونة التي أمر برجمها؛ وفي التي وضعت لستة أشهر، فأراد عمر رجمها، فقال له على: إن الله يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ــ الحديث (١).

وقال له: إن الله رفع القلم عن المجنون ـ الحديث. فكان عمر يقول: « لو لا على هاك عمر  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) أمر عمر برجم زانية، فمر عليها علي بن أبي طالب في أثناء الرجم، فَخَلَصها؛ فلها أخبر عمر بذلك؛ قال: إنه لا يفعل ذلك إلا عن شيء، فلها سأله قال: إنها مُبتلاة (أي بجنونة) بني فلان، فلعله أتاها وهو بها ه. فقال عمر: لولا عليٍّ لهلك عمر ه (وفي صورة أخرى قال له: ه أما تذكر أن رسول الله قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وان هذه معتوهة بني فلان.. ه (راجع، أبو داؤود في سننه جزء /۲/ ص//۲۲۷/، والحاكم في المستدرك الجزء الثاني، ص//۲۲۷/ وجزء /1/ ص//۳۸۹/ وصححه الخ/ والصفحة //٠١/ من الغدير جـ٦:

وأتي عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي (ع) فقال: ما بال هذه ؟ =

المحب الطبري: ذخائر العقبى، صفحة /٨٣/ باب «ذكر أنه أقضى الأمة ».

« عن أنس ، أن النبي عَلِيلَةٍ قال: « أقضى أمتي علي » أخرجه البغوي في المصابيح الحسان ».

« وعن عمر ، قال: أقضانا على ، أخرجه الحافظ السلفي.

« وعن معاذ بن جبل، قال، قال رسول الله على: تخصم الناس بسبع، ولا يحاجُك أحد من قريش؛ أنت أولهم إيماناً، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسويَّة، وأعدلهم بالرعيَّة، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزيَّة » أخرجه الحاكمي » ا ه.

شمس الدين بن طولون: الأئمة الاثنا عشر ، صفحة (٥١): « وقال ابن المسيب: ما كان أحد يقول: سلوني غَيْرَ علي بن أبي طالب (ع) ».

« وقال ابن عباس: « أُعطيَ عليٌّ تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي ».

« قال: وإذا ثبت لنا الشيء عن علي ، لم نعدل إلى غيره ».

« وسؤالُ كبار الصحابة له، ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور » ا هـ.

موطاً مالك: طبعة ثانية ١٩٧٧، صفحة /٣٤٦/، الحديث /١٠٨٧/ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال

<sup>=</sup> فقالوا: أمر عمر برجمها، فردها علي، وقال: هذا سلطانك عليها، فها سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها. قال عمر: قد كان ذلك. قال علي: أو ما سمعت رسول الله / ﷺ قال: لا حَدَّ على معترف بعد بلاء ؟؟ فخلَّى سبيلها، وقال: عجزت النساء ان يلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لملك عمر ، اهـ (راجع: الرياض النضرة: جـ /٢/ ص/١٩٦/ مطالب السؤول ص/١٣/، مناقب الخوارزمي، ص/١٩٦/ الأربعين للرازي ص/١٩٦/ علي والحاكمون / د. صادقي ص/١٥١.

لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؛ وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسول الله عَلَيْظُهُ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس ».

« فسأل الناس: فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله، أعطاها السدس.
 فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟؟

فقام محمد بن مَسْلَمَة الأنصاري ، فقال مِثْلَ ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر الصديق » .

السيوطي الشافعي - تاريخ الخلفاء ص /٧١/ قال: وأخرج ابن سعد عن الحسن البصري، قال: «لما بُويع أبو بكر، قام خطيباً فقال: «أما بعد، فإني وليّت هذا الأمر، وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه؛ ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل النبي وليّليّ لم أقُمْ به؛ كان النبيّ عبداً أكرمه الله بالوحي، وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر، ولستُ بخير من أحدكم، فراعوني، فإذا رأيتموني استقمتُ فاتبعوني، وإذا رأيتموني زُعْت فقوموني؛ واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وآبشاركم، اهـ. وراجع ابن أبي الحديد: شرح النهج - ج - 7 - ص - ٢ - ط - ٢ - سنة ١٩٦٥ م.

الزمخشري \_ الكشاف \_ الجزء الثالث صفحة /٢٥٣/ : « وأخرج أبو عبيدة عن ابراهيم التيمي ، قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى : ﴿ وَفَاكُهَةً وَأَبّا ﴾ ؛ فقال : أي سماء تظلني ، أو أيّ أرض تُقلني ، إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم » ؟ وفي لفظ القرطبي ( في تفسيره \_ الجزء الأول ، صفحة /٢٩/ ) : أيّ سماء تُظلني ، أو أيّ أرض تُقلني ، وأين أذهب ، وكيف أصنع إذا قلتُ في حرفٍ من كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى » ؟ (١) .

<sup>(</sup>١) يقول الصادقي في كتابه: وعلى والحاكمون، ص/١٢٢/ طبعة ثانية /١٩٧٣/: و فبلغ ذلك عليًا أمير المؤمنين (ع) فقال: إن الأب هو الكلأ والمرعى، والصادقي نقل هذه الزيادة من كتب صحاح السنة، فراجع.

سُنن الدارمي \_ الجزء الأول، ص /٥٨/ : «قال ميمون بن مهران: «كان أبو بكر إذ ورد عليه الخصم، فإن وجد في الكتاب، أو علم من الرسول ما يقضي بينهم، قضى به، فإن أعياه، خرج، فسأل المسلمين، وقال: «أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟؟

فربما اجتمع إليه النفر ، كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاءً ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا ، فإن أعياه أن يجد فيه سُنَّةً من رسول الله ﷺ جع رؤوس الناس وخيارهم ، فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به » (١) ا هـ.

عبد الحسين الأميني: الغدير \_المجلد الثامن، طبعة ثالثة « ١٩٦٧ » قال: 
« أخرج الحافظ العاصمي في كتابه » زين الفتى في شرح سورة: ﴿ هل أتى ﴾ من طريق شيخه أبي بكر محمد بن إسحق بن محماد يرفعه: أن رجُلًا أتى عثمان بن عفان وهو « أمير المؤمنين »، وبيده جمجمة إنسان مَيِّت فقال: إنكم تزعمون النار يعرض على هذا، وأنه يعذب في القبر، وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها حرارة النار ».

فسكت عنه عثمان، وأرسل وراء عليّ بن أبي طالب المرتضى يستحضره، فلما أتاه وهو في ملاٍ من أصحابه قال للرجل: أعد المسألة، فأعادها. ثم قال عثمان بن عفان: أجب الرجل عنها يا أبا الحسن!!

فقال علي: ايتوني بِزَنْدٍ وحجر، والرجل السائل والناس ينظرون إليه، فَأَتِيَ بها، فأخذها وَقَدَحَ منها النار، ثم قال للرجل: ضَعْ يدك على الحجر، فوضعها

ويقول ابن أبي الحديد في الجزاء الثاني عشر من شرح النهج، صفحة \_ ٣٣ \_ طبعة ثانية لسنة
 ١٩٦٧ : « خرج عمر يوماً إلى المسجد وعليه قميص في ظهره أربع رقع، فقرأ حتى انتهى إلى قوله : « وفاكهة وأبا »، فقال: ما الأب؟؟

ثم قال: إن هذا لهو التكلف وما عليك يا بن الخطاب ألاَّ تدري ما الأب، اهـ.

<sup>(</sup>١) راجع المجلد السابع من «الغدير» فإنه يُبرز لك الخليفة الأول بصورته الحقيقية، ومن صحاح ومسانيد علماء وحفاظ إخواننا أهل السنة فراجع.

عليه؛ ثم قال له: ضَعْ يدك على الزِّنْدِ فوضعها عليه، فقال: هل أحسست منها حروارة النار؟؟

فَبُهِتَ الرجل، فقال عثمان: « لولا عليٌّ لهلك عثمان » ا هـ.

مسند الإمام أحد الجزء الأول، ص /١٠٤/ وتفسير ابن كثير-الجزء الأول، ص /٤٧٨/ وكنز العال-الجزء الثالث، ص /٢٣٧/ أخرج أحد والدورقي من طريق الحسن بن سعد، عن أبيه، أن « يحيس، وصفيّة » كانا من سبّي الخمس، فَزَنَتْ صفيّة برجل من الخمس، وولدت غلاماً، فادعى الزاني ويحيس، فاختصا إلى عثمان، فرفعها عثمان إلى عليّ بن أبي طالب، فقال علي أقضي فيها بقضاء رسول الله عليّ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وجلدها خسين، خسين» اهد.

آبيه قي \_ السنن الكبرى \_ الجزء السابع \_ ص /٤١٧/ بالإسناد عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجُل طَلَّقَ امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة » ؟ ؟

قال أبي: إني أرى أنه أَحَقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة، قال: لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك ».

الأميني ـ الغدير ـ المجلد الثامن، ص /٢٠٦ و٢٠٦/ قال: أخرج الإمامان: الشافعي وما لك وغيرهما بالإسناد عن فُريعة بنت مالك بن سنان أخبرت: أَنَّها جاءت النبي عَلِيْكُ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني « خدرة، وان زوجها، خرج في طلب أُعبُد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف « القدوم » لحقهم، فقتلوه، فسألت رسول الله: إني أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني. في مسكن يملكه؛ قالت: فقال رسول الله عَمَاكَ عنه.

فانصرفتُ، حتى إذا كنت في « الحجرة » أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدعيت له، قال: فكيف قلت ؟ ؟

فرددت عليه القصَّة التي ذكرتُ له من شأن زوجي؛ فقال: امكثي في بيتك

حتى يبلُغَ الكتاب أجله.

قالت: فاعتددتُ أربعة أشهر وعشرا؛ فلمَّا كان عثمان، أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلك فَأَخْبَرْتُهُ، فاتبعه، وقضى به » ا هـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة (٦٨): «وعن عمر، وقد جاءه أعرابيَّان يختصهان، فقال لعلى: اقْض بينهما يا أبا الحسن!!

فقضى عليٌّ بينها ؛ فقال أحدهما : هذا يقضى بيننا ؟ ؟

فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: «ويحك ما تدري من هذا ـ هذا مولايَ، ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن» خرجه ابن السمان في «كتاب الموافقة» ا هـ.

وعنه في الصفحة نفسها: «عن أبي رافع قال: « لما قتل عليٌّ أصحاب الالوية يوم أحد ، قال جبريل (ع) يا رسول الله!! إنَّ هذه لهي المواساة ».

فقال له النبي عليسي إنه مني ، وأنا منه .

فقال جبريل (ع): وأنا منكما يا رسول الله!!» خَرَجه أحمد في المناقب» اهـ.

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٣٠٠/ \_ الحديث « ٣٤٤ »: « أخبرنا أحد بن المظفر بن أحمد بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، قال: « بينا النبي » عليه في بعض شعاب المدينة، إذ سمع صلصلةً شديدة؛ فقلت: يا رسول الله!! ما الذي نسمع ؟؟

فقال: هذا إبليس في جيشه.

فقال علي: يا رسول الله: إني أُحبُ أن أراه.

فقال النبي: يا عدوً الله!! تَجَلّ لعليّ ، فتجلّى ، فإذا شيخٌ قصير أبيض الشعر واللحية للحية للمول منه ، له عينان في جبينه ، وعينان في صدره ، فوثبَ عليّ فصرعه ، وقعَدَ على صدره وقال « يا رسول الله ائذن لي فيه » .

فضحك رسول الله وقال: يا علي!! فأين النظرة إلى يوم القيامة » (١) ؟؟

نهج البلاغة الجزء الثاني، صفحة « ۱۲۹ » شرح الإمام الشيخ محمد عبده: تحت عنوان « ومن كلام لعلي » فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرًا، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم....

« إن أمرنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا يَحْملُه إلا عَبْدٌ مؤمنٌ امتحن الله قلبه للإيمان، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة، وأحلامٌ رزينة ».

«أيها الناس!! سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السهاء أعلم مني بطرق الأرضي» (٢).

المحدِّثُ الفَيْضُ الكاشاني: الحقائق (طبعة ثانية، ١٩٧٩) صفحة «١٢ و ١٩٧٩) صفحة «١٢ و ١٣ هـ قال: « وعن الصَّادق عليه السلام: إِنَّ أَمْرَ نَاسِرٌّ مَسْتُورٌ ، في سِرٌّ مُقَنَّعٍ بالميثاق، مَنْ هَتَكَهُ أَذَلَهُ الله ».

وقال: إنَّ أَمْرَنَا سِرٌّ مَسْتورٌ، في سِرٍّ، وسِرٌّ مُسْتَسَرٌ، وَسِرٌّ لا يُفيدُه إلا سِرٌّ، وسرٌّ على سِرًّ مُقنَّع بسر ».

وقال (ع): هو الحَقُّ، وَحَقُّ الحق، وهو الظاهرُ، وباطنُ الظَّاهر، وباطنُ الظَّاهر، وباطنُ الباطن، وهو السرُّ، وسرُّ السمُسْتَسَر، وسرُّ مُقَنَّعٌ بالسير».

وقال عليه السلام مُشيراً إلى وجوب كتمان هذا السر: التقيَّةُ ديني ودينُ آبائي وأجدادي، فَمَنْ لا تَقيَّةَ له لا دينَ له ».

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وفي الباب حديث علي (ع): أخرجه الخطيب في تاريخه الجزء الثالث، ص /٢٨٩ و ٢٩٠) من طريقين؛ والخوارزمي في المناقب ص /٢٢٧/ وابن أبي الفوارس في الأربعين، صفحة (٣٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية: ﴿ أَمَا قُولُهُ: فَلَأَنَا بِطَرَقَ السَّمَّ الْخَ. فالقصد أنه في العلوم الملكوتية والمعارف الإلهية أوسّعُ إحاطة منه بالعلوم الصناعيّة، وفي تلك تظهر مزية العقول والنفوس الرفيعة، وبها ينال الرشد، ويستضيء الفكر ؛ ١هـ.

وقال عليه السلام: «خالطوا الناسَ بما يعرفون، ودعوهم بما ينكرون، ولا تحملوا على أنفسكم وعلينا، إنَّ أَمْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لا يحتملُهُ إلا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، أو نبيِّ مُرْسَل، أو مؤمنٌ امتحنَ الله قَلْبَه للإيمان، اهـ.

الأستاذ عبد الكريم الخطيب «أحد علماء الأزهر» كتابه: على بن أبي طالب ـ بقيّة النبوَّة، وخاتم الخلافة» طبعة ثانية (١٩٧٥) صفحة /٨٥/ قال: «والحق أن عليًّا كان أوفر الناس حَظًّا، وأطولهم صحبةً لرسول الله يَوْلِيَّهُ فمنذ ول علي وهو بين يدي محمد قبل النبوة وبعدها، لم يفترق عنه، في سلم أو حرب، وفي حِلً أو سفر، بل كان بين يدي النبي، وتحت سمعه وبصره، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وهو على صدر على، حيث سكب آخر أنفاسه في الحياة.

يقول على (ع): «ولقد قُبض رسول الله عَلَيْ وإن رأسه لعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفي، فأمررتُها على وجهي؛ ولقد وليتُ غسله عَلَيْتُم، والملائكة أعواني، فَضَجَّتِ الدار والأفنية.. مَلَأٌ يهبط، ومَلَأٌ يعرج، وما فارقت سمعي هَيْنَمَةٌ منهم، يصلون عليه، حتى واريناه في ضريحه»، فمن ذا أُحَقُّ به مني حيًّا وميتاً » (١).

وعنه في الصفحة /١٨٧/ قال: « فقد كان عليٌّ بطل الإسلام غير منازع، لا يعرف المسلمون سيفاً كسيف علي في إطاحته لرؤوس أئمة الكفر، وطواغيت الضلال من سادة قريش وقادتها ».

وكان عليٌّ فقيه الإسلام، وعالم الإسلام، وحكيم الإسلام، غير مدفوع عن هذا أو منازع فيه.

وهذه المرويَّاتُ مِن آثاره تشهد بأنه البحر الذي لا يُسْبَرُ غَورُه، وأن مقاطع

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني من النهج ص /١٧٢/ وتتمة الخطبة: فأنفذوا على بصائركم، وَلْتصدق نياتكم في جهاد عدوكم، فوالذي لا إله الا هو إني لعلى جادة الحق، وانهم على مزلة الباطل، أقول ما تسمعون واستغفر الله في ولكم؛ اهـ.

أحكامه ، وفواصل قوله ، وجوامع حكمه ، قد مَستْها نَفْحَةٌ من نفحات النبوة ، فخالطت النفوس ، ومازجت القلوب ، وسكنت إلى العقول ، حتى لقد علق الناس منها بهذا القدر الكبير ، لأول وقعها في الآذان ، قبل أن تحويها الأوراق وتضمها الصحف » ا هـ .

الشيخ الصدوق: الأمالي، طبعة خامسة ( ١٤٠٠ هـ) (المجلس التاسع) قال: «حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل بإسناده عن النعمان بن سعد، عن أمير المؤمنين (ع) قال: «أنا حُجَّةُ الله، وأنا خليفة الله، وأنا صراط الله، وأنا باب الله، وأنا خارن علم الله، وأنا المؤتمن على سرِّ الله، وأنا إمام البريَّة بعد خير الْخَليقة محمد نَبِيِّ الرحة عَلَيْلِيَّهُ اهـ.

الفقيه احمد بن عبد ربه الأندلسي العقد الفريد المجلد الثالث \_ الجزء الخامس، طبع عام /١٩٥٣/ صفحة «٥٥ و ٦٠» قال: «ودخل رَجُلٌ على الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال: يا أبا سعيد!! يـزعمُـون أنـك تُبغض علياً ».

قال: فبكى الحسن حتى اخْضَلَت ْ لحيتُه، ثم قال: «كان علي بن أبي طالب سَهْاً صائباً من مرامي الله على عدوه، ورباني هذه الأمة، وذا فضلها وسابقتها، وذا قرابة قريبة من رسول الله عَيْنِيلًا ، لم يكن بالنَّوَمَة عن رسول الله، ولا الملولة في ذات الله، ولا السروقة لمال الله، أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، وأعلام بَيِّنة، ذلك علي بن أبي طالب يا لكع » اهـ.

«يا أم سلمة!! إسمعي واشهدي، هذا عليٌّ أمير المؤمنين، وسيِّد المسلمين،

وهـ.١ عيبةُ علمي، وهذا بابي الذي أوتى منه، وهذا أخي في الدنيا والآخرة، وهذا معى في السنام الأعلى » ا هـ.

قال تعالى: ﴿ فَإِن كَنْتَ فِي شُكُ مَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُ فَاسَأَلِ الذَيْنِ يَقْرُؤُونَ الْكَتَابِ مِن قَبِلْكُ لَقَد جَاءَكُ الْحَقُّ مِن رَبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِن المُمَرِينَ ﴾ (يونس: 42).

ابن شهراشوب: سُئل الإمام الباقر (ع) عن قوله تعالى: ﴿ فَاسَأَلَ الذِّينَ يَقَرُونَ الكتابِ مِن قبلك ... ﴾ ، فقال: قال رسول الله ﷺ ، « لَمَا أُسريَ بي إلى السهاء الرابعة ، أَذَّنَ جبريل ، وأقام ، وجمع النبيين والصديقين والشهداء والملائكة ، ثم تقدمتُ وصليتُ بهم ؛ فلمّا انصرفتُ قال لي جبريل: قل لهم: بم تشهدون؟؟

قالوا: « نشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وأن عليًّا أمير المؤمنين » .

الثعلبي في تفسيره، وفي أربعين الخطيب بإسناده عن: الحسين بن محمد الدينوري، بإسناده عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي عَلَيْكُ قال: لما عُرِجَ بي إلى السهاء، انتهيت مع جبريل إلى السهاء الرابعة، فرأيتُ بيتاً من ياقوت أحمر، فقال جبريل: هذا هو البيت المعمور، خلقه الله تعالى قبل السهاوات والأرض بخمسين ألف عام، ثم قال: قم يا محمد فصلً ».

« وجمع الله البنيين، فصليتُ بهم، فلما سَلَّمْتُ، أتاني ملكٌ من عند ربي، وقال: يا محمد!! ربَّك يقرؤك السلام ويقول لك: سَلِ الرسل على ماذا أرسلتم من قبلك؟؟

فسألهم؛ فقالوا: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب ».

الشيخ سلمان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الثالث) صفحة /٢٢/ « وأخرج الحافظ عمرو بن بحر في كتابه، حدثني أبو عبيدة عن جعفر الصادق عن آبائه (ع) أن عليًّا خطب بالمدينة بعد بيعة الناس له وقال: « ألا إن

أبرار عترتي، وأطايب أرومتي أحلم الناس صغاراً، وَأَعْـلَـمُهُمْ كباراً؛ ألا وإنا أهل بيت، من علم الله علمُنا، وبحكم الله حُكْمنا».

وعنه، صفحة / ٢٣ / قال: « وفي المناقب خطب الإمام جعفر الصادق فقال: « إن الله أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه على ينه وجد حلاوة إيمانه، وعلم فضل علمه، فمن عرف من الأمة واجب حق إمامه، وجد حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله نصب الإمام علماً لخلقه، وحجّة على أهل أرضه، ألبسه تاج الوقار، وغشاه نور الجبار، يمده بسبب من السماء لا ينقطع مواده، ولا يُنال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله معرفة العباد إلا بمعرفة الإمام، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي، ومُقيّات السنن، ومشتبهات الفتن، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل إمام، يصطفيهم لذلك، وكل ما مضى منهم إمام نصب الله لخلقه من عقبه إماماً، علماً بيناً، ومناراً نيّراً، أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعملون، وخيرة من ذرية آدم، ونوح، وابراهيم، واساعيل (ع)، وصفوة من عترة محمد علي الله إلى الغيب عنده، وجعلهم حياة الأنام، ودعائم الإسلام» اه.

ابن المغازلي: المناقب صفحة /٦٣/ الحديث (٨٩) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بسنده؛ عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن العباس، قال: سُئِلَ النبيُّ عن الكلمات التي تلقَّاها آدم من ربه، فتاب عليه، فقال: سأله، بحقً محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، الا تُبْتَ عليَّ، فتابَ عليه » ا همد.

مستدرك الصَّحيحين \_ الجزء الثالث، صفحة /١٦٠/ روى بسنده عن مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: خذوا عنِّي قبل أن تُشابَ الأحاديثُ بالأباطيل سمعت رسول الله عِلَيِّة يقول: «أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعليِّ لقاحُها، والحسن عمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر والحسن الجنة » ا هـ.

سنن البيهقي - الجزء الثاني صفحة /١٤٧/ روى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي عَلَيْكُ أنه كان يقول في الصلاة : « اللهم صَلِّ على محمد وآل محمد كما صَلِّيْتَ على ابراهيم وآل ابراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد » ا هـ.

وقد روى الإمام الشافعي هذا الحديث في مسنده صفحة /٣٣/(١)

الإمام أحمد بن حنبل ــ المسند ــ الجزء السادس، صفحة /٣٢٣/، روى بسنده عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة (ع): « ائتني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم، فألقى عليهم كساء فدكيًّا، (قال) ثم وضع يده عليهم (ثم قال): اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد ».

قالت أم سَلَمَة: « فرفعتُ الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير » ا هـ.

وقد روى هذا الحديث «الطحاوي» أيضاً في كتابه « مشكل الآثار » الجزء الأول، ص /٣٣٤/ ؛ ورواه في كنز العمال الجزء السابع صفحة /١٠٣/ المتقي الهندي؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور في نهاية تفسير آية التطهير في سورة الأحزاب.

ابن حجر الهيثمي ـ الصواعق المحرقة، صفحة /١٤٦/ قال بن حجر: « ويروى أنه قال (أي الرسول ﷺ ): لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء ؛ فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟ ؟

قال: تقولون: اللهم صَلِّ على محمد وتمسكون، بل قولوا: «اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد » ا هـ.

وعنه أيضاً صفحة /١٤٨/ قال ابن حجر الهيثمي: (وقد أخرج) الديلمي أنه صلى الله عليه وآله قال: الدعاء محجوب حتى يُصلِّى على محمد وأهل بيته اللهم صَلَّ على محمد وآله ١ هـ.

يقول: الإمام الشافعي:

يا أهل بيت رسول الله حُبُّكم فرضٌ من الله في القرآن أَنْزَلَهُ كَفَاكُم من عظيم الذكر أنكم من لا يصلِّي عليكم، لا صلاةً له

القرآن الكريم: «سلامٌ على آل ياسين (۱) »: قال ابن حجر في الصواعق: قوله تعالى: «سلامٌ على آل ياسين « فقد نقل جماعةٌ من المفسرين عن ابن عباس أن المراد بذلك: سلامٌ على آل محمد ، وكذا قاله الكلبي » ا هـ (1).

المحب الطبري \_ الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة / ١٦٤ / ، قال: عن سلمان؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كنتُ أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم، فاربعة عشر ألف عام، فلما خَلَقَ الله آدم، قسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا، وجزء علي » قال: « خرجه أحمد في المناقب » ا هـ.

وذكر هذا الحديث الذهبي في «ميزان الاعتدال» الجزء الأول، صفحة (٢٣٥) نقلًا عن ابن عساكر في تاريخه مسندا.. عن سلمان.

أبو نعيم حلبة الأولياء الجزء الأول، صفحة / ٨٤/ روى بسنده عن ابن عباس، قال، قال رسول الله علي «مَنْ سَرَّهُ أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فَلْيَوال عليًّا بعدي، ولْيوال وليَّه وَلْيَقْتَدِ بالائمة من بعدي، فإنهم عِتْرتي، خُلقوا من طيني، ورُزقوا فها وعلماً ؛ وويل للمكذبين بفضلهم من أمي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي » ا ه.

قال تعالى: ﴿ إِن الذين حَقَّتْ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كُلُّ آيةٍ حتى يرووا العذاب الأليم ﴾ (يونس: ٩٦ و٩٧).

<sup>(</sup>١) الصافات: ٣٠ (٢) راجع آخر الصفحة (١٤٨) من الصواعق المحرقة.

علي بن ابراهيم: قال: « الذين جحدوا أمير المؤمنين (ع) ».

وقوله: « حَقَّتْ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » قال: عرضت عليهم الولاية ، وقد فُرض عليهم الإيمان بها فلم يؤمنوا » ا هـ.

الشيخ سليان القنْدوزي ـ ينابيع المودة ـ الجزء الأول، صفحة /١١٣ قال: « وفي المناقب، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَلَيْكُ ؛ قال: إذ كان يوم القيامة، ونُصبَ الصراطُ على جَهَنَّم، لم يَجُزْ عليه إلَّا مَنْ مَعَهُ جوازٌ فيه ولاية علي بن أبي طالب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ عن ولاية على .

القندوزي: الصفحة نفسها  $_{\rm w}$  وفي تفسير  $_{\rm w}$  إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم  $_{\rm w}$  قال جعفر الصادق (ع): الصراط المستقيم ولاية على أمير المؤمنين  $_{\rm w}$  ا  $_{\rm w}$  ا

القندوزي أيضاً ـ الجزء الأول، صفحة / ١٣٢/ (الباب الرابع والأربعون): « وفي المناقب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال، قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على إلى الله على وصاحب لوائي؛ وحبيب قلي؛ ووصيي؛ ووارث علمي؛ وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي؛ وأنت أمين الله على أرضه؛ وحُجَّتُهُ على بريَّته؛ وأنت ركن الإيمان، وعمود الإسلام، وأنت مصباح الدجي؛ ومنار الهدى؛ والعلم المرفوع لأهل الدنيا ».

يا على!! من اتَّبعك نجا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عنك هلك؛ وأنت الطريقُ الواضحُ، والصراط المستقيم، وأنت قائدُ الغر المحجلين، ويعسوبُ المؤمنين؛ وأنت مولى مَنْ أنا مولاه، وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة، لا يحبك إلا طاهر الولادة، ولا يبغضك إلا خبيثُ الولادة، وما عرجني ربي إلى السماء، وكلمني، إلا قال لي: يا محمد!! اقرأ عليًّا مني السلام، وعرفه أنه إمام أوليائي، ونور أهل طاعتي، وهنيئًا لك هذه الكرامة » ا هـ.

أبو الحسن بن محمد بن موسى: مرآة الأنوار (باب الواو) قال: « ففي كشف

الغمة وغيره عن الباقر (ع) في قوله تعالى: «هنالك الولايةُ لله الحق » قال: إن ولاية على هي الولاية لله » ا هـ.

الشيخ الطوسي: الأمالي، طبعة ثانية (١٤٠١ هـ) صفحة /٤٢٢/: (ابراهيم الأحمدي) قال: حدثني محمد بن الحسين، عن الأصم، عن زرعة بن محمد الخضرمي، عن المفضل، عن أبي عبدالله (ع) قال: « إن الله تعالى جَعَلَ عليًا عَلَاً بينه وبين خلقه، ليس بينهم علم غيره؛ فمن أقرَّ بولايته كان مؤمناً؛ ومن جحده كان كافراً؛ ومَنْ جهله كان ضالًا، ومَنْ نصب معه كان مشركاً، ومَنْ جاء بولايته دخل الجنة؛ ومن أنكرها دخل النار » ا هـ.

الشيخ الجليل الصدوق: الأمالي، طبعة خامسة /١٤٠٠ هـ/ صفحة /١٨٤/ (المجلس التاسع والثلاثون): قال: « حدثنا الحسن بن محمد بسنده عن الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ، عن النبي عَلِيلًا ، عن جبريل ، عن ميكائيل، عن إسرافيل عن الله جَلَّ جلاله أنه قال: «أنا الله لا إله إلا أنا، خَلَقْتُ الخلق بقدرتي، فاخترتُ منهم مَنْ شئتُ من أنبيائي، واخترتُ من جميعهم محمداً جيباً ، وخليلًا ، وصفيًا ، فبعثته رسولًا إلى خلقي ، واصطفيت له عليًّا ، فجعلته له أخاً ووصيًّا ووزيراً ومؤدِّياً عنه من بعده إلى خلقي، وخليفتي على عبادي، ليبينَ لهم كتابي، ويسير فيهم بحكمي، وجعلته العَلَمَ الهادي من الضلالة، وبابي الذي أُوتى منه، وبيتي الذي مَنْ دخله كان آمناً من ناري، وحصني الذي من لجأ إليه حَصَّنه من مكروه الدنيا والآخرة، ووجهى الذي مَنْ تَوَجَّة إليه لم أصرف وجهي عنه، وحجتي في السماوات والأرضين على جميع من فيهنَّ من خلقي، لا أقبلُ عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع نبوة محمد رسولي، وهو يدي المبسوطة على عبادي، وهو النعمةُ التي أنعمتُ بها على من أحببتُه من عبادي؛ فَمَنْ أحببته من عبادي وتَوَلَّيْتُهُ عَرَّفْتُهُ ولايته ومعرفته، ومن أبغضته من عبادي أبغضتُه لانصرافه عن معرفته وولايته؛ فبعزتي حلفتُ؛ وبجلالي أقسمت أنه لا يتولَّى عليًّا عبدٌ من عبادي إلا زحزحتُه عن النار وأدخلته الجنَّة؛ ولا يُبغضه عَبْدٌ من عبادي ويعدل عن ولايته إلَّا أبغضتُه وأدخلته النار وبئس القرار » ا هـ..

المحب الطبري: الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة /٢١٥ قال: « وعن أنس، قال: دفع عليَّ بن أبي طالب (ع) إلى بلال درهماً يشتري به بطيخاً ؛ قال: فاشتريتُ به، فأخذ بَطِّيخةً فَقَوَّرها، فوجدها مرةً ؛ فقال: يا بلال اا رده هذا إلى صاحبه، وانْتِني بالدرهم؛ إن رسول الله عُرِيليًّ قال لي: « إن الله أخذ حُبَّك على البشر والشجر، والثمر، والبذر، فما أجاب إلى حُبَّك عَذُب وطاب، وما لم يجب خبث ومرّ، وإني أظن هذا مما لم يجب » قال: أخرجه الملّا » ا هـ.

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد \_ الجزء الثالث، صفحة /١٦١/: «روى بسنده عن ابن عباس قال: قُلت للنبي ﷺ يا رسول الله!! للنار جواز؟؟

قال: نعم.

قلت: وما هو ؟؟

قال: حُبُّ علي بن أبي طالب.

المتقي الهندي: كنز العمال-الجزء السادس، ص /١٥٨/ قال: « ما ثَبَّتَ الله حُبَّ على حُبَّ على قلب مؤمن فَزَلَتْ به قدم إلَّا ثَبَّتَ الله قدميه يوم القيامة على الصراط » قال: أخرجه الخطيب في: المتفق والمفترق (أي عن رسول الله » ا هـ.

محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكافي \_ المجلد الأول، ط \_ ٣ \_ ١٣٨٨ هـ صفحة \_ ١٩٨ \_ : « وقال امير المؤمنين: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام لمِن بعدي، والمؤدِّي عَمَّنْ كان قبلي، لا يتقدمني أُحَدٌ إلا أحد /ص/، وإني وإيَّاه لعلى سبيل واحد، إلا أنه هو المدعوَّ باسمه، ولقد أُعطيتُ الست: علم المنايا،

والبلايا ، والوصايا ، وفَصْلَ الخطاب، وإني لصاحبُ الكرَّات (١) ، ودولة الدول (٢) ، وإني لصاحب العصا والميسم ، والدابَّة التي تكلِّمُ الناس » (٣) .

<sup>(</sup>١) قال مصحح الكتاب: والكرات: أي الرجعات إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٢) ودولة الدول: غلبة الغلبات.

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابَّةً من الأرض تكلمهم إن الناس
 كانوا بآياتنا لا يوقنون﴾ (النمل: ٨٢).

## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة هود

قال تعالى: ﴿وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله ﴾ (٣).

ابن شهراشوب، روي: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر، في قوله تعالى: ﴿ وِيؤَتَ كُلُّ ذِي فَصْلُ فَصْلُه ﴾ إن المعني: على بن أبي طالب (ع) » اهـ.

الحافظ الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة ( ٢٧١)، الحديث ( ٣٦٧): قال: « في كتاب فهم القرآن: عن [ الإمام ] جعفر بن محمد في قوله تعالى: ﴿ ويؤتِ كل ذي فضل فضله ﴾ قال: قال الباقر: هو علي بن أبي طالب (ع) » اهـ (١٠).

المحب الطبري: ذخائر العقبي: صفحة ( ٦١) قال: «عن عمر بن الخطاب؛ قال، قال رسول الله علي « ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي، يهدي صاحبه إلى الهدى، ويرده عن الردى » أخرجه الطبراني » اهد.

الطبري أيضاً \_ الصفحة نفسها: « عن عبدالله بن الحرث، قال، قُلْتُ لعلي بن أبي طالب: أخبرني بأفضل منزلتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال: نعم، بينا أنا نائمٌ عنده وهو يُصلي، فلما فرغ من صلاته، قال: يا عليُّ!! ما سألتُ الله عز وجلَّ من الخير شيئاً إلا سألتُ لك مثله، ولا استعذتُ

<sup>(</sup>١) راجع الأحاديث/٣٧٠ و٣٧١ من صفحة ٣٧٢ ـ ٣٧٤/من الشواهد المذكور.

بالله من الشر ، إلا استعذتُ لك مثله » قال: أخرجه الإمام المحاملي اهـ.

قال تعالى: ﴿ وهو الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام وكان عرشُه على الماء ليبلوكم أيكم حسن عملاً ﴾ (٧).

محمد بن يعقوب بسنده عن داؤود الرقي قال: سألتُ أبا عبدالله عن قول الله عز وجل « وكان عرشُه على الماء » فقال: ما يقولون؟؟

قلت: يقولون إن الْعَرْشَ كان على الماء ، والربُّ فوقه. .

فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صَيَّرَ اللهَ محمولاً، ووصفه بصفة المخلوقين، ولزمه أن الشيء الذي يحملُه أقوى منه.

قلت: بَيِّنْ لِي جُعِلْتُ فداك.

قال: إن الله حَمَّل دينه وعلمه الماء ، قبل أن يكون أرضٌ وسهاء ، أو جنِّ أو إنس ، أو شمسٌ أو قمر ، فلما أراد أن يخلق الخلق ، نثرهم بين يديه ، فقال لهم : من ربُّكم ؟ ؟

فأوَّلُ مَنْ نطق رسول الله عَلَيْكُ وأمير المؤمنين، والأئمة (ع)، فقالوا: أنت ربُّنا، فَحَمَّلَهُ مُ العلم والدين، ثم قال للملائكة. هؤلاء حَمَلَةُ ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون؛ ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبيَّة، ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة.

فقالوا: نعم ربنا، أقررنا.

فقال الله للملائكة: اشهدوا.

فقالت الملائكة: شهدنا، على أن لا يقولوا غداً إنا كنا عن هذا غافلين \* أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكُنّا ذريَّةً من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون ».

يا داؤود!! ولايتُنا مؤكدة عليهم في الميثاق اه.

البخاري (١) \_ صحيح البخاري \_ الجزء الخامس صفحة /٣٣/ (باب مناقب الحسن والحسين) قال: «حدثني يحيى بنُ معين وصَدَقةُ قالا: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال، قال أبو بكر: «ارقبوا محمداً في أهل بيته» اهـ.

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /21/، الحديث (٦٣): «أخبرنا أحمد بن المظفّر بسنده عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي (ع) أنه قال: قال رسول الله على المناس كفضل أهل البيت على الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان « ا ه. .

المحب الطبري شيخ الشافعية: ذخائس العقبي: صفحة / ٦٤ /: «عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلاة يُ كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، ويقول: الصلاة يا أهل البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) أهل البيت ويطهركم تطهيراً «أخرجه أحمد.

« وعن أبي الحمراء ، قال : صحبتُ رسول الله عَلَيْكَ تسعة أشهر ، فكان إذا أصبح أتى على باب على وفاطمة وهو يقول : يرحمكم الله : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » الآية . أخرجه عبد بن حميد » اهم .

<sup>(</sup>١) هو: أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة \_ وفي المنجد \_ الجعفي، ولد في بلدة بخاري (تقع في جنوب غربي الاتحاد السوفييتي \_ اوزبكبستان) عام \_ ١٩٤ \_ هـ، ونشأ يتهاً، وصفه منجد الأسماء بأنه: محدث، حافظ، فقيه، مؤرخ، وقال عنه صاحب الأعلام \_ م \_ ٦ \_ ص \_ ٣٤ \_: حبر الأمة، والحافظ لحديث رسول الله» قام برحلة طويلة في طلب العلم، فزار خراسان، والعراق. والحجاز، ومصر، والشام، وسمع من نحو ألف شيخ. وعاد إلى بخارى، ويقول صاحب الأعلام: فتعصب عليه جماعة ورموه بالتَّهم، فأخْرجَ الى « خرتَنْك » قرية في سمرقند فات فيها (سنة ٢٥٦ هـ، وله من العمر (٦٢) عاماً.

أَلَفَ عدة كتب أشهرها: الجامع الصحيح، المعروف بصحيح البخاري، شرحه ابن حجر العسقلاني، والقسطلاني ـ ومن كتبه: التاريخ في تراجم رجال الإسناد والحديث، والأدب المفرد، والضعفاء في رجال الحديث.

العلامة الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة - الجزء الثالث (الباب الثالث والتسعون)، قال: «أخرج صاحب المناقب، حدثنا الحسن بن محمد بن سعد، حدثنا فرات بن ابراهيم الكوفي. حدثنا محمد بن أحمد الهمداني، حدثني أبو الفضل العباسي بن عبدالله البخاري، حدثنا محمد بن القاسم بن ابراهيم، حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، قال: قال رسول الله عليه الفائد الفائد أفضل مني، ولا أكرم عليه مني، قال علي: فقلت: يا رسول الله!! فأنت أفضل أم جبرائيل؟؟

فقال: يا علي!! إن الله تبارك وتعالى فَضَلَ أنبياء ه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين؛ والفضلُ بعدي لك يا علي وللأئمة من ولدك من بعدك، فإن الملائكة من خدامنا وخدام محبينا. يا علي!! الذين يحملون العرش وَمَنْ حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا.

يا على!! لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ، ولا الجنة ولا النار ، ولا السهاء ولا الأرض ، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه ، وتهليله ، وتقديسه ؛ لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده ، ثم خلق الملائكة ، فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً ، استعظموا أمرنا ، فَسَبَّحْنا لتعلم الملائكة أنا خَلْقٌ مخلوقون ، وأنه تعالى مُنزَّة عن صفاتنا ، فلما شاهدوا عظم ضفاتنا ، فَسَبَّحَتِ الملائكة بتسبيحنا ونزَّهَته عن صفاتنا ، فلما شاهدوا عظم شأننا ، هَلَلْنا لتعلم الملائكة أن : لا إله إلا الله ، وأنا عبيد ، ولسنا بآلهة يجب أن تعبد معه أو دونه ، فقالوا : لا إله إلا الله ، فلما شاهدوا كبر مَحلِّنا ؛ كَبَرْنا ، لتعلم الملائكة أن الله أكبر ، فلا ينال مخلوقه عظم المحل إلا به ، فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا ، وأوجبه لنا من فرض طاعة الخلق إيانا ، قلنا : الحمد لله ، لتعلم الملائكة أن الحمد لله على نعمته ، فقالت الملائكة : الحمد لله .

فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله، وتسبيحه، وتهليله، وتكبيره، وتحميده، وإن الله تبارك وتعالى خلق آدم (ع) فأودعنا في صلبه، وأمر الملائكة بالسجود تعظياً وإكراماً له، وكان سجودهم لله عبوديَّةً، ولآدم إكراماً وطاعة لأمر الله لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون.

وأنه لما عرج بي إلى السهاء، أَذَنَ جبريل مثنى، مثنى؛ وأقام مثنى مثنى، ثم قال: تقدم يا محمد، فقلت: يا جبرائيل!! أتقدمُ عليك؟؟

فقال: نعم، إن الله تبارك وتعالى فَضَّلَ أنبياء على ملائكته أجمعين، وفَضَّلك خاصةً على جيعهم، فتقدمتُ فصليتُ بهم، ولا فخر، فلما انتهيت إلى حُجُب النور، قال لي جبريل: تقدم يا محد، وتَخَلَّفَ هو عني، فقلت: يا جبريل!! في مثل هذا الموضع تفارقُني؟؟؟

فقال: يا محمد!! إن هذا انتهاء الحد الذي وضعني الله فيه، فإن تجاوزتُه احترقت اجنحتي بتعدِّي حدود ربي جَلَّ جلالُه، فَزَجَّ بي النور زَجَّة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علوِّ ملكه، فنوديتُ: يا محمد!! أنت عبدي وأنا ربَّك، فإياي فاعبد، وعليَّ فتوكلْ، خلقتك من نوري، وأنت رسولي إلى خلقي، وابي فاعبد، وعليَّ فتوكلْ، خلقتك من نوري، وأنت رسولي إلى خلقي، وحجتي على بريتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبتُ كرامتي، فقلتُ: يا رب!! ومن أوصيائي؟؟

فنوديت، يا محمد أوصياؤك المكتوبون على سرادق عرشي.

فنظرتُ، فرأيتُ اثني عشر نوراً، وفي كل نور سَطْرٌ أخضر، عليه اسمُ وصيَّ من أوصيائي، أولهم علي، وآخرهم القائم المهدي؛ فقلت: يا ربِّ!! هؤلاء أوصيائي من بعدي؟؟

" فنوديتُ، يا محمد!! هؤلاء أوليائي، وأحبائي، وأصفيائي، وحُجَجي بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك، وعزتي وجلالي لأطهرَنَّ الأرض بآخرهم، المهدي من الظلم، ولأملكنّه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرنَ له الرياح ولأذللنّ له السحاب، ولأرقينَه في الأسباب، ولأنصرنّه بجندي، ولأمدنّه بملائكتي، حتى تعلو دعوتي، ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمَنّ ملكه، ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة » اه.

قال تعالى: ﴿ فلعلَّك تاركٌ بعضَ ما يُوحى إليك، وضائقٌ به صدرك أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنزٌ، أو جاء معه ملكٌ، إنما أنت نذيرٌ، والله على كل شيء قدير ﴾ (١٢).

عليّ بن ابراهيم، قال: حدثني أبي، عن النضر بن سويد بسنده، عن عهارة بن سويد، عن أبي عبدالله، أنه قال: سَبَبُ نزول هذه الآية، أن رسول الله وَيَلِيّهُ خرج ذات يوم، فقال لعلي: يا عليّ!! إني سألتُ الله الليلة أن يجعلك وزيري ففعل، وسألته أن يجعلك خليفتي في أُمَّتي ففعل، وسألته أن يجعلك خليفتي في أُمَّتي ففعل، وسألته أن يجعلك خليفتي أبيّ مما ففعل، فقال رجُلٌ من الصحابة: والله لصاع من تمر في شِنِّ بال أحبُّ إليّ مما سأله؛ ألا سأل ملكاً يعضده، أو مالاً يستعين به على فاقته، فوالله ما دعا عليًا قط إلى حَقّ، او إلى باطل إلا أجابه؛ فأنزل الله على رسوله: « فلعلك تارك ...» الهياه.

الحاكم الحسكاني ـ شواهد التنزيل ـ الجزء الأول، صفحة /٢٧٢/، الحديث المحمدة النفر العياشي في تفسيره بسنده عن جابر بن أرقم، عن أخيه زيد بن أرقم، قال: إن جبريل الروح الأمين، نزل على رسول الله بولاية علي بن أي طالب عشيّة عَرَفَة، فضاق بذلك رسول الله عَلَيْكِيْ مخافة تكذيب أهل الإفك والنفاق، فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم نَدْرِ ما نقول له، فبكى عَلَيْكِيْهِ فقال له جبريل: يا محمد!! أجزعت من أمر الله؟؟

فقال: كلا يا جبريل، ولكن قد علم ربي ما لقيتُ من قريش، إذ لم يقروا لي بالرسالة، حتى أمرني ربي بجهادهم، وأهبط إليَّ جنوداً من السماء فنصروني،

فكيف يقرون لعليٍّ من بعدي ، فانصرف عنه جبريل ؛ فنزل عليه ﴿ فلعلك تاركٌ بعض ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرك ﴾ الآية اهـ.

وعنه صفحة /٢٧٣/ \_ الحديث /٣٦٩/ قال: «حدثنا أبو الفضل علي بن الحسين الحافظ، بسنده، عن محمد بن عمر، عن عبادة، عن جعفر بن عبادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله علي الله سألت ربي خلاص قلب علي وموازرته ومرافقته، فأعطيت ذلك، فقال «رجل» من قريش: لو سأل محمد ربه شيئاً فيه صاع من تمر، كان خيراً له مما سأله، فبلغ ذلك النبي، فَشَقَ عليه، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحَى إليك، وضائقٌ به صدرك ﴾ اهـ (١).

ابن المغازلي: المناقب: صفحة /27/ \_ الحديث (٦٩) قال: «أخبرنا أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي بسنده عن أبي برزة، عن النبيّ على أن الله تبارك وتعالى عهد إليّ في عليّ عهداً، فقلت: يا ربّ!! بَيّنْه لى.

فقال الله عز وجل: اسمع.

قال: سمعت.

قال: « إن عليًّا راية الهدى، وإمامُ أوليائي، ونورُ مَنْ أطاعني، وهو الكلمةُ التي أَلْزَمْتُها المتقين، مَنْ أحبه أحبني، ومَنْ أطاعه أطاعني، فَبَشِّرْه بذلك.

قال: فبشرته؛ فقال علي: أنا عبدالله وفي قبضته، فإن يعذبني فبذنبي، ولن

<sup>(</sup>١) أخرجه الحافظ أمو نعيم في حلية الأولياء \_ ج - ١ – ص - ٦٦ ـ بإسناده إلى صالح بن أبي الأسود. وخرَجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص - ٧٣ ـ عنه بهذا السند واللفظ، ورواهُ أبو نعيم بإسناد آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أنس بن مالك ولفظه مختصر، وهكذا أخرجه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان \_ ج - ٦ ـ ص - ٢٣٧ ـ، وفي لسان الميزان جزء - ٣ ـ ص - ١٦٠ ـ عن صالح بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن عطيّة. قال: قلت لجابر: كيف كانت منزلة علي (ع) فيكم ؟ ؟ قال: كان خير البشر ».

وراجع الأحاديث من صفحة ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٤ من شواهد التنزيل ــ الجزء الأول.

يظلمني، وإن يتم الذي بشرني به، فالله أولى به.

قال: فقلت: اللهم أجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان بك.

فقال الله عز وجل: فإني قد فعلتُ ذلك.

ثم إن الله عهد إلي الله عهد إلي أستخصت من البلاء ، ما لا أخص به أحداً من أصحابه (أصحابي).

فقلت: يا رب!! أخي وصاحبي.

فقال الله: إن هذا أمر قد سبق، إنه مُبتلى، ومبتلى به ا هـ.

وعنه، صفحة / ٢٠٠ و ٢٠٠) - الحديث ( ٢٣٨): « أخبرنا أبو نصر ابن الطحان إجازةً عن أبي الفرج الخيوطيّ بسنده عن عبدالله بن بُريدة، قال: قال رسول الله عليه الكل نبيّ وصيّ ووارث، وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب » اهد (١).

المحب الطبري \_ الذخائر ، صفحة /٦٦/ « وعن أبي ذر الغفاري ، قال ، قال رسول الله على « من أطاعك فقد أطاعني ، ومن أطاعني أطاع الله ، ومن عصاك فقد عصاني » قال: أخرجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي في معجمه ، وخرجه الْجَخَنْدي وزاد: ومن عصاني فقد عصى الله » اهـ.

وعنه، قال: سمعتُ رسول الله عَلِيَّةِ يقول: « يا عليُّ!! من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني « قال: خَرَّجه أحمد في المناقب اهـ.

الشيخ سليان القندوزي ـ الينابيع ـ الجزء الأول صفحة /٧٨/ قال: « وفي المناقب، عن جعفر الصادق، عن آبائه عليهم السلام، قال: كان علي (ع) يرى

<sup>(</sup>١) وراجع الخوارزمي: المناقب صفحة، والمحب الطبري: الرياض النضرة الجزء الشاني، ص

مع رسول الله عليه السلام الرسالة الضوء، ويسمع الصوت، وقال له: لولا أني خاتم الأنبياء، لكُنْتَ شريكا في النبوة، فإن لم تكن نبيًا، فإنك وصي نبي ووارثه، بل أنت سيد الأوصياء، وإمام الأتقياء « اهـ.

قال تعالى: ﴿ أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهُ وَيَتَلُوهُ شَاهَدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبِلُهُ كَتَابُ مُوسَى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تَكُ في مِرْيَةٍ منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ (١٧).

الشيخ محمد مغنية: التفسير الكاشف، المجلد الرابع، صفحة /٢١٨ رويتلوه شاهد منه ،، قال الطبري والرازي، وأبو حيان الأندلسي وغيرهم من المفسرين: اختلفوا في المراد من هذا الشاهد الذي يشهد لمحمد بالرسالة؛ قيل: إنه جبريل، وقيل: لسان محمد؛ وقيل: إنه علي بن أبي طالب، والذين قالوا هذا استدلوا بحديث رواه البخاري في الجزء الخامس من صحيحه، وهذا نصه بالحرف: «قال النبي علي المنه علي: أنت مني وأنا منك، وقال عمر: تُوفي رسول الله وهو عنه راض » ا ه.

أبو الحسن محمد بن موسى \_ مرآة الأنوار ، باب الشين ، صفحة / ١٩٥/ قال: «وفي الكافي عن الرضا (ع): أنَّ عليًّا سُئل عن الآيات التي نزلت فيه ، فقال: يقول الله: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » فالذي على بينة من ربه محمد علي الله علي يتلوه شاهد منه ، وهو شاهد ، وهو منه ، فأنا علي بينة من ربه محمد علي الشاهد ، وأنا الشاهد ، وأنا منه » قال: «وهذا الخبر مروي في مواضع عديدة » اهـ.

السيوطي \_ الدر المنثور في ذيل تفسير الآية المذكورة: « وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن على إينة من وجه آخر عن على بينة من ربه أنا ، ويتلوه شاهدٌ منه ، قال: على » اهـ.

الفخر الرازي ـ تفسيره الكبير في تفسير الآية المذكورة (أفمن كان على

بينة)، قال: فذكروا في تفسير الشاهد وجوها (إلى أن قال) وثالثها أن المراد هو: علي بن أبي طالب (ع)، والمعنى أنه يتلو تلك البيّنة، وقوله: منه، أي هذا الشاهد من محمد علي منه، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه الهد.

الحافظ الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٢٧٦/ \_ الحديث « ٣٧٥ » « عبد العزيز بن يحيى بسنده عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبدالله قال: « كنّا مع علي في الرحبة، فقام إليه رجُل فقال: يا أمير المؤمنين!! أرأيت قول الله تعالى: ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ﴾ ؟ فقال على: « والذي فَلَقَ الحبة، وبرأ النسمة، ما جرت المواسي على رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه من كتاب الله آية أو آيتان، ولأن يعلموا ما فرض الله لنا على لسان النبي الأمي، أحب إلي من مل الأرض فضة ، وإني لأعلم أن القلم قد جرى بما هو كائن » أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إن مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح في قومه، ومثل باب حطة في بني اسرائيل، أتقرأ سورة هود ؟ ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ﴾ فرسول الله على بينة ، وأنا أتلوه والشاهد منه .

وعنه، صفحة /٢٧٩/ الحديث (٣٨١) «حدثني أبو القاسم الفارسي بإسناده عن ابن عباس في قه له: «أفمن كان على بينة من ربه» قال: النبي عَيْشَهُم، ويتلوه شاهد منه قال: هو على بن أبي طالب» اهـ.

الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٢٧٠/ \_ الحديث (٣١٨)، قال: الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٢٧٠/ \_ الحديث (٣١٨)، قال: المأخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيع مكاتبة بسنده عن الوليد بن المسيب، عن أبيه، عن المنهال بن عمرو، عن عَبّاد بن عبدالله، قال: سمعت عليًا يقول: ما نزلت آية في كتاب الله جَلَّ وعز، إلا وقد علمتُ متى نزلت ؟؟ وفيم أنزلت ؟؟ وما من قريش رجل إلا قد نزلت فيه آية من كتاب تسوقه إلى جنة أو نار، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنن!! فها نزلت فيك؟؟

فقال: لولا أنك سألتني على رؤوس الملأ ما حدثتك؟ أما تقرأ: ﴿أَفْمَنَ كَانَ على بينة من ربه ويتلوه شاهداً منه﴾؟؟

رسول الله عَلَيْتُ على بينة من ربه ، وأنا الشاهد منه ، أتلوه ، وأتبعُه ؛ والله لأن تعلموا ما خصنا الله عز وجل به أهل البيت ، أَحَبُّ عليَّ مما على الأرض من ذهبة حمراء ، أو فضة بيضاء » اهـ.

البخاري \_ صحيح البخاري \_ الجزء الخامس، صفحة /٢٢/ (باب مناقب على بن أبي طالب): « وقال النبي عَلَيْكُ لعلي: أنت مني ، وأنا منك، وقال عمر: توفي رسول الله عَلِيْكِ وهو عنه راض » اهـ (١٠).

محمد بن عيسى التَّرمذي: الصحيح ـ الجزء الثاني، صفحة /٢٩٩/ يروي بسنده عن حَبشي بن جنادة، قال: قال رسول الله عُرِيلِيَّةٍ: «عليٍّ مني، وأنا من على، ولا يؤدي عنى إلا أنا أو على «اهـ.

أبو عبد الرحمن احمد بن علي بن شعيب النسائي \_ خصائص النسائي ، صفحة \/ ١٩/ يروي بسنده عن عمران بن حصين: قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ عَلَيًّا مَنَّى ، وأنا منه ، وهو وليٌّ كل مؤمن بعدي ﴾ اهـ.

الشيخ سليان القندوزي ـ الينابيع الجزء الأول (الباب السابع) صفحة مرسول الله السابع) عن جابر بن عبدالله، قال: لقد سمعت رسول الله على الله يقول: إن في على خصالاً ، لو كانت واحدة منها في رجل اكتفى بها فضلاً وشرفاً ؛ قوله على خصالاً ، لو كانت مولاه ، وقوله : على مني كهرون من موسى ، وقوله : على مني وأنا منه ؛ وقوله : على مني كنفسي ، طاعته طاعتي ، ومعصيته معصيتي ؛ وقوله :حربُ على حربُ الله ، وسلم على سلم الله ؛ وقوله : ولى على قوله على مع على على قوله على مع مع على على عدو الله ؛ وحزبُ أعدائه حزبُ الشيطان ؛ وقوله على مع مع على مع على عدو الله ؛ وحزبُ أعدائه حزبُ الشيطان ؛ وقوله على مع مع

<sup>(</sup>١) وراجع صحيح البخاري أيضاً \_ الجزء الخامس ص /١٨٠/ (باب عمرة القضاء) ففيه قصة ابنة الحمزة.. وقول الرسول لعلى: ﴿ أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مَنْكُ ﴾.

الحقّ والحق معه لا يفترقان؛ وقوله: عليّ قسيم الجنة والنار؛ وقوله: مَنْ فارق عليًّا فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله، وقوله: شيعة عليًّ هم الفائزون يوم القيامة " اهـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة ـ الجزء التاسع ـ ص ـ ١٧٠ ـ قال: الخبر العاشر، « ادعوا لي سيد العرب.

فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟؟

قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه، قال لهم: يا معشر الأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسَّكم به لن تضلوا أبداً »، فا بن بلى يا رسول الله. قال: هذا علي، فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن جبرير أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل (۱). (رواه أبو نُعيم الحافظ في حلية ولياء).

<sup>(</sup>١) اختار ابن أبي الحديد طائفةً من الأحاديث النبوية « مما رواه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه ، وجلهم قائلون بتفضيل غيره عليه ».

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة يوسف

قال تعالى: ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (١٠٨).

محمد بن يعقوب بسنده عن سلّام بن المستنير ، عن أبي جعفر (ع) في قوله: ﴿ قُلُ هَذُهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنَ اتَبَعَنِي ﴾ قال: « ذاك رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين على والأوصياء من بعدهما (ع) » اهـ.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول صفحة ( ٢٨٥)، الحديث ( ٣٩٠) « أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحسني بن علي بن يزيد الجعفري بسنده، عن عبد الحميد، عن أبي جعفر، قال: لا نالتني شفاعة جدي إن لم تكن هذه الآية نزلت في علي خاصَّة » ﴿ قل هذه سبيلي الآية ﴾ .

وعنه صفحة/٣٨٦ و٣٨٧ ـ الحديث « ٣٩٤ » « فرات ، قال : حدثني الحسين بن سعيد بسنده عن أبي داود ، عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن مُحمد في هذه الآية : ﴿ أُدعـو إلى بصيرة ﴾ ، قال : هي والله ولايتنا أهل البيت لا ينكرها أحد الا ضال ، ولا ينتقص عليًا إلا ضال » اهـ .

عباس محمود العقاد \_ عبقرية الإمام على: صفحة /١١٩/ (الفصل الثامن)، قال: «أحاديثُ النبي عَيَالِيَّةٍ في فضل على ومحبته متواترة في كتب الحديث المشهورة... منها ما انفرد به وهو حديث الخيمة الذي رواه الصديق (رض) حيث قال: «رأيتُ رسول الله عَيَالَةٍ خَيَّمَ خيمةً، وهو مُتكيء على قوس عربيّة،

وفي الخيمة عليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، فقال : « مَعْشَرَ المسلمين!! أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة ، حربٌ لمن حاربهم ، وليّ لمن والاهم ، لا يُحبهم إلا سعيد الجد طيبُ المولد ، ولا يُبغضهم إلا شقى الجد رديءُ الولادة » اهـ.

على بن سلطان: المرقاة \_ الجزء الخامس، صفحة /٥٧٣/ « في الشرح »، قال: « وعن عروة بن الزبير ، أن رجلاً وقع في على بن أبي طالب (ع) بمحضر من عمر ، فقال له عمر : أتعرف صاحب هذا القبر ؟ ؟ هذا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب؛ لا تذكر عليًا إلا بخير ، فإنك إن تَنَقَصْتَهُ آذيتَ صاحب هذا القبر » قال: أخرجه أحمد في المناقب » اه...

ابن عبد البر القرطبي ـ الاستيعاب بهامش الإصابة: المجلد الثالث، صفحة (٣٧) (باب علي بن أبي طالب) « وقال ﷺ: من أحبَّ عليًا فقد أحبني، ومن آذى عليًا فقد آذى الله » اهـ.

الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٥٢/ ـ الحديث /٧٦/، قال: أخبرنا أحمد بن المظفَّر بن أحمد العطار بسنده عن مجاهد عن ابن عباس، قال: كنتُ عند النبي عَلِيلِيّم إذ أقبل علي بن أبي طالب غضبان، فقال له النبي عَلِيلِيّم ما أغضبك؟؟

قال: آذاني فيك بنو عمك.

فقام رسول الله مغضبا، فقال: يا أيُّها الناس!! من آذى عليًّا فقد آذاني، إنَّ عليًّا بعث يوم عليًّا أو لكم إيماناً، وأوفاكم بعهد الله، يا أيها الناس!! من آذى عليًّا بعث يوم القيامة يهوديًّا أو نصرانياً.

قال جابر بن عبدالله الأنصاري: يا رسول الله!! وإن شهد أن: لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله».

فقال: يا جابر!! كلمة يحتجزون بها أن لا تُسفك دماؤهم، وأن لا تُستباح

أموالهم، وأن لا يُعطوا الجزية عن يَدٍّ وهم صاغرون ، ا هـ (١).

الدكتورة بنت الشاطىء: السيدة زينب بطلة كربلاء ص /١٣/ طبع دار الهلال ـ مصر: قالت تتحدث عن نسب السيدة زينب بنت على: « وأبوها: « على بن أبي طالب » ابن عم النبي ووصيّه، وأول من آمن به صبيًا، وفتى قريش شجاعةً، وتُقًى، وعلما » اهـ.

السيوطي - الدر المنشور في تفسير آية التطهير، قال: « وأخرج الحكيم الترمذي، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه الله قسم الخلائق قسمين، فجعلني في خيرهما قِسْماً، فذاك قوله: « وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال»، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين أثلاثاً، فجعلني في خيرها تُلثا، فذلك قوله ﴿ وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة، وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله: ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾، وأنا أتقى ولد آدم، وأكرمهم على الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله: ﴿ إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بيتاً، فذلك قوله: ﴿ إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بيتاً، فذلك قوله بيتي مطهرون من الذنوب» اهد.

الإمام أحمد بن حنبل: المسند الجزء السادس، صفحة /٢٩٦/ روى بسنده عن أم سلمة، قالت: « بينها رسول الله عَلَيْكُ في بيتي يوماً إذ قالت الخادم: « إنَّ عليًّا وفاطمة بالسدة ».

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب ، أخرجه بهذا اللفظ والسند ابن حسنويه جمال الدين في دُرَّ بحر المناقب، ص/22 مخطوط وأخرج شطره الأخير المحدث الواسطي عبدالله الشافعي في مناقبه نقلاً عن المصنف. وأما قوله ﷺ ، من آذى علياً فقد آذاني فهو متواتر أخرجه الحفاظ الأثبات، راجع مسند أحمد بن حنبل، ج، ٣، ص ٤٨٣، والمستدرك للحاكم، ابن البيع، ج، ٣، ص ١٣٢، وأقره الذهبي في تلخيصه ورواه في ناريخ الإسلام، ج، ٢، صفحة /١٩٦/ الخ.

قالت: فقال لي: قومي فتنحِّي لي عن أهل بيتي.

قالت: « فَقُمْتُ ، فتنحيت في البيت قريباً ، فدخل عليَّ وفاطمة ، ومعها الحسن والحسين وهما صبيان ، فوضعها في حجره فقبلهما ، واعتنق عليًّا بإحدى يديه ، وفاطمة باليد الآخرى ، فَقَبَّلَ فاطمة ، وقَبَّلَ عليًّا ، فأغدق عليهم خميصةً سوداء ، فقال: « اللهم إليك لا إلى النار ، أنا وأهل بيتى » .

قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله!!

فقال: وأنت اه..

الحافظ محب الدين الطبري: ذخائر العقبي، صفحة (١٧) (باب في فضل أهل البيت) « عن أنس، قال: قال رسول الله عليه الله البيت لا يُقاسُ بنا أحد »، قال: أخرجه الملا » اه.

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة: الجزء الثالث، صفحة /١٦٠/ قال: 
أخرج أبو المؤيد موفّق بن أحمد الخوارزمي، بسنده عن أبي سليان راعي رسول الله عَلَيْكُم، قال سمعت رسول الله يقول: «ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جَلَّ جلالُه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.

فقلت: والمؤمنون.

قال: صدقت.

قال: «يا محمد!! إني اطلعت إلى أهل الأرض اطّلاعةً فاخترتك منهم، فشققت لك اسماً من اسمائي، فلا أُذكر في موضع إلا ذكرت معي، فأنا المحمود، وأنت محمد، ثُمَّ اطَلَعْتُ الثانية، فاخترتُ منهم عليّاً فسميته باسمي.

يا محمد!! خلقتك، وخلقتُ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل الساوات والأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين.

يا محمد!! لو ان عبداً من عبيدي عبدني حَتَّى ينقطع أو يصير كالشَّنِّ البالي، ثم جاءني جاحداً لولايتكم ما غفرتُ له.

يا محمد!! تحبُّ أن تراهم؟؟

قلت: نعم يا رب.

قال: فانظر إلى يمين العرش.

فنظرتُ، فإذا علي وفاطمة، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد بن علي، وعلي علي، وجعفر بن محمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد المهدي بن الحسن كأنه كوكب دري بينهم قال: يا محمد!! هؤلاء حججي على عبادي، وهم أوصياؤك، والمهدي منهم الثائر على من قاتل عترتك، وعزتي وجلالي، إنه المنتقم من أعدائي، والممد لأوليائي، قال: أيضاً أخرجه الحمويني» ا هـ (\*).

<sup>(\*)</sup> الشيخ علي اليزدي: إلزام الناصب - ج - ١ - ص - ١٨١ - الآية الرابعة، قوله تعالى في سورة هود: ﴿ بقيَّةُ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

قال اليزدي: « في كتاب الدمعة ، عن الحسن بن مسعود ، ومحمد بن خليل ، قالا : « دخلنا على الميدنا أبي الحسن على بن محمد (ع) بسامراء ، وعنده جماعة من شيعته ، فسألناه عن الأيام سَعْدها وغُسها ، فقال : « لا تُعادوا الأيام فتعاديكم » .

وَسَأَلْنَاهُ عَنَ مَعنى الحديث، فقال (ع): أو له مُعَنيان: ظاهر، وباطن، فالظاهر، إن السّبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أميَّة، والثلاثاء لشيعتهم، والأربعاء لبني العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة للمسلمين عيد ه.

<sup>«</sup> والباطنُ: السَبتُ: جدى رسول الله /ص/؛ والأحد أمير المؤمنين (ع)؛ والاثنين: الحسن والحسين؛ والثلاثاء: عليَّ بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (ع)؛ والأربعاء: موسى بن جعفر، وعليَّ بن موسى، ومحمد بن علي، وأنا؛ والخميس: ابني الحسن؛ والجمعة: ابنه الذي به يُجْمَعُ الكَامُ، ويُدِمَّعُ النّعَم، ويُحقُّ الله الحق، ويُزْهِقُّ الباطلَ، وهو مَهْديَّكم المنتظر، ثم قرأ: بسم الله الرحن الرحم \* بَقَيَّةُ الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنينَ ﴾، هو واللهِ بقيّةُ الله ا هـ.

أقول: وأخرج الجزء الثاني من هذا الحديث النبوّي الشيخ الصدوق في الخصال - ج - ٢ - ص

٣٩٦ - بسنده عن الصقر بن أبي دلف الكرخي مع اختلاف يسير في الألفاظ في نهايته، وزيادة في أوله هي قول الإمام: «نحن الأيام ما قامت الساوات والأرض » ويبدو أن الإمام سئل عن معنى الحديث مرتين: مَرَّةً حين سأله الحسن بن مسعود، ومحمد بن خليل في سامراً ع... ومَرَةً حين سأله الصقر بن أبي دُلف الكرخي وهو في سجن المتوكل العباسي.

وَيُعَلَقُ الشيخ الصدوق على جواب الإمام فيقول: الأيام ليست بأئمة ، ولكن كَنَى بها عن الأئمة لئلا يُدرك معناه غير أهل الحق ، كها كنّى عزّ وجلّ بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين عن: النبي ، وعلى والحسن ، والحسن ، الخ. فراجع .

وَمَنْ يُعادِ الأَنْمة (الأَيام) في الدنيا فإنهم سيعادونه في الآخرة، كما قال الإمام (ع).

# بسم الله الرحمن الرحيم

### سورة الرعد

قال تعالى: ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيةٌ من ربه إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هادٍ ﴾ (٧).

ابن بابويه القمي بسنده عن الحسن بن علي، قال: «خطب رسول الله يوماً فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه: «معاشر الناس، كأني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بها لن تضلوا، فتعلّموا منهم، ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم، لا تخلو الأرض منهم، ولو خلت، إذا لانساخت بأهلها؛ ثم قال: اللهم إني أعلم أن العلم لا يبيد ولا ينقطع وإنّك لا تُخلي الأرض من حجّة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع، أو خائف مغمود كي لا تبطل حجتك، ولا يضل أولياؤك، بعد إذ هديتهم، أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون قدراً عند الله ». فلما نزل عن منبره، قلت له: يا رسول الله!! ما أنت الحجّة على الخلق كلهم »؟؟.

قال: يا حسن!! إن الله يقول: ﴿ إنما أنتَ منذرٌ ولكل قوم هاد ﴾ فأنا المنذر وعلى الهادي.

قلت: يا رسول الله!! قولك إن الارض لا تخلو من حجة؟؟.

قال: نعم، عليّ هو الحجة والإمام بعدي، وأنت الإمام والحجة بعده، والحسين الإمام والحجة والخليفة بعدك، ولقد نبأني اللطيف الخبير، أن يخرج من

صلب الحسين وَلَدٌ يقال له: على سميٌّ جده، فإذا مضى الحسين، قام بعده على ابنه وهو الإمام والحجة بعد أبيه، ويُخرج الله من صلب عليٌّ ولدًّا سميِّي، واشبه الناس بي ، عِلْمُهُ علمي ، وحكمه حكمي وهو الإمام والحجة بعد أبيه ؛ ويُخرج الله من صلب محمد مولوداً يقال له: جعفر ، أصدق الناس قولًا وفعلًا ، وهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ وَيُخْرِجُ الله من صلب جعفر مولوداً يقال له: موسى، سمى موسى بن عمران أشد الناس تعبداً فهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب موسى ولداً يقال له: علي، معدن علم الله وموضع حكمه، وهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب موسى ولداً يقال له: علي ، معدن علم الله وموضع حكمه، وهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب علي مولوداً يقال له: محمد، فهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب محمد ولداً يقال له علي، وهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب علي مولوداً يقال له الحسن فهو الإمام والحجة بعد أبيه؛ ويخرج الله من صلب الحسن الحجة القائم إمام شيعته، ومنقذ أوليائه، يغيب حتى لا يُرى، يرجع عن أمره قومٌ ويثبت عليه آخرون. «يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » ولو لم يكن من الدنيا إلا يومّ واحد لطوَّل الله عَزَّ وجَلَّ ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا، فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا ، كما مُلئت ظلما وجورا ، فلا تخلو الأرض منكم ، أعطاكم الله علمي وفهمي، ولقد دعوتُ الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والفقه في عقبي، وعقب عقبي، وزرعي، وزرع زرعي » اه..

مستدرك الصحيحين \_ الجزء الثالث صفحة /١٢٩/ « روى بسنده عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي (ع) « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » قال علي: رسول الله عليه المنذر ، وأنا الهادي ، قال: هذا حديث صحيح الإسناد » اه.

ابن جریر الطبری \_ تفسیره \_ الجزء الثالث عشر ، صفحة /٧٢/ « روی بسنده عن ابن عباس، قال: « لما نزلت ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ﴾ ،

وضع ﷺ يده على صدره فقال: أنا المنذر، ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب على (ع) فقال: أنت الهادي يا على بك يهتدي المهتدون بعدي الهـ.

جلال الدين السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور في تفسير الآية، قال: « وأخرج ابن مَرْدويه، عن أبي برزة الأسلمي، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: إنما أنت منذر ووضع يده على صدره، ثم وضعها على صدر علي (ع) ويقول: ﴿ لكل قوم هاد ﴾ .

قال: « وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس في الآية، قال رسول الله ﷺ : ﴿ المنذر والهادي ﴾ علي بن أبي طالب (ع) » اهـ.

فخر الدين الرازي: التفسير الكبير في شرح آية ﴿ إنما انت منذر ولكل قوم هاد ﴾ جزء /١٣/ ص /١٠٨/ بعدما ذكر قولين للمفسرين في الآية، قال: « والثالث، المنذر النبي ﷺ؛ والهادي: على (ع) ». ثم قال: « عن ابن عباس قال: وضع رسول الله ﷺ يده على صدره فقال: أنا المنذر، ثم أوما إلى منكب على (ع) وقال: أنت الهادي بك يهتدي المهتدون من بعدي » اه..

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة / ٢٩٣ / \_ الحديث الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة / ٢٩٣ / \_ الحديث ابن هم ٣٩٨ ، قال: « حدثنا الوالد رحمه الله بسنده، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: « لما نزلت: ﴿ إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هاد ﴾ قال رسول الله عباس ، قال المنذر وعلى الهادي من بعدي، وضرب بيده الى صدر على فقال: ﴿ أنت الهادي بعدي ، يا على بك يهتدي المهتدون » اه . .

وعنه في الصفحة ﴿٢٩٧/ الحديث /٤٠٤/ قال: « الجوهري » بسنده « عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ( في قوله تعالى) ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ قال: هو: على (ع) ». اهـ.

وعنه الحديث /2.7/: «أخرنا عقيل بن الحسين بسنده، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، في قوله تعالى: إنما أنت منذر، يعني رسول الله عليه من أبي هو ولكل قوم هاد ، قال: سألتُ عنها رسول الله عليه فقال: « إن هادى هذه الأمة على بن أبي طالب » اه.

وعنه الحديث /٤١٤/: حدثني ألو الحسن الفارسي بسنده، عن حكيم بن جبير، عن أبي فروة السلمي قال: « دعا رسول الله على بالطهور وعنده على بن أبي طالب، فأخذ رسول الله بيد على ـ بعد ما تطهّر ـ فألزقها بصدره، ثم قال: ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ ، ثم قال: ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ ، ثم قال: ﴿ إنك منارة الأنام، وغاية الهدى، وأمير القراء، أشهد على ذلك أنك كذلك ، اهـ.

وعنه، الحديث /٤١٦/ قال: «أخبرنا السيد أبو منصور الحسيني بسنده، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، في قول الله عَزَّ وجلَّ: ﴿إِنَمَا أَنْتَ مَنْ دُرٌ وَلَكُلُ قُومُ هَادَ ﴾، قال: محمد المنذر، وعلى الهادي » اه.

الشيخ محمد بن ابراهيم الجويني الحمويني الشافعي: فرائد السمطين (الباب ٢٨) تحت الرقم /١٢٢/: قال: أنبأني شيخنا العلامة نجم الدين عثمان بن الموفق بسنده الى الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي، قال: « من الآيات التي جعل فيها علي تلو النبي سيالية ، هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُرٌ وَلَكُلُ قُومٍ هَادَ ﴾ اهـ.

السيد هاشم البحراني: البرهان في تفسير القرآن ـ المجلد الشاني صفحة /٢٨٢ وقال ابن شهر اشوب: صَنَّف أحمد بن محمد بن سعيد كتاباً في قوله تعالى: ﴿ إِنمَا أَنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ أنها نزلت في أمير المؤمنين »(١) ا هـ.

<sup>(</sup>١) راجع شواهد التنزيل من الصفحة /٣٠٣-٣٠٣/ حيث تجد تسعة عشر حديثاً بأسانيدها عن: على وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي، ومجاهد، مضافاً إليها ما أثبته المحقق في الهامش وهو كثير، كلها تثبت أنها نزلت في على.

قال تعالى: ﴿ ﴿ أَفَمَنَ يَعَلَمُ أَنْمَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ مِنَ رَبِكُ الْحَقِّ كَمَنَ هُو أَعْمَى إِنَمَا يتذكر أولوا الألباب ﴾ (١٩).

ابن شهر اشوب عن أبي الورد، عن أبي جعفر (ع) ﴿أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَمَا أَنْزَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ابن المغازلي: المناقب، صفحة ( ٢٨٩) \_ الحديث /٣٣٠ \* أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب بسنده عن رقبة بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن عده، قال: \* أتى عُمَرَ رجلان فسألاه عن طلاق العبد، فانتهى إلى حَلْقَةٍ فيها رجُلِ أصلع، فقال: يا أصلع!! كم طلاق العبد » ؟ ؟

فقال له يإصبعيه هكذا، وحَرَّك السبابة والتي تليها، فالتفت إليه فقال: اثنتن.

فقال احدهما: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين، فسألناك، فجئت إلى رجل، والله ما كلَّمك.

قال: ويلك؛ تدري مَنْ هذا؟؟

« هذا علي بن ابي طالب سمعت رسول الله يقول: لو ان السهاوات والأرضين وُضعتا في كفة ، ووضع إيمان علي ً في كفة لرجح إيمان علي » (١) اهـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة (٩٥): «عن السيدة عائشة، قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وَجْهِ علي، فقلتُ: يا أبتِ!! رأيتك تكثر النظر إلى وجه على.

« فقال: يا بنية سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهِ يقول: النظر إلى وجه عليٌّ عبادة » قال: أخرجه ابن السمان في الموافقة » .

<sup>(</sup>١) راجع هامش صفحة /٢٩٠ و ٢٩٠/ من المناقب فقد أثبت فيه محقق ١ لكتاب أحاديث متعددة تؤكّد هذا الحديث أخرجها: الكنجي، والدارقطني، والخوارزمي، والمحب الطبري، وابن السمان، والحافظ السلفي، وكنز العمال، والديلمي عن ابن عمر الخ.

« وعن ابي سسعود ، قال رسول الله ﷺ « النظر إلى وجه عليٌّ عبادة » أخرجه أبو الحسن الحربي ».

« وعن عمرو بن العاص مثله ، أخرجه الأبهري » .

« وعن جابر ، قال ، قال رسول الله عَلَيْتُ لَعَلَي : عُدْ عمران بن حصين فإنه مريض ، فأتاه ، وعنده معاذ وأبو هريرة ، فأقبل عمران يُحِدُّ النظر إلى علي ، فقال له معاذ : لم تُحِدُّ النظر إليه » ؟ ؟

فقال: سمعت رسول الله يقول: «النظر إلى علي عبادة؛ فقال معاذ: وأنا سمعته من رسول الله، أخرجه ابن أبي الفرات » اهـ.

الشيخ سليان القندوزي: الينابيع \_ الجزء الثاني: باب (المناقب السبعون في فضائل أهل البيت) صفحة (٥٩). الحديث الثامن والعشرون)، عن حذيفة، قال، قال رسول الله عليات مثل علي بن أبي طالب في الناس، مثل: قل هو الله أحد في القرآن، قال: رواه صاحب الفردوس ».

وعنه الحديث (٢٩)، «عن أبي الدرداء، قال، قال رسول الله ﷺ: «عليٌّ باب علمي، وَمُبَيِّنٌ لأمَّتي ما أُرسلْتُ به من بعدي، حُبُّه إيمان، وبغضُهُ نفاق، والنظر إليه رأفة، ومَوَدَّتُهُ عبادة» رواه صاحب الفردوس» اهـ.

عبد الرحمن المناوي: كنوز الحقائق، صفحة (٧٣) قال: « ذكر علي عبادة » قال: « أخرجه الخليلي » اهـ.

الحاكم النيسابوري (١): مستدرك الصحيحين: الجزء الثالث، صفحة / ١٤١/،

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبّي، الطهاني، النيسابوري نسبة الى نيسابور (عاصمة خراسان)، الشهير بالحاكم، ويعرف (بابن البيع، كنيته: أبو عبدالله، ولد في نيسابور عام (٣٢١) هـ، ورحل الى العراق (سنة ٣٤١) هـ، وحج، وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن نحو ألفي شيخ وهو من أكابر حُفَاظ الحديث والمؤلفين فيه، ولي قضاء النهر، وأخذ عن نحو ألفي شيخ وهو من أكابر حُفَاظ الحديث، قال ابن عساكر بلغت ع

رو بسنده عن أبي سعيد الخدري، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله الله الله على عبادة » (قال الحاكم): « هذا حديث صحيح الإسناد، مُ قال: وشواهده عن عبدالله بن مسعود صحيحة » اه.

أبو نعيم ـ حلية الأولياء ـ الجزء الثاني، صفحة /١٨٢/، روى بسنده عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ « النظر إلى على عبادة » اهـ.

قوله تعالى: ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق \* والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربَّهم و يخافون سوء الحساب ﴾ (٢٠ و ٢١).

على بن ابراهيم بسنده عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن، قال: إن رحم آل محمد مُعَلَقة بالعرش، يقول: اللهم صِلْ من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم، ونزلت هذه الآية في آل محمد، وما عاهدهم عليه، وما أخذ عليهم من الميثاق في الذر من ولاية أمير المؤمنين (ع)، والأئمة من بعده، وهو قوله: ﴿الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الآية ﴾، ثم ذكر أعداءهم فقال: ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ يعني في أمير المؤمنين، وهو الذي أخذ عليهم في الذر، وأخذ رسول الله عليهم بغدير خُم، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » اهه.

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة الجزء الأول \_ الباب الثالث، صفحة / ٢٢ ـ ٢٣/ قال: « وفي المناقب، خطب الإمام جعفر الصادق (ع) فقال: « إن الله أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه على دينه، وأبلج بهم باطن ينابيع علمه، فمن عرف من الأمة واجب حق إمامه، وجد حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله نَصَبَ الإمام علماً لخلقه، وحُجّة على أهل أرضه، ألبسه

<sup>=</sup> تصانيفه الف وخمائة جزء، منها المستدرك على الصحيحين والصحيح في الحديث، وفضائل الشافعي، وتاريخ نيسابور، توفي في نيسابور سنة ( ٤٠٥) هـ ( راجع الأعلام ـ م ـ ٦ ـ ص ـ ٢٢٧ ـ ولسان الميزان ـ ج ـ ٥ ـ ص ـ ٢٣٢ ـ وغيرهما من كتب التراجم. وهو شافعي المذهب.

تاج الوقار، وغشاه نور الجبار، يمده بسبب من الساء لا ينقطع مواده، ولا يُنال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله معرفة العباد، إلا بمعرفة الإمام، فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي، ومعميات السنن، ومشتبهات الفتن، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل إمام، يصطفيهم لذلك، وكلما مضى منهم إمام، نصب الله لخلقه من عقبه إماماً علماً بيناً، ومناراً نيراً، أئمة من الله، يهدون بالحق، وبه يعدلون، وخيرة من ذرية آدم، ونوح، وابراهيم، واسماعيل (ع) وصفوة من عترة محمد عليا الله في عالم الذر، قبل خلق جسمهم، عن يمين عرشه، مخبوءًا بالحكمة في علم الغيب عنده، وجعلهم الله حياة الأنام، ودعائم الإسلام» اه.

ابن المغازلي: المناقب، صفحة / ٢٧١ / \_ الحديث ( ٣١٩) قال: « أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بسنده عن ابن سهاعة، عن جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه، أنه قرأ عليه أصبغ بن نباتة: « وإذا الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه، أنه قرأ عليه أصبغ بن نباتة: « وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دُريّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟؟ قالوا: بلكي « قال: فبكي عليّ، وقال: « إني لأذكر الوقت الذي أخذ الله تعالى على فيه الميثاق » اهه.

الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: الأمالي، المجلس الثالث والستون، صفحة /٣٣٣/ قال: «حدثنا محمد بن ابراهيم بن إسحق بسنده عن الحسن بن يحي الدهقان »، قال: «كنتُ ببغداد، عند قاضي بغداد، واسمه سماعه، إذ دخل عليه رجلٌ من كبار أهل بغداد، فقال له: أصلح الله القاضي، إني حججتُ في السنين الماضية، فمررتُ بالكوفة، فدخلتُ في مرجعي إلى مسجدها، فبينا أنا واقفٌ في المسجد، أريد الصلاة، إذا أمامي امرأةٌ أعرابيّة بدوية، مرخيةُ الذوائب، عليها شملة وهي تنادي وتقول: يا مشهوراً في الدنيا، السماوات، يا مشهوراً في الأرضين، يا مشهوراً في الآخرة، يا مشهوراً في الدنيا، جهدت الجابرةُ والملوكُ على إطفاء نورك، وإخاد ذكرك، فأبى الله لذكرك إلا

علم ، ولنورك إلّا ضياءً وتماماً ولو كره المشركون».

قال: فقلت: يا أمة الله!! ومن هذا الذي تصفينه بهذه الصَّفة؟؟

قالت: ذلك أمير المؤمنين.

\_ وأيُّ أمير المؤمنين هو ؟؟

\_ علىَّ بن أبي طالب الذي لا يجوز التوحيد إلا به وبولايته.

قال: فالتفتُّ إليها، فلم أر أحداً.

قال تعالى: ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عُقبى الدار ﴾ - ٢٦ - ٠

على بن ابراهيم قال: وحدثني أبي عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، قال: قال رسول الله عَلَيْ لله على: ما من دار فيها فرحة، إلا تبعها تَرْحة، وما من هم إلّا له فرج، إلا هم الهل النار، فإذا عملت سَيئة فأتبعها بحسنة تَمْحُها سريعاً، وعليك بصنايع الخير، فإنها تدفع مصارع السوء، وإنما قال رسول الله على على على حد التأديب للناس، لا بأن لأمير المؤمنين على، على حد التأديب للناس، لا بأن لأمير المؤمنين سيئات عملها».

وعنه، بسنده عن أبي عبد الله، قال: أقبل رسول الله عَلَيْتُ يوماً واضعاً يده على كتف العبّاس، فاستقبله أمير المؤمنين، فعانقه رسول الله، فقبّل بين عينيه، ثم سلّمَ العباس على على (ع)، فردّ عليه ردًّا خفيفًا، فغضب العباس، وقال: يا رسول الله!! لا يدعُ عليٌّ زَهْوَهُ.

فقال رسول الله عَلِيْكَةِ : لا تقُلْ يا عباس ذلك في علي ، فأتى جبرائيل آنفاً ، فقال لي : لقيني الملكان الموكّلان بعلي الساعة فقالا : ما كتبنا عليه ذنباً منذ يوم ولد إلى هذا اليوم » اهـ.

ابن المغازلي \_ المناقب \_ الحديث (١٦٧) ص/١٢٧/ قال: أخبرنا أبـو علي

عبد الكريم بن مُحمَّد بن عبد الرحمن الشروطي بسنده عمن حماد بسن زيد بسن عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال: قال رسول الله: « إن ملكي علي بن ابي طالب ليفتخران على سائر الأملاك لكونها مع علي ، لأنَّها لم يصعدا إلى الله منه قط بشيء يُسخطه » (١) اه.

المصدر السابق، الحديث /١٦٨/ قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن طاوان السمسار بسنده عن محمد بن عار بن ياسر، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلِيلِيَّةٍ: إن حفظتي علي يفتخران على الحَفَظَة بكينونتها معه، وذلك، أنها لم يصعدا له إلى الله تبارك وتعالى بشيء يُسخطه» اهد.

المصدر السابق ـ الحديث /١٦٩/ صفحة /١٢٨/ قال: « أخبرنا أبو نصه أحد بن موسى الطحَّان بسنده عن معاذ بن شعبة عن شريك بمثله غير أنه قال: « إن حافظي علي ».

العلّامة الخطيب: تاريخ بغداد \_ الجزء الرابع عشر صفحة /29/، أخرج الحديث السابق بالإسناد عن شريك مرةً عن أبي محمد التيملي، ومرةً عن شيخه الأزهري، وثالثةً عن شيخه علي بن حسن الدقّاق، وأخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقب ص /٣٢/ وفي مقتل الحسين، ص /٣٧/ الفصل الرابع، وأورده القرشي في شمس الأخبار».

قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئِنَّ القلوب﴾ (٢٨).

علي بن ابراهيم، قال، قال: «الذين آمنوا: الشيعة؛ وذكر الله أمير المؤمنين، والأئمة عليهم السلام» (٢).

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: أخرجه بهذا السند واللفظ في در بحر المناقب صفحة /٤٧/ على ما في ذيل الاحقاف الجزء السادس، صفحة /١٠٠/.

<sup>(</sup>٢) العياشي، عن خالد بن نجيح، عن جعفر بن محمد في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، =

ابن المغازلي: المناقب، الحديث (٢٥٥) صفحة (٢١١) قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغُندجاني بسنده عن جعفر بن بُرقان، قال: « بلغني أن عائشة كانت تقول: زينوا مجالسكم بذكر على » .

ابن الأثير: أسد الغابة ـ الجزء الرابع، ص /٣١/ روى بسنده عن الصنابحي، عن علي (ع) قال، قال لي رسول الله ﷺ «أنت بمنزلة الكعبة تُؤتى، ولا تأتى ».

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الرابع عشر) صفحة / ٦٨ / قال: « وفي الدر المنظم: اعلم إن جميع أسرار الكتب السماويّة في القرآن، وجميع ما في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة، وجميع ما في البسملة في النقطة التي هي تحت الباء، قال الإمام على كرم الله وجهة: أنا النقطة التي تحت الباء».

وقال ايضاً : العلم نقطة كثرها الجاهلون، والألف وحدة عرفها الراسخون».

وقال أيضاً: سلوني عن أسرار الغيوب، فإني وارثٌ علوم الأنبياء والمرسلين » اهـ.

قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحُسْن مآب ﴾ (٢٩).

ابن بابويه، قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي بسنده عن أبي بصير، قال، قال الصادق: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فلم يزغْ قلبه بعد الهداية، فقلت له: جُعلت فداك، وما طوبى؟؟

فقالوا: بمحمد تطمئن القلوب، وهو ذكر الله، وحجابه، قال صاحب مرآة الأنوار (باب الذال): ورد تأويل الذكو المذكور في القرآن بأشياء: أحدها القرآن، وثانيها النبي، وثالثها على، ورابعها الأثمة من آل محمد، وخامسها: الولاية والإمامة.. الخ.

قال: شجرُهُ في الجنة، أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس من مؤمن، الآوفي داره غصن من مؤمن من أغصانها وذلك قول الله عزَّ وجلَّ: طوبى لهم وحسن مآب».

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل - الحديث « ٤٢١ » صفحة ( ٣٠٥ و ٣٠٦) قال: « أخبرنا عقيل بسنده عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله على الله يوماً لعمر بن الخطاب: إن في الجنة لشجرة، ما في الجنة قصر، ولا دار، ولا منزل، ولا مجلس، إلا وفيه غصن من أغصان تلك الشجرة، أصل تلك الشجرة في داري، ثم مضى على ذلك ثلاثة أيام، ثم قال رسول الله على الله عمر!! إن في الجنة لشَجَرَة، ما في الجنة قصر، ولا دار، ولا منزل، ولا منزل، ولا على دار على منزل، ولا منظل في دار على منزل، ولا يؤليله على دار على من أغصان تلك الشجرة، أصلها في دار على بن أبي طالب ».

قال عمر : يا رسول الله!! قلت ذلك اليوم : إن أصل تلك الشجرة في داري ، واليوم قلت : إن أصل تلك الشجرة في دار على ؟ ؟

فقال رسول الله على الله على الله على أما علمت أن منزلي ومنزل على في الجنة واحد، وقصري وقصر على في الجنة واحد، وسريري وسرير علي في الجنة واحد، وسريري وسرير علي في الجنة واحد، الهد.

ابن المغازلي: المناقب \_ الحديث (٣١٥) صفحة « ٢٦٨ »، قوله تعالى ﴿ طوبى لهم وحسن مآب﴾ قال: أخبرنا علي بن الحسين بن الطيب بسنده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: ﴿ طوبى لهم وحسن مآب ﴾ ، قال: طوبى شجرة في الجنة ، أصلها في حجرة علي بن أبي طالب ، ليس في الجنة حجرة إلا فيها غصن من أغصانها » اه.

الشيخ سليان القندوزي ـ الينابيع ـ الجزء الأول ـ الباب الرابع والعشرون، صفحة /٩٤/ الثعلبي بسنده على جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر (ع) قال:

سُئل رسول الله عَلِيْكِيْم عن قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ ، فقال: « هي شجرة في الجنة ، أصلها في داري ، وفرعها على أهل الجنة » .

فقيل له: يا رسول الله!! سألناك عنها، فقلت: أصلها في دار علي، وفرعها على أهل الجنة ».

فقال: « إن داري، ودار على واحدة غداً ، في مكان واحد ، اهـ.

قال سبحانه: ﴿ ويقول الذين كفروا لست مُرْسَلًا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ (٤٣).

ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت رسول الله على عن قول الله جل ثناؤه « قال الذي عنده علم من الكتاب »، قال: ذاك وصي أخي سليان بن داؤود (أي آصف) فقلت له: يا رسول الله!! فقول الله: ﴿ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال: ذاك أخي على بن أبي طالب » اه.

ابن الفارسي في الروضة: قال، قال الباقر (ع): ﴿ وَمَنْ عَنْدُهُ عَلَمُ الْكَتَابِ ﴾ على بن ابي طالب عنده علم الكتاب الأول والآخر » اهـ.

الحافظ الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٣٠٧ \_ الحديث (٤٢٣) قال: « أخبرنا أبو عبد الله الفارسي بسنده، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال: علي بن أبي طالب » .

وعنه الحديث (٤٢٤) ص /٣٠٨/: «وأخبرونا عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن منصور بن الجنبد الرازي بسنده عن أبي عمر زاذان، عن ابن الحنفيّة في قوله تعالى: ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال: هو علي بن أبي طالب ».

وعنه ، الحديث (٤٢٧) ص /٣١٠/ قال: « أخبرنا عقيل بن الحسين بسنده

عن أبي صالح في قوله تعالى: ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ قال: علي بن أبي طالب، كان عالماً بالتفسير والتأوويل، والناسخ والمنسوخ، والحلال والحرام» (١٠).

ابن المغازلي: المناقب \_ الحديث (٣٥٨) ص ٣١٣ و ٣١٤ قال: «أخبرنا أحد بن محمد بن طاوان إذناً، بسنده عن علي بن عباس، قال: دخلت أنا وأبو مريم علي عبد الله بن عطاء، قال أبو مريم، حَدَّث عليًّا بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر، قال: كنت عند أبي جعفر جالساً، إذَ مَرَّ عليه ابن عبد الله بن سلّام، قلتُ: جعلني الله فداك، هذا ابن الذي عنده علم الكتاب » ؟ ؟

قال: لا ، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل: ﴿ الذي عنده علم الكتاب ﴾ «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » ؛ و « إنما وليكم الله ورسوله » (٢).

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة - الجزء الثالث (الباب الثامن والستون) ص /٥٥ و ٥٥/ خطب الإمام على فقال: «أنا سرِّ الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا دليل الساوات، أنا أنيس المسبحات، أنا خليل جبرائيل، أنا صفي ميكائيل، أنا قائد الأملاك، أنا سمندل الافلاك (٣)، وأنا حفيظ الألواح، أنا قطب الديجور، أنا البيت المعمور، أنا نور الغياهب، أنا حجة الحجج، أنا مسدد الخلائق، أنا محقق الحقائق، أنا مؤول التأويل، أنا مفسر الإنجيل، أنا خامس أهل الكساء؛.. أنا سر ابراهيم، أنا ثعبان الكليم، أنا وليُّ الأولياء، أنا ورثة الأنبياء، أنا أوريا الزبور أنا حجاب الغفور، أنا صفوة الجليل، أنا إيليا الإنجيل، أنا ساقي الكوثر،

<sup>(</sup>١) راجع شواهد التنزيل المذكور من صفحة (٣٠٧ و ٣١٠) وراجع تعليقات محقق الكتاب في الهامش..

<sup>(</sup>٢) راجع تحقيقات السيد البهبودي في الهامش.

<sup>(</sup>٣) سمندًل: طائر يكثر وجوده في الهند لا يحترق بالنار (المنحد + الوسيط). والطائر في علم الفلك: كوكب. وربما يعني: أنه يعرف مدار النجوم... وأحوال الأجرام العلويَّة، وأراه يأتي في باب قوله ـ.ع ـ: أنا بطرق السهاء أغلُم مني بطرق الأرض.

أنا قسيم الجنان، أنا مشاطر النيران، أنا يَعسوب الدين، أنا إمام المتقين، أنا وارث المختار،... أنا مبيد الكفرة، أنا أبو الأئمة البررة، أنا قالع الباب، أنا مفرق الأحزاب، أنا الجوهرة الثمينة، أنا باب المدينة، أنا البينات. أنا مبين المشكلات، أنا النون والقلم، أنا مصباح الظلم،... أنا النبأ العظيم، أنا الصراط المستقيم... أنا سر الحروف... أنا مفتاح الغيوب، أنا مصباح القلوب، أنا نور الأرواح، أنا روح الأشباح، أنا الفارس الكرار؛ أنا الشهيد المقتول. أنا شقيق الرسول، أنا بعل البتول، أنا عمود الإسلام.. أنا كنز أسرار النبوة:. إلى أن يقول:

لقد حزتُ علم الأولين وإننَّي ضنين بعلْم الآخريس كتومُ وقدمُ وكاشفتُ أسرار الغيوب بأسرها وعندي حديث حادث وقدمُ وإني لقيدوم على كسل قيِّم مُحيط بكل العالمين علمُ (١)

الشيخ الجليل الطوسي: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، تحقيق: حسن المصطفوي \_ ص \_ 711 \_ قال: «طاهر بن عيسى بسنده عن أبي العلاء الحفاف، عن أبي جعفر، قال: قال أمير المؤمنين: «أنا وَجْه الله، وأنا جَنْبُ الله، وأنا الأول، وأنا الآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن، وأنا وارث الأرض، وأنا سبيل الله، وبه عزمت عليه».

فقال معروف بن خَرَّبوذ: ولها تفسير غير ما يذهب فيه أهل الغلو » ا هـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة \_ الجزء التاسع \_ ص \_ ١٦٨ \_ ط \_ \_ ٢ \_ (قال ح \_ \_ المحري: (قال ح \_ \_ المحري: (قال ح ل الله ـ ص \_ ): إن ربَّ العالمين عَهدَ في عليٍّ إليَّ عَهْداً؛ إنه رايةُ الهُدَى،

<sup>(</sup>١) الخطبة طويلة أخذنا منها ما يتناسب مع قول الرسول: علي عنده علم الكتاب وهذه الخطبة ألقاها الإمام على منبر الكوفة ردًّا على سويد بن نوفل الهلالي الذي بدا، وكأنه يشك في أمور مستقبلية تَكَلَّمَ عنها الإمام.

ومنارُ الإيمان، وإمامُ أوليائي، ونورُ جميع من أطاعني، إن عليّاً أميني غداً في القيامة، وصاحبُ رايتي، بيد عليّ مفاتيح خرائن رحمة ربي، اهم. قال: ذكره أبو نُعيم الحافظ في حلية الأولياء، عن: أنس بن مالك.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# سورة ابراهيم

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرِبَ اللهُ مثلًا كَلَمَةً طيبةً كشجرة طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء \* تؤتي أكُلَها كُلَّ حين بإذن ربها ويضربُ الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾ ( ٢٤ و ٢٥ ).

على بن ابراهيم قال: «حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (الإمام الباقر)، قال: سألته عن قول الله ﴿ مثل كلمة طيبة ﴾ الآية » قال: الشجرة رسول الله، ونسبه ثابت في بني هاشم، وفرع الشجرة علي بن أبي طالب، وغصن الشجرة فاطمة عليها وعلى الأئمة من أولادها السلام، وثمرتها الأئمة من ولد علي وفاطمة (ع) وشيعتهم ورقها، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة، وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة.

قلت: أرأيت قوله تعالى: ﴿ تَوْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حَيْنَ بِإِذِنَ رَبُّها ﴾ ؟؟

قال: يعني بذلك ما يفتي به الأئمة شيعتهم في كل حج وعمرة من الحلال والحرام، ثم ضرب الله لأعداء آل محمد مثلا فقال: .....ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ».

الحافظ الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول \_ صفحة /٣١١/ \_ الحديث (٤٣٨) « أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي بسنده عن سلام الخثعمي، قال:

دخلتَ على أبي جعفر محمد بن علي (ع)، فقلت: يا بن رسول الله!! قول الله تعالى: ﴿ أَصِلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّاء ﴾ »؟

قال: يا سلام!! الشجرة: محمد، والفرع عليّ أمير المؤمنين، والثمر: الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل، تناثر من الشجرة ورقة، فإذا ولد لمحبينا مولود، اخضر مكان تلك الورقة ورقة.

فقلت: يا بن رسول الله، قول الله تعالى: ﴿ تَوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حَيْنَ بَإِذْنَ رَبُّهَا ﴾ ما يعني؟؟

قال: « الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام في كل حج وعمرة ».

وعنه الحديث (٤٢٩) صفحة /٣١٢/، قال: أخبرنا أبو القاسم القرشي، وكتبه لي بخطه بسنده عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف، قال، قال عبد الرحمن: يا مينا ألا أحدثك حديثاً قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل؟؟

سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: « أنا الشجرة ، وفاطمة فرعها ، وعلي لقاحها ، وحسن وحسين ثمرها ، ومحبيهم من أمتي أوراقها ، ثم قال: هم في جنة عدن والذي بعثنى بالحق » (١) اهـ .

قال تعالى: ﴿ يثبتُ اللهُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضل اللهُ الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ (٢٧).

عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع): «إن الميت إذا خرج من بيته شيعته الملائكة إلى قبره، يترحمون عليه حتى إذا انتهى إلى قبره، قالت الأرض: مرحباً، وأهلاً، وسهلاً؛ لقد كنتُ أحبُ أن يمشي عليَّ مثلك، لاجَرَمَ لترى ما أصنع بك، فيوسَّع له مَدَّ بصره، ويدخل عليه في قبره قعيد القبر: منكر ونكير، فيلقى

<sup>(</sup>١) واقرأ الأحاديث ٤٣٠١ و ٤٣١ و ٤٣٢ و ٤٣٣ ، صفحة /٣١٢\_٣١٣/ من المصدر نفسه.

فيه الروح إل حقويه فَيُقْعِدانِهِ ؛ ويسألانه فيقولان له: من ربك؟؟

فيقول: الله.

فيقولان: من نبيَّك؟؟

فيقول: محمد.

فيقولان: وما دينك؟؟

فيقول: الإسلام.

فيقولان: ومن إمامك؟؟

فيقول: على.

فينادي منادٍ من السماء: صدق عبدي، افرشوا له في القبر من الجنة، والبسوه من ثياب الجنَّة، وافتحوا له في قبره باباً إلى الجنة، حتى يأتينا، وما عندنا خير له...

وإن كان كافراً ، أخرجت له ملائكة يشيعونه إلى قبره يلعنونه ، حتى إذا انتهى إلى الأرض ، قالت الأرض لا مرحباً بك ولا أهلا ، أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك ، لا جرم ، لترين ما أصنع بك اليوم ، فتضايق عليه ، حتى تلتقى جوانحه ، ويدخل عليه ملكا القبر ، وهما قعيدا القبر : منكر ، ونكير ».

قال: قُلْتُ له: جعلمت فداك يدخلان على المؤمن والكافس في صورة واحدة؟؟

فقال: لا. يُقْعِدانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول قد سمعت الناس يقولون فيتلجلج لسانه، فيقول: ما أدري؛ فيقولان له: لا دريت.

ويقولان له: من نبيُّك؟؟ فيقول: سمعت الناس يقولون؛ ويتلجلج لسانه، فيقولان: « لا دريتَ »!

أقول: ثم يُصَبُّ عليه أنواع العذاب: « فذلك قول الله: ﴿ يثبتُ الله الذين

آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء 🦫 ».

أبو الحسن بن موسى: مرآة الأنوار (باب القاف) ص /٢٥٧/ قال: «وفي تفسير فرات بن ابراهيم، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ يشبُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴾ قال: يعني ولاية علي بن أبي طالب ».

وقد روي عن الصادق (ع) تفسير القول الثابت « بالاعتقاد المقرون بالحجة والبرهان »؛ ولا يحفى أن الاعتقاد الحق ، هو الاعتقاد بالولاية » اهـ.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل - الجزء الاول - الحديث ( ٤٣٤)، ص/١٤/ « الجوهري؛ عن محمد بن عمران، بسنده، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: في قوله تعالى: ﴿ يُشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ قال: بولاية على بن أبي طالب » (١) اهد.

قال تعالى: ﴿ وإذا قال ابراهيم ربِّ اجْعَلْ هذا البلد آمناً واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام ﴾ (٣٥).

«عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله قال: «من أَحَبَّ آل محمد وقدمهم على جميع الناس، بما قدمهم من قرابة رسول الله عَلَيْكُم فهو من آل محمد لتوليه آل محمد، وإنه من القوم باتباعهم، وإنما هو بتوليه واتباعه إياهم، وكذلك حكم الله في كتابه «ومن يتولم منكم فإنه منهم» وقوله: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم»؛ وقال عَلَيْكُم: في قوله: ﴿واجنبني ونبيّ أن نعبد الأصنام ﴾ فانتهت الدعوة إليّ، وإلى على بن أبي طالب».

الحاكم الحسكاني ايضاً: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول \_ الحديث (٤٣٥)، ص /٣١٥/، قال: أخبرنا ابو نصر عبد الرحمن بن علي بن محمد البزاز بسنده عن عبدالله بن مسعود، قال، قال رسول الله عَلَيْكُم: « أنا دعوة أبي إبراهيم ».

<sup>(</sup>١) وراجع ما أورده محقق الكتاب من أحاديث في الهامُش.

قلنا: يا رسول الله!! وكيف صرتَ دعوة أبيك ابراهيم؟؟

قال: أوحى الله عَزَّ وجلَّ إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماماً، فاسْتَخْفَ ابراهيم الله عز وجلَّ إليه: ابراهيم الفرح، فقال: يا رب!! ومن ذريتي أئمةً مثلي فأوحى الله عز وجلَّ إليه: أن: يا إبراهيم، إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك به.

قال: يا رب!! ما العهدُ الذي لا تفي لي به؟؟

قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك.

قال: ومن الظالم من وُلدي الذي لا يناله عهدك؟؟

قال: « من سجد لصنم من دوني لاأجعله إماماً أبداً ، ولا يصلح أن يكون إماما ».

قال ابراهيم: ﴿ واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام، رب إنهنَّ أضللن كثيراً من الناس﴾ .

قال النبي عَلِيْكِيْ : « فانتهت الدعوة إليَّ، وإلى أخي عليٌّ لم يسجد أَحَدٌ منا لصم قط، فاتخذني الله نبيًا، واتَخذ عليًا وصيا ». اهـ.

ابن المغازلي: المناقب \_ الحديث /٣٢٢ ص (٣٧٦ ـ ٣٧٦) قال: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني بسنده عن عبد الله بن مسعود. قال، قال رسول الله علي الله وكيف صرت قال رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك ابراهيم » ؟ ؟ ثم جلب الحديث بلفظ الحسكاني عينه.

العلامة المجلسي: بحار الأنوار ج - ١٥ - ص - ١٠ و ١١ - طبع دار الكتب الاسلامية طهران، قال: عن محمد بن الحسن الطوسي في كتابه مصباح الأنوار بإسناده عن أنس، عن النبي /ص/ قال: إن الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسن، قبل أن يخلق آدم، حين لاسماء مَبْنيَّة، ولا أرض مدحيَّة، ولا ظلمة ولا نور، ولا شمس ولا قمر، ولا جنة ولا نار ».

فقال العباس: كيف كان بدء خلقكم يا رسول الله ؟ ؟!!

فقال: يا عم!! لما أراد الله ان يخلقنا تكام بكلمة خلق منها نوراً، ثم تكلّم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً، ثم مَزّجَ النور بالروح، فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسن، فكنا نُسبَحُهُ حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس، فلم أراد الله تعالى ان يُنشىء خلقه، فتق نوري، فخلق منه الغرش، فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور أبنتي من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين، ونور ولدي الحسين من نور الله، والحسين أفضل من الجنة والحور العين، ونور ولدي الحسين من نور الله،

### بسم الله الرحمن الرحيم

# سورة الحجر

قال تعالى: ﴿ قال هذا صراط عليَّ مستقيم ﴾ (٤١).

سعد بن عبدالله ، قال : حدثنا موسى بن جعفر بن وهب البغدادي بسنده عن أبي حزة الثَّهالي (١) ، عن أبي عبدالله (ع) قال : سَأَلْتُهُ عن قول الله عز وجل : ﴿ قال هذا صراط علي مستقيم ﴾ قال : والله علي ، هو والله الميزان ، والصراط المستقيم » .

أبو الحسن محمد بن موسى: مرآة الأنوار (باب الصاد) صفحة /٢١٢/ « وقد رُوي في المناقب عن تفسير أبي بكر الشيرازي، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، أنه قرأ قوله تعالى ﴿ إن هذا صراط على مستقيم ﴾ وفسره بأنً هذا طريق علي بن أبي طالب عليه السلام، ودينه طريق مستقيم فاتبعوه » ا هـ.

ابن المغازلي \_ المناقب \_ الحديث « ١٧٢ » ص /١٣١/: « أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن اسماعيل العلوي بسنده عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال ، قال رسول الله عَيْنِيْنَد : « إذا كان يوم القيامة أمر الله جبرئيل أن يجلس على باب الجنة ، فلا يدخلها إلا من معه براءة من علي بن أبي طالب »

<sup>(</sup>١) هو ثابت بن أبي صفية بن دينار الكوفي، قال عنه صاحب الأعلام المجلد الأول ـ ص ـ ٩٧ ـ من رجال الخديث التقات عند الإمامية، وروى عنه بعض أهل السنة، وفي أعيان الشيعة ـ م ـ ٤ ـ ص ـ ١٠ كان من أصحاب علي بن الحسين والباقر والصادق والكاظم، ورُويَ عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: وأبو حزة في زمانه مثل سلمان في زمانه، وقال الرضا (ع): أبو حزة في زمانه كُلقان في زمانه، وقال الرضا (ع): أبو حزة في زمانه كُلقان في زمانه، وفي مشيخة الفقيه للصدوق وهو ثقة عدل، له كتاب في تفسير القرآن، وكتاب في الزهد وكتاب في النوادر، توفي سنة ـ ١٥٠ ـ هـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الساب و والثلاثون) ص /١١٢/: « الحمويني بسنده عن مالك بن أنس، عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (ع)، عن النبي علي قال: « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نُصب الصراط على جهنم، لم يجز عنها أحد، إلا من كانت معه براءة بولاية على بن أبي طالب ».

أيضا أخرجه موفَّق بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس » ا هـ الخ.

ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة (الباب التاسع) صفحة /١٢٦/ قال: «وأخرج الدارقطني، أن عليًّا قال للسِّتَةِ الذين جعل الأمر شورى بينهم كلاماً طويلًا من جملته: أنشدكم الله، هل فيكم أحد قال رسول الله عَلِيْلِيْهُ: يا علي أنت قسيمُ الجنة والنار يوم القيامة غيري؟؟ ».

« قالوا: اللهم!! لا. ومعناه ما رواه عنترة عن علي الرضا، أنه عَلَيْتُ قال له: أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي، وهذا لك ».

« وروى ابن السهاك أن أبا بكر قال له: « سمعت رسول الله يقول: لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له على الجواز » ا ه.

قال تعالى: ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غِلٍّ إخواناً على سُرُرٍ متقابلين ﴾ (٤٧).

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول \_ الحديث / ٤٣٦ صفحة / ٣١٧ : " حدثنا أبو سعد السعدي إملاءً في الجامع بسنده عن سفيان الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله : " ونزعنا ما في صدورهم من غِلًّ إخواناً على سُرُرِ متقابلين " قال : نزلت في علي بن أبي طالب ، وحزة ، وجعفر ، وعقيل ، وأبي ذر ، وسلمان ، وعمار ، والمقداد ، والحسن ، والحسين " ا ه . .

وعنه \_ الحديث /227/: « أخبرنا أبو سعد بسنده عن الحسن، عن علي بن أبي طالب إنه قال: فينا والله نزلت ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلّ.. ﴾ الآية » الهـ.

الطبراني: الكتاب الأوسط، بسنده عن أبي هريرة: أن عليَّ بن أبي طالب قال: يا رسول الله!! أيما أحب إليك أنا، أم فاطمة ؟؟

قال عَلِيْتُهُ: فاطمة أَحَبُ إليَّ منك، وأنت أَعَزُ عليَّ منها، وكأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس، وإن عليه لأباريق مثل عدد نجوم السماء، وإني، وأنت، والحسن، والحسين، وفاطمة، وعقيل، وجعفر في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، أنت معي، وشيعتك في الجنة، ثم قرأ رسول الله عَلِيْتُهُ اخوانا على سرر متقابلين « لا ينظر أحد في قفا صاحبه » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الثالث) ص /٢٢/ قال: « وفي جواهـ العقـديـن للعلامـة عـالم مصر والحجـاز الشريـف السَّمْهودي، أن رجلاً قال: « كنت بين مكة والمدينة، فإذا شَبَحٌ يلوحُ في البريَّة، يظهر تارةً، ويغيب أخرى، حتى قرب مني، فَسَلَّمَ عليَّ، فرددنه، وقلت له: من أين يا غلام ؟ ؟!

- \_ من الله.
- \_ إلى أين؟؟
  - \_ إلى الله.
- ۔ فہا زادك؟؟
  - \_ التقوى.
- \_ فمن أنت؟؟
- \_ أنا رجل عربي.
  - ـ عين لي.

- أنا رجل قريشي.
- \_ عَيِّنْ لِي عافاك الله.
  - ـ أنا رجل هاشمي.
    - \_ عَيِّنْ لي .
- أنا رجل علوي، ثم أنشد:

فنحـــن على الحــوض رُوّادُهُ فها فـاز مـن فـاز إلا بنـا فمـن سَـرَنـا، نـال منـا السُّـرور

وما خاب، من حُبّنا زاده ومن ساءنا، ساء ميلده ومن كان كاتمنا فضلنا فيدومُ القيامة ميعادُهُ

ثم قال: « أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم التفتُّ، فلم أره، فلا أدري نزل في الأرض ام صعد في السماء » ا ه..

قوله تعالى: ﴿إِن فِي ذلك لآيات للمتوسمين ★ وإنها لبسبيل مقيم ﴾ (٧٥ و٧٦).

ابن بابويه، قال: حدثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي بسنده عن الحسن بن جَهْم، قال: حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده عليُّ بن موسى الرضا، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكارم من أهل الفرق المختلفة، فسأله بعضهم، فقال: يا بن رسول الله!! بأيُّ شيء تصح الإمامة لمدعيها ؟؟

قال: بالنص وَالدليل.

قال له: فدلالة الإيمان في اهي فيه؟؟

قال: في العلم واستجابة الدعاء.

- فها وَجْهُ إخباركم بما يكون؟؟
- ـ ذلك بعهد معهود من رسول الله عليه .

- فها وَجُهُ إخباركم بما في قلوب الناس؟؟
- \_ أفها بلغك قول رسول الله ﷺ: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ؟؟
  - \_ بلي.
- فيا من مؤمن إلا وله فراسة لنظره بنور الله على قدر إيمانه، ومبلغ استبصاره وعلمه، وقد جمع الله للائمة منّا ما فرقه في جميع المؤمنين، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ ، فأول المتوسمين رسول الله ، ثم أمير المؤمنين علي (ع) من بعده ، ثم الحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة » ا هـ .

شرف الدين النجفي (١) ، قال: روى الفضل بن شاذان بإسناده عن عار بن أبي مطروف ، عن أبي عبدالله ، قال سمعته يقول: ما من أحد إلا ومكتوب بين عينيه مؤمن أو كافر ، محجوبة عن الخلائق إلا الأئمة والأوصياء ، فليس بمحجوب عنهم ، ثم تلا ﴿ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ ثم قال: نحن المتوسمون ، والسبيل طريق الجنة » ا ه...

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٣٢٢/ الحديث /٤٤٦/ قال: « وأخبرنا علي بن محمد بن عمر بسنده عن عبدالله بن بنان »، قال: سألتُ جعفر بن محمد عن قوله: ﴿ إِن فِي ذلك لآياتٍ للمتوسمين ﴾ .

قال: رسول الله أولهم، ثم أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم الله أعلم...

<sup>(1)</sup> هو السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي ثم النجفي قال عنه صاحب رياض العلماء « فاضل ذكيِّ، عالمٌ، نبيل من أَجلَةِ العلماء وهو من تلامذة المحقق الثاني الشيخ علي الكركي ». وقال عنه الحر صاحب « أمل الآمل » .. ج - ٢ - ص - ١٣١ : « كان فاضلاً ، صالحاً ، عالمًا ، فقيهاً ». له كتب أهمها : ﴿ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة » (راجع : أعيان الشيعة ، ـ م ـ ٧ - ص - ٣٣٦ و م - ٨ - ٣٢٧ - وأوائل فهرس البحار .

قلت: يا بن رسول الله فها بالك أنت؟؟

قال: إن الرجل ربما كنّي عن نفسه ، ا هـ.

وعنه ـ الحديث /٤٤٧/ قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحسني، بسنده عن ابراهيم بن أيوب، عن جابر، عن أبي جعفر قال: « بينا أمير المؤمنين في مسجد الكوفة إذ أتته امرأة تستعدي على زوجها، فقض لزوجها، فغضبت، فقالت: والله ما الحق فيا قضيت، ولا تقضي بالسوية، ولا تعدل في الرعية، ولا قضيتك عند الله بالمرضية » فنظر إليها مليًا ثم قال: كذرت يا بذية يا سلقلقة، فولت هاربة.

فلحقها عمرو بن حريث فقال: «لقد استقبلت عليًا بكلام، ثم إنه نه علت بكلمة، فَوَلَيْت هاربة ».

قالت: « إنْ عليًّا والله أخبرني بالحق، وشيء أكتمه عن زوجي نذولي عصمتي ».

قرجع عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره بما قالت، وقال: يا أمير المرياب!! ما نع فك بالكهانة.

فقال: ويلك إنها ليست بكهانة مني، ولكن الله أنزل قرآناً: ﴿إِن فِي ذلك لآياتِ للمتوسمين ﴾ فكان رسول الله عَلَيْكُم هو المتوسمَّم، وأنا من - ه، والأئمة من ذريتي بعدي هم المتوسمون، فلما تَأْمَلْتُها عرفتُ ما هي بسياها اهـ.

قال تعالى: ﴿ فو رَبُّكُ لُنسألتَهِم أَجْعِينَ ﴾ ( ٩٢ ).

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول صفحة /٣٢٥/ الحديث /٤٥٢/ قال: أخبرنا عقيل باسانيده عن سفيان، عن السدي في قوله تعالى فو ربك لنسألنهم أجمعين ، قال: عن ولاية على، ثم قال عما كانوا يعملون في أمرهم به وما نهاهم عنه، وعن أعماهم في الدنيا، ثم قال: ﴿ فاصدع عما تؤمر ﴾ قال السدي، قال أبو صالح، قال ابن عباس: أمره الله أن يظهر

القرآن، وأن يظهر فضائل أهل بيته كما أظهر القرآن ، ا هـ.

الاختصاص: الشيخ المفيد (باب ما بعث الله نبيًا إلا ودعاه لولاية علي) صفحة /٣٤٣/ «احمد بن محمد بن عيسى بأسانيده عن أبي سعيد الخدري، قال: رأيت رسول الله وسمعته يقول: «يا علي ً!! ما بعث الله نبيًا إلا وقد دعاه لولايتك، طائعاً أو كارها «اهـ.

أبو الحسن بن موسى (١) \_ مرآة الأنوار (باب الواو) ص /٣٣٨: « ففي كشف الغمة وغيره عن الباقر في قوله تعالى ﴿ هنالك الولاية لله الحق﴾ قال: إن ولاية على (ع) هي الولايةُ لله » ا هـ.

الشيخ الصدوق: الأمالي (المجلس العاشر) ص /٤٢/ الحديث الثامن: «حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس بسنده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (ع) قال، قال رسول الله عَنَّ وَجَلَّ يقرأك السلام، من قبل ربي جلَّ جلاله، فقال: يا محمد!! إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقرأك السلام، ويقول لك: بَشَرْ أخاك عليًا بأني لا أعذب من تولَّاه، ولا أرحم من عاداه »

الشيخ الطوسي: الأمالي: الجزء الحادي عشر، صفحة /٣١٤/: قال: حدثنا أبو منصور السكر باسناده عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول الله على الله قال: وينقل من تبوك " فقال لي في بعض الطريق: ألقوا لي الأحلاس والأقتاب، ففعلوا، فصعد على أن فخطب، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: معاشر الناس!! مائي إذا ذكر آل ابراهيم (ع) تهللت وجوهكم، وإذا ذكر آل

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن الفاضل العاملي ثم الأصفهاني، هاجر من ديار العجم الى النجف الأشرف، والده محمد طاهر بن عد الحميد بن موسى ... تحدث عنه العلامة النوري في (الفيض القدس) فقال: انه التلميذ السادس من تلاميذ المحقق المجلسي ووصفه بأنه: العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين، وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن محمد بن طاهر ... له مصنفات منها: تفسير مرآة الأنوار (راجع ترجمة حياته في مقدمة المرآة).

عَمد ﷺ كأنما يُفقاً في وجوهكم حَبُّ الرمان؛ فوالذي بعثني بالحق نبيًا، لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، ولم يجيي، بولاية علي بن أبي طالب لأكبّه الله عَزَّ وجَلَّ في النار » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الشالت ـ (الباب الشاني والستون): قال الشافعي

قــالــوا: تَــرَفَضْـتَ، قلــتُ: كلا لكـــن تـــوليـــت غير شـــكً إن كــان حُــبُ الوصيِّ رفضـــاً

ما الرفض ديني، ولا اعتقددي خير إمسام، وخيسر هسادي فسانني أرفسض العبساد

المحب الطبري: الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة /١٦٣/ قال: جاء أبو بكر وعلي يزوران قبر النبي ﷺ بعد وفاته بستة أيام؛ قال علي (ع) لأبي بكر: تقدم؛ فقال أبو بكر: ما كنت لأتقدم رجُلًا سمعت رسول الله ﷺ يقول: " عليَّ مني بمنزلتي من ربي " ا هـ.

واخرجه ابن حجر في الصواعق المحرقة (المقصد الخامس)، صفحة / ١٧٧/ وفيه زيادة: «ولما جاء أبو بكر وعلي لزيارة قبر رسول الله بعد وفاته بستة أيام، قال علي: تقدم يا خليفة رسول الله (!!). فقال أبو بكر: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله عَلَيْ يقول فيه: «عليٌّ مني كمنزلتي من ربي» قال: «أخرجه ابن السمان» اهـ.

المجلسي: بحار الأنوار \_ الجزء العاشر الباب السادس، صفحة ( ٨٣ \_ ٨٤ ) قال: عن الأصبغ بن نباتة، قال: سأل ابن الكوّا أمير المؤمنين فقال: أخبرني عن بصير بالليل بصير بالليل بصير بالليل أعمى بالليل أعمى بالليل أعمى بالليل أعمى بالليل بصير بالليل بصير بالليل بصير بالنهار، وأعمى بالليل بصير بالنهار. فقال له أمير المؤمنين (ع): ويلك سَلْ عما يعنيك، ولا تسأل عما لا يعنيك. ويلك اسا بصير بالليل وبصير بالنهار فهو رجل آمن بالرسل والأوصياء الذين مضوا وبالكتب والنبيين، وآمن بالله

\$ . . . \$

وبنبيه محمد /ص/ وأقر لي بالولاية فأبصر في ليله ونهاره. وأما الأعمى بالليل أعمى بالليل أعمى بالليل أعمى بالنهار، فَرَجُلٌ جحد الأنبياء والأوصياء والكتب التي مضت، وأدرك النبيّ فلم يؤمن به، ولم يَقُرَّ بولايتي، فجحد الله عز وجل ونبيه /ص/ فعمي بالليل وعمى بالنهار.

وأمّا بصيرٌ بالليل أعمى بالنهار فرجُلٌ آمن بالأنبياء والكتب وجحد النبيّ وولايتي، وأنكرني حقي، فأبصر بالليل وعميّ بالنهار. وأما أعمى بالليل بصيرٌ بالنهار، فرجل جحد الأنبياء الذين مضوا والأوصياء والكتب وأدرك النبي /ص/ فآمن بالله ورسوله، وآمن بإمامتي، وقبل ولايتي فَعَمِيّ بالليل وأبْصرَ بالنهار.

ويلك يا بن الكوّا، فنحن بنو أبي طالب، بنا فتَحَ الله الإسلام، وبنا يختمه.

قال الأصبغ: فلما نزل أمير المؤمنين (ع) عن المنبر، تبعتُهُ فقلت: سيدي أمير المؤمنين قَوَّيْتَ قلبي بما بَيَّنْتَ.

فقال لي: يا أُصبغ!! من شكَّ بولايتي فقد شَكَّ في إيمانه، وَمَنْ أَقَرَّ بولايتي فقد أَقَرَّ بولايتي فقد أَقَرَّ بولايتي فقد أَقَرَّ بولاية الله كهاتين، وجمع بين إصبعيه.

يا أصبغ!! مَنْ أَقَرَّ بولايتي فقد فاز، ومن أنكر ولايتي فقد خاب وَخَسِرَ وهوى في النار ومن دخل النار لبثَ فيها أحقاباً » اهـ.



## بسم الله الرحمن الرحيم

## سُورَةُ النَّحل

قوله تعالى: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ (١٦).

العياشي: عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما، في قوله: « وعلامات وبالنجم هم يهتدون »، قال: هو: أمير المؤمنين ».

أبو الحسن بن موسى: مرآة الأنوار (باب العين من البطون والتأويلات): العلامات \_ والأعلام، العلامة، الإمارة، والأعلام جمع العلم، وهو: الراية، والجبل الأشم العالي، وكل جبل يعلم به الطريق، ويقال لسَيِّد القوم أيضاً، كما صَرَّحَ في القاموس؛ وفي ترجمة النجم ما يدل على تأويل العلامات بالأئمة \_ الأوصياء (ع)...

وعن الباقر أن الله عزَّ وجلَّ نصب عليّاً عَلَماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جلهه كان ضالاً \_ الخبر، ورواه في الكافي».

« وعن الصادق «ع» قال: الإمام علم بين الله وخلقه، فمن عرفه كان مؤمناً الخبر، فتأمل» ا هـ.

الحافظ الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة (٣٢٧) \_ الحديث (٤٥٣) أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد بسنده عن: محمد بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عن قوله تعالى: ﴿ وبالنجم هم يهتدون ﴾ قال: النجم على » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي \_ الينابيع \_ الجزء الثاني (الباب السادس والخمسون) صفحة /2/: «علي خبر البشر من شكَّ فيه فقد كفر، لأبي يعلى الموصلي » ا هـ.

« عليٌّ خير البشر ، فمن أبّى فقد كفر ، للخطيب البغدادي » ا هـ.

المصدر السابق صفحة /١٠/ «عن جابر: عليٌّ باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً » ا هـ.

المصدر السابق، صفحة /٣٣/: « وعن عائشة مرفوعاً: ادعوا إليَّ حبيبي، فجاء أبو بكر، ثم عمر، فلم يلتفت إليها ثم قال: ادعوا إليَّ حبيبي، فدعوا عليًّا، فلم رآه، أدخله في الثوب الذي كان عليه، فلم يزل يحتضنه حتى قبض عَلَيْكُ أَخرجه الرازي » ا هـ.

وأخرج هذا الحديث المحب الطبري في ذخائر العقبى صفحة /٧٢/ وعن عائشة وفيه زيادة: لما حضرته الوفاة، قال: ادعوا لي حبيبي، فدعوا أبا بكر، فنظر إليه ثم وضع رأسه، فقال: ادعوا لي حبيبي، فدعوا له عمر، فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي، فدعوا عليًّا، فلما رآه أدخله معه في الثوب الذي كان عليه، فلم يزل يحتضنه حتى قبض » ا هـ.

قوله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين \* ليحملوا أوزارهم كامِلةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألاساء ما يزرون ﴾ ( ٢٤ و ٢٥ ).

على بن ابراهيم، قال: حدثني جعفر بن أحمد بسنده عن أبي حمزة الشَّالي، قال: سمعت أبا جعفر يقول في قوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني بأنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة، يعني: إنها كافرة، « وهم مستكبرون » يعني: إنها عن ولاية على مستكبرون ».

وقال: نزلت هذه الآية هكذا: ﴿ وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربُّكم في علي: قالوا: أساطير الأولين.

أبو الحسن بن محمد بن موسى: مرآة الأنوار (الفائدة الثامنة من الخاتمة) صفحة /٣٥٩/ الحديث السّابع: «روى القميُّ بسنده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله في قوله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مُصدق لما معكم لتؤمنُنَّ به ولتنصرنه ﴾.

قال: «ما بعث الله نبيًّا من لدن آدم، إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين (ع) وهو قوله: لتؤمنُنَّ به، يعني رسول الله، ولتنصرنَه، يعني عليًّا (ع) » ا هـ.

المصدر السابق، (باب القاف من البطون والتأويلات) صفحة /٢٧٨:  $_{\rm w}$  وفي بعض الزيارات لعلى (ع)، يا باب المقام!!

وقال شيخنا العلامة في الأول \_ أي إتيان مقام ابراهيم بحج البيت واعتاره، لا يُقبل إلا بولايتك، فمن لم يأته بولايتك، فكأنما أتاه من غير بابه، أو المراد أنه بابُ القيام عند رب العالمين للحساب، كناية عن أن إياب الخلق إليه». `

وقال في الثاني أي الذي يلي حساب الخلائق عند قيامهم في القيامة، وهو صاحب المقام العظيم في درجة القرب والكمال، ثم يُحتمل أن يكون المراد بالقيام الجنة، ودرجاته العالية، والشفاعة الكبرى، وظاهر أن كلَّ ذلك موقوفٌ على ولاية على ورضاه به، وكذا يُحتمل أن يكون المراد بالمقام قيامهم ورجعتهم عند قيام القائم (ع) الخ.

الحاكم الحسكاني \_ شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٣٣١ الحديث « ٤٥٦ »: فرات بن ابراهيم الكوفي بسنده عن علي بن سعيد، عن أبي حزة الثمالي، عن جعفر الصادق، قال: قرأ جبريل على محمد هكذا: « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في علي، قالوا أساطير الأولين » ا هـ.

الفقيه ابن المغازلي ـ المناقب، صفحة /٢٤٠/ الحديث /٢٨٧/ : « أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن طاوان بسنده عن مجاهد، عن ابن عمر، قال، قال رسول الله عليه عن فارق عليها فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل (١٩١٠) اهـ.

المصدر السابق الحديث /٢٨٨/: «أخبرنا أحمد بن محمد بسنده عن معاوية بن تعلبة، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني » (٢).

الخطيب البغدادي \_ تاريخ بغداد ، الجزء الرابع عشر ، ص /٣٢١ : « روى بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر ، قال: دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي ، وتذكر عليًا (ع) ، وتقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : عليٍّ مع الحق ، والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض يوم القيامة » ا هـ .

الهيشمي: مجمع الزوائد: الجزء التاسع، صفحة /١٣٤/ قال: وعن أم سلمة إنها كانت تقول: كان علي (ع) على الحق، من اتبعه اتبع الحق، ومن تركه ترك الحق، عهد معهود قبل يومه هذا؛ قال: رواه الطبراني » ا هـ.

قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (٤٣).

محمد بن الغباس بسنده عن الأصبغ بن بناتة ، عن علي أمير المؤمنين ، في قوله عز وجل : ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ ﴾ قال : نحن أهل الذكر » ا هـ .

<sup>(</sup>١) راجع المنقي الهندي: كنز العمال الجزء السادس، صفحة /١٥٦/ والخطيب الخوارزمي\_المناقب صفحة /٦٢/.

شواهد التنزيل: الجزء الأول، صفحة /٣٣٤/ الحديث (٤٥٩) قال: «حدثنا عبدويه بن محمد بشيراز، بسنده عن الحرث، قال: سألتُ عليًّا عن هذه الآية ﴿ فاسألوا أهل الذكر، قال: والله إنا لنحن أهل الذكر، ونحن أهل العلم، ونحن معدن التأويل والتنزيل، ولقد سمعتُ رسول الله يقول: أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه ﴾ (١) اهـ.

ابن جرير الطبري \_ تفسيره الجزء السابع عشر ، الصفحة الخامسة . روى بسنده عن جابر الجعفي ، قال : لما نزلت : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ، قال علي : ﴿ نحن أهل الذكر ﴾ اهـ .

الشيخ سليان القندوزي: الينابيع \_ الجزء الأول، صفحة (١٨) (الباب التاسع والثلاثون)، تفسير ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾، قال أخرج الثعلبي عن جابر بن عبدالله، قال، قال علي بن أبي طالب: «نحن أهل الذكر ».

" وفي " عيون الأخبار ، قال علي الرضا بن موسى (ع) ، لا بُدَّ للأمة أن يسألوا عن أمور دينهم ، لأنا نحن أهل الذكر ، وذلك لأن رسول الله عليه الله عن أهله ، حيث قال تعالى في سورة " الطلاق " ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذِكْراً رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ﴾ .

وفي المناقب، عن عبد الحميد بن أبي ديام، عن جعفر الصادق (ع) قال: للذكر معنيان: القرآن، ومحمد، ونحن أهل الذكر بكلا معنييه؛ أما معناه في القرآن، فقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾، وقوله تعالى: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴾.

وإن معناه « محمد » ، عَلِيْكُم ، فالآية في سورة الطلاق: ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا ﴾ ا هـ.

<sup>(</sup>١) وراجع من صفحة /٣٣٤\_٣٣٧ من كتاب الشواهد المذكور ...

السيِّد هاشم البحراني: البرهان في تفسير القرآن: الحديث (٢٥)، قال: «ومن أهل السُّنة ما رواه الحافظ:

محمد بن مو من الشيرازي في المستخرج من تفاسير «الاثنا عشر» في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُر ﴾ يعني أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة؛ والله ما سُمِّيَ المؤمن مؤمناً إلّا كرامةً لعلي بن أبي طالب (ع) اهـ.

قال تعالى: ﴿ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ﴾ (٦٤).

العياشي: عن أنس بن مالك، قال، قال رسول الله ﷺ: يا أنس!! اسكبْ لي وضوءاً.

قال: فعمدتُ فسكبت للنبي الوضوء في البيت، فأعلمته؛ فخرج وتوضَّأ ثُـمَّ عاد إلى البيت، إلى مجلسه، ثم رفع رأسه فقال: يا أنس!! أول من يدخل علينا أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين».

قال أنس: فقلت بيني وبين نفسي: اللهم اجعله رجلًا من قومي: فإذا أنا بباب الدار يقرع، فخرجت، ففتحت، فإذا علي بن أبي طالب (ع)، فدخل، فتمشى، فرأيت رسول الله علي حين رآه، وَثَبَ على قدميه مستبشراً، فلم يزل قائلًا وعلي يشي، حتى دخل عليه البيت، فاعتنقه رسول الله علي بكفه، فيمسح الله يمسح بكفه وجهه، فيمسح بها وجه علي، ويمسح عن وجه علي بكفه، فيمسح به وجهه يعني وجه نفسه؛ فقال له علي: يا رسول الله!! لقد صنعت بي اليوم شيئاً ما صنعت بي قط».

فقال رسول الله: «وما يمنعني، وأنت وصيي وخليفتي، والذي يبين لهم ما يختلفون فيه، وتؤدي عنهم، وتسمعهم نبوتي » اهـ.

المتقي الهندي: كنز العمال ـ الجزء السادس، صفحة /٣٩٣/، قال: «عن

الشعبي، قال: رأى أبو بكر عليّاً (ع) فقال: من سره أن ينظر إلى أعظم الناس من رسول الله، وأقربه قرابةً، وأعظمه غناء عن نبيه، فلينظر إلى هذا \_ الحديث

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة - الجزء الشاني (الباب التاسع والخمسون) صفحة /١٠٩/ الحديث السابع والثلاثون أخرج ابن عدي عن علي أن النبيَّ عَلِيلِيْهِ قال: عليِّ يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين» اهـ.

وعنه \_ الجزء الثالث (الباب المكمل للمئة) صفحة /٢٠٥ ، وفي غُـرَد الحكم، إن عليًّا (ع) قال: إن للاإله إلا الله شروطاً، وإني وذريتي من شروطها، أنا قسيم النار، وخازن الجنان، وصاحب الحوض، وصاحب الأعراف، وليس منا أهل البيت إمام، إلا وهو عارف بأهل ولايته، وذلك لقول الله تعالى: ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ .

وأنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الفجار، من أطاع إمامه فقد أطاع ربه » ا هـ.

المحب الطبري \_ الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة /١٧٧/، قال: « وعن على (ع)، قال، قال لي رسول الله: « مرحباً بسيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب الدين » ا هـ.

على بن أبي بكر \_ الهيشمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ الجزء التاسع، صفحة \/ ١٢١/: « عن عبدالله بن حكيم، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله تعالى أوحى إليَّ في على ثلاثة أشياء ليلة أسرى بي:

١ \_ إنه سيد المؤمنين ٢ \_ وإمام المتقين ٣ \_ وقائد الغر المحجلين» قال:
 « رواه الطبري في الصغير » ا هـ .

المصدر السابق، صفحة /1.77 قال: وعن أبي ذر وسلمان، قالا: أخذ النبيّ بيد علي (ع)، فقال:  $*_1$  إن هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق

والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين» قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده ، ا هـ.

أبو نعيم \_ حلية الأولياء \_ الجزء الأول، ص /٦٦/ بسنده عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي ﷺ مع أبي برزة الأسلمي، فقال له وأنا أسمع: يا أبا برزة!! إن ربَّ العالمين عهد إليَّ عهداً في علي بن أبي طالب، فقال: إنه راية الهدى ومنار الإيمان، وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعني ».

يا أبا برزة!! على بن أبي طالب أميني غداً في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة، على مفاتيح خزائن رحمة ربي » ا هـ.

المصدر السابق ـ الصفحة نفسها: بسنده عن أبي برزة قال، قال رسول الله عليه الله تعالى عهد إليَّ في علي فقلت: يا رب!! بينه لي، فقال: إن عليًّا راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين » اهـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح النهج – الجزء الأول، صفحة / ١٢ و ١٢ طبعة ثانية، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم: قال رسول الله على الله التعليم الميان الميان والمال يعسوب الظلمة ». وفي رواية أخرى: «هذا يعسوب المؤمنين، وقائد الغُرِّ المحجلين » (١). واليعسوبُ ذكر النحل وأميرها. روى هاتين الروايتين أبو عبدالله أحمد بن خنبل الشيباني في «المسند» في كتابه فضائل الصحابة، ورواهما أبو نُعيم الحافظ في «حلية الأولياء» اهـ.

أقول: يقول ابن أبي الحديد: « وتزعم الشيعة أن عليًا خوطب في حياة رسول الله عَيْلَةُ بـ « أمير المؤمنين » ، خاطبه بذلك جِلَّةُ المهاجرين والأنصار ، ولم يثبت

<sup>(</sup>١) قال أبو الفضل محقق الكتاب في الهامش: ورواه أيضاً الطبراني في الكبير، ونقله صاحب الرياض النضرة جـ ٢ ـ ص /١٥٥/ مع اختلاف في اللفظ، وراجع الفيروزابادي: فضائل الخمسة ـ الجزء الثاني من ص /١١٣ ـ ١١٨/.

ذلك في أخبار المحدثين، إلا أنهم رووا ما يُعطي هذا المعنى، وإن لم يكن اللفظ بعينه، وهو قول رسول الله له: « أنت يعسوب الدين.. »الخ

ثم يقول عن روايتي أحمد بن حنبل: «ورواهما أبو نُعيم الحافظ في «حلية الأولياء».

وُنحن نقول: إن رواية أبي نُعيم في « حليته، تُعطي اللفظ عينه، لا المعنى، كما أورد ابن أبي الحديد.

ومعلوم أن أبا نعيم الأصبهاني محدث مشهور ، وانه من غير الشيعة ؛ وروايته تُثْبتُ باطل قول ابن أبي الحديد « إن ذلك لم يثبت في أخبار المحدثين ».

وَدَفْعاً لزيْفِ كلمات ابن أبي الحديد نورد « حديث أبي نعيم » بكلماته عينها..

أبو نعيم (١): حلية الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة /٦٣/، بسنده عن أنس، قال: قال رسول الله عليه أنس!! اسكب لي وضوءًا؛ ثم قام فصلًى ركعتين، ثم قال: « يا أنس!! أُوَّلُ مَنْ يدخل عليك من هذا الباب، أميرُ المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين، وخاتم الوصيين».

قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلًا من الأنصار وكتمتُه، إذ جاء علي (ع)، فقال: مَنْ هذا يا أنس؟؟!!

فقلت: عليٌّ.

فقام مستبشراً، فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق وجهه، ويمسح عرق علي بوجهه».

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عبدالله \_ أبو نعم \_ الأصبهاني ولد في أصبهان عام \_ ٣٣٦ \_ هـ، وفيها توفي عام \_ ٤٣٠ \_ هـ. شافعي المذهب. حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والرواية، من تصانيفه المشهورة: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وطبقات المحدثين والرواة، وغيرها... (راجع ابن خلكان \_ ج \_ ١ \_ ص \_ ٣٦ \_ وميزان الاعتدال \_ ج \_ ١ \_ ص ٣٥ \_ ولسان الميزان \_ ج \_ ١ \_ ص \_ ٣٠ \_ وطبقات الشافعية \_ ج \_ ٣ \_ ص \_ ٧ \_ والزركلي \_ م \_ ١ م ـ ١ م ـ ١ م \_

قال علي (ع): «يا رسول الله!! لقد رأيتُك صنعتَ شيئاً ما صنعتَ بي من قبل ».

قال ﷺ: « وما يمنعُني ، وأنت تُودِّي عني ، وتُسْمِعُهُمْ صوتي ، وتُبَيِّنُ لهم ما اختلفوا فيه بعدي » ويقول أبو نعيم: « ورواه جابر الجعفي ، عن أبي الطفيل ، عن أنس نحوه » ا هـ .

فنحن نرى أن رسول الله عليه هو الذي سَمَّى عليا أمير المؤمنين، وما دام هذا ثابتاً، فانه يُصبح أمراً لازماً أن « يخاطبه بذلك جلة المهاجرين والأنصار ».

ولقد أورد رواية أبي نعيم بايجاز مُحقِّقُ كتاب « نهج البلاغة » العلَّامة محمد أبو الفضل ابراهيم المصري، في هامش الصفحة /١٣/ من الجزء الأول المذكور، تحت الرقم (٢) وهذه هي:

حلية الأولياء، جـ ـ ١ ـ ص /٦٣/ بسنده عن أنس، ولفظه: قال رسول الله ﷺ وآله: «يا أنس!! أُوَّلُ من يدخل من هذا الباب: أمير المؤمنين، وسَيِّد المسلمين، وقائد الغر المحجّلين، وخاتَمُ الوصيين» ا هـ (فراجع).

أقول: ولم ينفرد أبو نعيم بالرواية عن الرسول ﷺ أنه سَمَّى عليَّاً أمير المؤمنين، بل أخرج ذلك أكابر حُفَّاظ ومحدثي أهل السُّنَة.

فهذا الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يخرج في كتابه «الولاية في طريق حديث الغدير عن زيد بن أرقم أنه قال: « لما نزل النبيّ بغدير خُمِ » في رجوعه من حجة الوداع، وكان في وقت الضّحى، وحَرِّ شديد، أمر بالدوحات فَقُمْتْ، ونادى: الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فخطب خطبة بالغة ثم قال: « إن الله تعالى أنزل إليّ: بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فها بَلّغْتَ رسالته والله يعصمك من الناس » (۱)، وقد أمرني جبرائيل عن ربي، أن أقوم في هذا المشهد، وأعلم كل أبيض وأسود: إنّ علي بن أبي طالب أخي ووصيّي وخليفتي والإمام من بعدي.....

<sup>(</sup>١) سُورة الأنعام: ٧٠.

افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه، ولن يُفسر ذلك لكم، إلَّا من أنا آخذ بيده، وشائل بعضده، ومعلمكم: إن من كنت مولاه، فهذا عليٍّ مولاه، وموالاته من الله عز وجل، أنزلها عليٍّ، ألا وقد أديت، ألا وقد بَلَغْتُ....

معاشر الناس!! آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت النور من الله فيّ، ثم في علىّ، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي .....

معاشر الناس!! قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا، وميثاقاً بألسنتنا، وَصَفْقَةً بأيدينا، نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي بذلك بدلًا، وأنت شهيد علينا، وكفى بالله شهيداً؛ قولوا ما قلت لكم، وسلموا على علي بامرة المؤمنين وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإن الله يعلم كل صوت، وخائنة كل نفس، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا "قولوا ما يرضي الله عنكم، فإن تكفروا فإن الله غَنِي عنكم.

قال زيد بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم، سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا؛ وكان أول من صافق النبي بيكيسي وعليًا: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وباقي المهاجرين والأنصار، وباقي الناس، إلى أن صلّى الظهرين في وقت واحد، وامتد ذلك إلى أن صلّى العشائين في وقت واحد، وامد أوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا » (١) ا هـ.

وهذا أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام يقول في الصفحة التاسعة من كتابه «سر العالمين»: «أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته على في يوم غدير خم، باتفاق الجميع، وهو يقول «من كنت مولاه فعليٍّ مولاه»، فقال

 <sup>(</sup>١) الخطبة طويلة أخذنا منها ما يناسبُ الحاجة ويفي بها فإذا شئت الاطلاع عليها فراجع الجزء
 الأول من الغدير للعلامة الأميني صفحة /٢١٤ و٢١٥ و٢١٦ و٢٧٦ و٢٧١.

عمر: «بخ بخ لك يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة».

والخطيب الخوارزمي الحنفي المذهب أخرج في الصفحة /٩٤/ من مناقبه عن أبي الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي بسنده عن البراء بن عازب، قال: « أقبلنا مع رسول الله في حجَّه ، حتى إذا كنا بين مكة والمدينة ، نزل النبيّ ، فأمر منادياً بالصلاة جامعة ، قال: فأخذ بيد عليّ فقال: « ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ؟ »

قالوا: بلي.

قال: فهذا وليٌّ من أنا وليَّه؛ اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، ينادي بها رسول الله بأعلى صوته؛ فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك، فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » ا هـ.

أما أبو عبدالله الزرقاني المالكي المذهب فيقول في الجزء السابع، والصفحة ١٣/ من كتابه « شرح المواهب »: « روى الدارقطني عن سعد، قال: « لما سمع أبو بكر وعمر ذلك، قالا: أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة » (١)

وهذا العلامة الشيخ سليان القندوزي، يروي في الينابيع ـ الجزء الثاني، صفحة / ٦٣/ (باب المناقب السبعون) الحديث (٥٣)، يروى عن حذيفة أنه قال: «قال رسول الله عَيْنِيَةٍ : لو يعلم الناس متى سُمِّيَ علي « أمير المؤمنين »، لما أنكروا فضائله، سَمِّي بذلك، وآدم بين الروح والجسد، وحين قال: ألست بربكم؟؟ قالوا: بلى. فقال الله تعالى: أنا ربكم، ومحمد نبيكم، وعليَّ أميركم، قال: رواه صاحب الفردوس.

<sup>(</sup>١٠) راجع الجزء الأول من الغدير .

المصدر السابق: صفحة /٧٢/ (المودة الرابعة): «عليٌّ، رفعه: إن في اللوح المحفوظ تحت العرش مكتوباً عليُّ بن أبي طالب «أميرُ المؤمنين » ا هـ.

المصدر السابق، صفحة /٧٢ و٧٣/ « أبو هريرة، قال: قيل يا رسول الله: متى وجبت لك النبوة؟؟

قال: قبل أن يخلق الله آدم وينفخ فيه الروح، وقال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟؟

قالت الأرواح: بلي.

قال الله تعالى: ﴿ أَنَا رَبُّكُم ، وَمُحَمَّدُ نَبِيكُم ، وَعَلِّيٌّ أَمْبِرُكُم ﴾ ا هـ.

الحاكم مستدرك الصحيحين الجزء الثالث صفحة /١٢٩/ بسنده عن جابر بن عبدالله، قال: سمعت رسول الله عليه يقول وهو آخذ بضبع علي : « هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره ، مخذول من خذله مد بها صوته، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد » ا ه ..

وروى هذا الحديث الخطيب البغدادي في الجزء الرابع من تاريخه، صفحة /٢١٩/ وقال: فيه: « وهو آخذٌ بضبع على يوم الحديبية » ا هـ.

فهل لنا أن نتساءل: كيف غابت هذه الأحاديث عن ابن أبي الحديد ؟؟

قال تعالى: ﴿ وأوحى ربُّك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون﴾ (٦٨).

ابن شهراشوب، عن الإمام الرضا في هذه الآية: قال النبي عَيْسَةُ عليّ أمير بني هاشم، فسُمّي « أمير النحل » ا هـ.

أبو الحسن محمد بن موسى: مرآة الأنوار، صفحة (٣٢١)، باب النون،: « النحلُ، هو في موضع واحد في سورته، وهو ذبابُ العسل، وسيأتي هناك ما يدلُّ على تأويله: بالنبي، وبالأئمة، وببني هاشم، وأنه (أي علي) لهذا يسمى « أمير النحل ».

ابن المغازلي: المناقب، صفحة « ٦٥ » ـ الحديث (٩٣): بإسناده، قال، قال رسول الله صليحية : يا على!! إنك سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المؤمنين « ا هـ .

القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الثاني صفحة /٦٢/ الحديث (٤٩): «عن أي هريرة: قال رسول الله ﷺ: لَمَا أُسريَ بي في ليلة المعراج، فاجتمع عليَّ الأنبياء في السماء، فأوحى الله تعالى إليَّ: سَلْهُمْ يا محمد، بماذا بُعِثْتُم؟؟

فقالوا: بعثنا على شهادة أن: لا إله إلا الله وحده، وعلى الإقرار بنبوتك، والولاية لعلى بن أبي طالب، قال: رواه الحافظ أبو نعيم » ا هـ.

المصدر السابق، صفحة /٨٠/: «علي (ع) رفعه (أي الى الرسول): «خُلقت أنا وعلي من نور واحد » ا هـ.

المصدر السابق صفحة /٧٢/: « محمد بن سالم البزار ، قال: كنت مع سعيد بن المسيب في الروضة يوم الجمعة ، فجاء خطيب من بني أمية عليه اللعنة ، فصعد المنبر ، فذكر أمير المؤمنين. وقال: إن رسول الله لم يُدْنِهِ من محبة ، وإنما أدناه ليكف شره.

فقال له سعيد: «أكفرتَ بالذي خلقك من تُرابٍ ثم من نطفةٍ ثم سواك رجلاً » ثم أخذ أثوابه على فيه .

فقالوا: ما لك يا أبا محمد والإمام من بني أميَّة؟

فقال: أخطأتُ، والله والله ما أدري وما قلت، إلا أني سمعتُ رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله القبر هذا القول، فقلته كها قال ، اهـ.

محمد الغروي: الاسم الأعظم، طبعة أولى /١٤٠٢ هـ/ صفحة /٦٤ و ٥٥/: قال السيد شُبَّر \_ الحديث الرابع والثمانون \_ ما رويناه عن المحدث الشريف الجزائري في « شرح العيون » عن مولانا أمير المؤمنين (ع) قال: « كل العلوم تندرج في الكتب الأربعة، وعلومها في القرآن، وعلوم القرآن في الفاتحة،

وعلوم الفاتحة في: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلومها في « باء » بسم الله ».

حكى عن الفاضل النيسابوري أنه قال في معنى هذا الحديث: «وذلك لأن المقصود من كل العلوم، وصول العبد إلى الرب، وهذه الباء للإلصاق، فهي توصل العبد إلى الرب، وهو نهاية الطلب، وأقصى الأمد».

وفي رواية أخرى أنه قال (أي علي): «وأنا النقطة التي تحت الباء ». قيل: ولعلَّ معناه أنه (ع) يُمَيِّزُ العلوم ويبثها، كما أن النقطة تحت الباء تميزها عما يشاركها من: التاء، والثاء، والياء؛ ويمكن أن يكون المراد بالنقطة: الوحدة والبساطة؛ ويكون المعنى أنه هو الفرد الذي لا يشاركه أحد في علومه، وغرائب أحواله، وعلى ذلك يحتمل ما ورد من أن العلم نقطة كثرها الجاهلون، فتأمل » اه...

يُعلق المؤلف محمد الغروي على عبارات الفاضل النيسابوري فيقول: «أقول: الرواية التي أشار إليها، لعلها هي ما روي عنه (ع) في «غرر الحكم» أنه قال: «أنا النقطة» قد ذكر المحدِّثُ الشريف الجزائري في توجيهه وجوهاً:

احدها: أن يكون المراد من النقطة القدرة الإلهيَّةُ التي هي الأصل.

ثانيها: أن العلوم والأخبار تنتهي إليه، وَعِلْمُهُ ممتد إلى جميع الأئمة (ع) كما أن النقطة نهاية الخط وهو الامتداد الطولي.

ثالثها: أن يكون إشارة إلى قول الإمام (ع): «أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن »، والسر في ذلك ما روى عن النبي يَهِ من أنه قال: «خلق الله نوري ونور علي، وسَبَّحْنا فَسَبَّحَتِ الملائكة؛ وهَلَّلْنا فَهَلِّلْتِ الملائكة، وَكَبَّرْنا فكبرت الملائكة؛ وفي رواية إن الأمين جبرائيل قال: أتاني هذا الشاب (أي علي) في عالم الأنوار، وقال لي: إذا قال لك ربك: من أنا، ومن أنت »؟؟ فَقُلْ: «أنت الربُّ الجليل، وأنا الحقير جبرائيل».

وقد روي أيضاً أنه قال: « يا محمد!! إن الله بعث عليًّا مع الملائكة باطناً ،

وَبَعَثَهُ معك ظاهراً ، وهو يرجع في القيامة الصُّغْرى ».

رابعها: أنه مركزُ دائرة الكون ومُحيطها، ولولاه لما خلق الله شيئاً كما يظهر من بعض الروايات، وعليه دارت القرونُ في الدنيا والآخرة.

خامسها: أنه (ع) صاحبُ رئاسة الإمامة التي هي منتهى الكهالات، والإذعان بها واجبٌ على جميع الموجودات، وهي ممتدةٌ منه (ع) إلى ولده صاحب العصر والزمان».

سادسها: أنه قد اجتمعت فيه أسرار النبوّة... والإمامة العامة الممتدة» الحديث.

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /١٤٠/ الحديث (١٨٥): أخبرنا أبو نصر ابن الطحان الواسطي بسنده عن أنس بن مالك أن النبيَّ عَلَيْتُهُ قال: « إن عليَّ بن أبي طالب يُضيء لأهل الجنة كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدنيا » (١) اه.

قال تعالى: ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ (٨٣).

ابن شهراشوب، عن الإمام الباقر في قوله: ﴿ يعرفون نعمة الله ﴾ الآية؛ قال: « عرفهم ولاية على، وأمرهم بولايته، ثم أنكروا بعد وفاته » اه.

والعياشي عن جعفر بن أحمد بسنده عن الإمام موسى بن جعفر أنه سُئل عن هذه الآية ﴿يعرفون نعمة الله﴾ الآية، قال: عرفوه ثم أنكروه، قوله تعالى: ﴿ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ﴾ اهـ

المتقي الهندي: كنز العمال ـ الجزء السادس، صفحة /١٥٤/ «قال عَلَيْتُم : أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني،

 <sup>(</sup>١) أخرجه بهذا السند واللفظ الحمويني في « فرائد السمطين، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير،
 ص /١٤١/ من طريق البيهقي في فضائل الصحابة، وابن حجر في الصواعق (الفصل الثاني \_
 فضائل علي) الحديث السادس والثلاثون من طريق البيهقي والديّلمي».

ومن تولاني فقد تولى الله \_ الحديث ، قال المتقي: أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عمار بن ياسر ».

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٢٣١/ \_ الحديث (٢٧٨) « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بسنده عن عهار، قال، قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي، من تَوَّلاه فقد تولاَّني، ومن تولاَّني فقد تولَّى الله » ا هـ.

الهيثمي: مجمع الزوائد \_ الجزء التاسع، صفحة /١٣٣/ قال: « وعن ابن عباس، قال نظر رسول الله على إلى على (ع) فقال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي، قال: رواه الطبراني » اهـ.

القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الثاني \_ المودة الخامسة، ص /٧٤/ " عن ابن عباس، قال، قال رسول الله ﷺ: لن تضلوا ولن تهلكوا وأنتم في موالاة على بن أبي طالب، وإن خالفتموه فقد ضَلَّت بكم الطرق والأهواء في الْغَيَّ، فاتقوا الله، فإن ذمَّة الله على بن أبي طالب " اهـ.

المصدر السابق ـ المودة الثالثة ـ صفحة /٧١/: « عائشة، رفعته (أي إلى الرسول): إن الله قد عهد إليَّ أن من خرج على عليٌّ فهو كافرٌ في النار ».

قيل لها: لم خرجتِ عليه؟؟

قالت: أنا نسيت هذا الحديث يوم «الجمل» حتى ذكرته بالبصرة، وأنا استغفر الله » اهـ.

المحدث ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، صفحة /١٧٨/ قــال « واخرج الدارقطني عن ابن المسيب، قال، قال عمر بن الخطاب: « تَحَبَّبُوا إلى الأشراف وتوددوا، واتقوا على أعراضكم من السفلة، واعلموا انه لا يتم شرف

إلا بولاية على بن أبي طالب » اه.

قولة تعالى: ﴿ إِنَ اللهَ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ (٩٠).

عن عامر بن كثير بسنده عن أبي جعفر ، في قول الله: ﴿ إِنَ اللهَ يَأْمُو بِالعدلُ وَالإِحسانُ وَإِيتَاء ذِي القربى ﴾ قيال: العدل شهادة: أن: لا إليه إلا الله، والإحسانُ ولاية على أمير المؤمنين، وينهى عن الفحشاء (١) والمنكر (٢) والبغي (٦)

أبو الحسن بن محمد بن موسى: مرآة الأنوار، صفحة /٢٣٩/ عن الباقر: «العادل هو: محمد، فمن أطاعه فقد عدل، والإحسان علي فمن تولاه فقد أحسن، والمحسنُ في الجنة، وإتياء ذي القربى، فمن قرابتنا أمر الله العباد بمودتنا وَإِيتَائِنا » الخبر ا هـ.

عبد الرحمن المناوي الشافعي: كنوز الحقائق، صفحة /٦٢/: «حُبُّ علي براءةٌ من النار » قال: أخرجه الديلمي » ا هـ.

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد \_ الجزء الرابع، ص / ٤١٠ / : روى بسندين عن أبي النعمان عارم بن الفضل، عن قدامة بن النعمان، عن الزهري قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: والله الذي لا إله الا هو لسمعتُ رسول الله عَلَيْتُ لِلهِ عنوان صحيفة المؤمن حُبُّ على بن أبي طالب ، اهـ.

الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الجزء التاسع ، صفحة /١١١/ قال: عن

<sup>(</sup>١) الفحشاء: الزني وكل قبيح من الذنوب.

<sup>(</sup>٢) المنكر: ما يغضب الله من قول أو فعل.

<sup>(</sup>٣) البغي: الظلم والفساد. وفي تفسّير الصافي: العدل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله /ص/ والإحسان: أمير المؤمنين، والفحشاء والمنكر، والبغي (ثلاثة) والنهي ورد في ترك موالاة من ظلم آل محمد /ص/.

ابن عباس أنه قال: «لما آخى النبي على الله الله على المهاجرين والأنصار، فلم يؤاخ بين على بن أبي طالب وبين أحد منهم؛ خرج على (ع) مغضباً حتى أتى جدولًا فَتوسَّدَ ذراعه، فسفت عليه الريح، فطلبه النبي على حتى وجده، فوكزه برجله، فقال له: قم، فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب؛ أغضبت على حين آخيت بين المهاجرين والأنصار، ولم أواخ بينك وبين أحد منهم؟؟

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبيّ ؟ ؟ ألا من أحبك حُفّ بالأمن والأيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهليّـة وحوسب بعمله في الإسلام، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط » (١) اهـ.

أبو نعيم الاصبهاني: حلية الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة /٨٦/ أخرج بسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال عليًّا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خُلقوا من طينتي، ورزقوا فهماً وعلمًّ، وويلً للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صِلَتي، لا أنالهم الله شفاعتي "(٢) ا ه.

قوله تعالى: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها، وقد جعلتهم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون \* ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنْكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه

<sup>(</sup>١) ورواه كنز العمال في الجزء السادس، صفحة /١٥٤/.

<sup>(</sup>٢) وراجع المصدر السابق صفحة /٢١٧/ وفيه وليقتدِ بأهل بيتي من بعدي، وقال: أخرجه: الطبراني، والرافعي عن ابن عباس، اهـ.

تختلفون \* ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إلى قوله سبحانه.. ولكم عذاب عظيم ♦ (٩١ - ٩٤).

على بن إبراهم: قال حدثني أبي، رفعه، قال، قال أبو عبد الله: لما نزلت الولاية، وكان من قول رسول الله ﷺ بغدير خُم سلموا على عليّ بإمرة المؤمنين، فقالا: من الله أو من رسوله؟؟؟

فقال: « اللهُمَّ نعم حقًا من الله ومن رسوله ، ثم قال: إنه أمير المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة ، ويدخل أعداءه النار » .

وأنزل الله عَزَّ وجلَّ: ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ﴾ يعني قولهم: « من الله ورسوله » ؟ ؟

ثم ضرب لهم مثلاً، فقال: ﴿ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ﴾ اهـ.

الشيخ الجليل الصدوق: الأمالي: المجلس الثامن والثهانون ــ الحديث التاسع، صفحة /٤٨٤ ـ ٤٨٥ / قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحق بسنده عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه: «أيها الناس!! اسمعوا قولي واعقلوه عني، فإن الفراق قريب: أنا إمام البرية، ووصي خير الخليقة، وزوج سيدة نساء هذه الأمة، وأبو العترة الطاهرة، والأثمة الهادية، أنا أخو رسول الله، ووصيته، ووليته، ووزيره، وصاحبه، وصفيته، وحبيبه، وخليله؛ أنا أمير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، وسيّد الوصيّين، حزبي حزب الله، وسلمي سلم الله، وطاعتي طاعة الله، وولايتي ولاية الله، وشيعتي أولياء الله، وأنصاري أنصار الله.

والذى خلقني ولم أَكُ شيئًا، لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله محمد عَلِيْكُ إِن الناكثين، والقاسطين، والمارقين، ملعونـون على لسـان النبي عَلِيْكُ

الأمي، وقد خاب من افترى » اهـ.

الشيخ العلامة القندوزي: الجزء الثالث (الباب الخامس والتسعون) صفحة / ١٧١/: عبد الرحمن بن كثير قال: سألت جعفر الصادق عن قوله تعالى: ﴿ هنالك الولاية لله الحق﴾ ؟؟

قال: ولاية أمير المؤمنين علي (ع)، كان يقول: « مالله نبأ هو أعظم مني، ولا لله آية أكبر مني، وعن الباقر والرضا نحوه، وعن ياسر الخادم عن علي الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله علي قال: يا علي: أنت حُجَّةُ الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصرّاطُ المستقيم، وأنت المثلُ الأعلى، وأنت إمام المسلمين، وأمير المؤمنين، وخير الوصيين، وسيّد الصديقين».

يا عليًّ!! « أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصديـق الأكبر، وإن حـزبـك حزبي، وحزبي حزبُ الله، وإن حزب أعدائك حزب الشيطان » اهـ.

احمد زيني دحلان المكي الشافعي: الفتوحات الإسلامية \_ الجزء الثاني \_ صفحة /٣٠٦/ قال: « وكان عمر يحبُ عليَّ بن أبي طالب وأهل بَيْتِ رسول الله عليه وقد جاء عنه في ذلك شيء كثير، فمن ذلك، أنه لما قال النبي عَلَيْتُهُ « من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه » قال أبو بكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة » اهـ

الحافظ أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (١): أخرج بإسناده في كتابه « المصنّف » عن البراء بن عازب، قال « كنا مع رسول الله في سفر، فنزلنا

<sup>(</sup>١) قال الزركلي في الأعلام - م - ٤ - ص /١١٧ و١١٨/ ط - ٥ - ١٩٨٠: وعبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم، الكوفي - أبو بكر، حافظ للحديث، له فيه كتب منها: المسند، والمصنف في الأحاديث والآثار، والإيمان، وكتاب الزكاة، ولد عام (١٥٩) هـ وتوفي عام - ٢٣٥ - هـ.

ب « غدير خم » ، فنودي الصلاة جامعة ، وكُسح لرسول الله عَيْنَيْد تحت شجرة ، فصلى الظهر ، فأخذ بيد على فقال: ألسم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ ؟

قالوا: بلي.

فأخذ بيد على (ع) فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال مَنْ والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن وكل مؤمنة " اه..

الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٢٦٦/ \_ الحديث (٣١٣) قال: أخبرنا أبو البركات ابراهيم بن محمد بن خلف الجُمّاري السَّقطي بسنده عن أنس، قال: انقضَ كوكب على عهد رسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله: انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقضَ في داره فهو الخليفة من بعدي ».

فنظروا ، فإذا هو قد انقض في منزل علي ؛ فأنزل الله تعالى ﴿ والنجم إذا هوى \* ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى \* وما ينطق عن الهوى \* إن هو إلا وحيٌّ يوحى » (١) اهـ

الحاكم: مستدرك الصحيحين، الجزء الثالث، صفحة /٣٧١/ روى بسنده عن رفاعة بن إياس الضبي، عن أبيه، عن جده، قال: «كنا مع علي (ع) يوم «الجمل»، فبعث إلى طلحة بن عبيد الله: أن الْقَني؛ فأتاه طلحة، فقال: نشدتُكَ الله، هل سمعت رسول الله علي يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»؟

قال: نعم.

<sup>(</sup>١) وأخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال \_ ج \_ ٣ \_ ص /٤٥/ تحت الرقم (٢٧٥٦) من طريق المجوزجاني بنفس السند، وأخرجه ابن حجر العسقلاني في كتابه الميزان \_ ج \_ ٣ \_ ص /21٩/.

- ـ فلم تقاتلُني ؟ ؟
- لم أذكر ، قال: فانصرف طلحة » اه..

النسائي «أحمد بن علي بن شعيب: كتابه الخصائص، صفحة /٢٢/ أخرج بسنده عن سعد قال: «كنا مع رسول الله ﷺ بطريق مكة وهو متوجه إليها، فلما بلغ «غدير خُم» وقف الناس، ثم ردّ من سبقه، ولحقه من تخلّف، فلما اجتمع الناس إليه قال: أيّها الناس!! مَنْ وليكم؟؟

قالواً: الله ورسوله ثلاثاً.

ثم أخذ بيد علي فأقامه، ثم قال: من كان الله ورسوله وليه، فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعادِ من عاداه (١٠) اهـ.

الحافظ الشيخ سليان القندوزي \_ الجزء الأول \_ الباب العشرون \_ صفحة /٨٩/ قال: « وفي مسند أحمد بن حنبل، بسنده عن الزهري، عن ابن عباس، قال: بعثني رسول الله عليه الله علي فجاء، فقال له: أنت سَيِّدٌ في الدنيا، وسيدٌ في الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، طوبي لمن أحبك، والويل لمن أبغضك» اهـ.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَذَ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ \* إنَّهُ ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾ (٩٨ و ٩٩).

عن حماد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون \* إنما سلطانُه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ ؛ قال: « ليس له أن يزيلهم عن الولاية ، فأما الذنوب وأشباه ذلك ، فإنه ينال منهم كما ينال من غيرهم » اه.

<sup>(</sup>١) ٍ راجع العلامة الفيروزابادي ــ فضائل الخمسة، ج ـ ١ ـ من: ص /٣٣٩ ـ ٤٥٦.

أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة: الأمالي \_ الجزء الحادي عشر، صفحة /٣٠١ قال: « وبالاسناد عن جابر، قال سمعتُ ابن مسعود يقول: قَال النبيُّ عَلَيْهِ : حُرِّمَ على النار من آمَنَ بي وأحب علياً وتولاًه، وَلَعَنَ الله من مارَى عليًّا وناواًه، على مني كجلدة ما بين العينين والحاجب ».

وبالإسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعتُ النبيَّ عَيْلِيَّةٍ يقول: من أَحَبُّ أَن يُجاورَ الخليل في داره، وَيَأْمَنَ حرناره، فَلْيَتَوَلَّ علي بن أبي طالب اهد.

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /١٩٦/ الحديث (٣٣٣) قال: أخبرنا أبو كر محمد بن عبد الله بن فامويه الواسطي بسنده عن زاذان، عن سلمان، قال: قال رسول الله لعلى: يا عليُّ!! محبَّك محبي، ومبغضك مبغضي « اهـ.

المتقي الهندي: كنز العمال ـ الجزء السادس صفحة /١٥٤/ قال رسول الله على المنتي الهندي: كنز العمال ـ الجزء السادس صفحة /١٥٤/ قال رسول الله على الله ع

الحاكم: مستدرك الصحيحين ــ الجزء الثالث، صفحة /١٣٠/، روى بسنده عن عوف بن أبي عثمان ، ، و قال رجل لسلمان: ما أشَدَّ حبك لعلى (ع)!!

قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: « من أَحَبَّ عليًّا فقد أحبني، ومن أبغض عليًّا فقد أبغضني، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » اهـ.

قال تعالى: ﴿ مَنْ كَفَر مَنْ بَعِد إِيمَانِهُ إِلَّا مِن أَكَرِهِ وَقَلْبِهِ مَطْمَئَنَّ بِالإِيمَانِ ولكن مِن شرح بِالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عـذابٌ عظيم ﴾ (١٠٦). محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بسنده عن مسعدة بن صدقة ، قال : قيل لأبي عبد الله : إن الناس يروون أنَّ عليًا (ع) قال على منبر الكوفة : أيها الناس ! إنكم ستدعون إلى سبِّي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة منِّي فلا تبرؤوا منى » .

قال: ما أكثر ما يكذب الناس على على (ع)، ثم قال: إنما قال: إنكم ستُدْعَوْن إلى سَبِّي فسبوني، ثم تُدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد، ولم يقل لا تبرؤوا منى «

فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟؟

قال: والله ما ذاك عليه ، وما له إلا ما مضي عهار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة ، وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عَزَّ وجلّ : ﴿ إلا من أَكْرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ ، فقال له النبي عندها : يا عهار !! إن عادوا فإنَّ الله عزَّ وجلَّ عذرك ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ وأمرك أن تعود إن عادوا » ا هد.

صحيح مسلم (١) \_ الجزء السابع ، مطبوعات صبيح وأولاده \_ ميدان الأزهر \_ مصر ، (باب من فضائل علي ) ص /١٢٠/ قال : حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد ، ومحمد بن عباد (وتقاربا في اللفظ) ، قالا : حدثنا حاتم (وهو ابن اسماعيل) ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : « أمر معاويةُ بن أبي سفيان سعدًا فقال : ما منعك أن تسبَّ أبا التراب ؟ ؟

فقال: أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنَّ رسول الله عَلِيْكُ فلن أسبَّه، لأن تكون لي

<sup>(</sup>١) قال النووي في كتابه: تهذيب الاسهاء - ج - ٢ - ص /٨٩/: هو الإمام مُسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من قبيلة قشير العربية) النيسابوري إمام أهل الحديث، وفي منجد الأسهاء: رَحَــلَ الى العراق والحجاز والشام، أخذ عن ابن حنبل، وفي الأعلام - م - ٧ - ص /٢٢١/: أشهر كتب مسلم صحيح مسلم جعه في خمس عشرة سنة وهو أحد الصحيحين المعول عليها عند أهل السنة في الحديث. ولد في نيسابور عام - ٢٠٤ - هـ، وتوفي فيها عام - ٢٦١ مه، له كتب هامة غير الصحيح.

واحدةٌ منهنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ من حُمْرِ النَّعَم؛ سمعتُ رسول الله ﷺ يقول له، وقد خَلَّفَهُ في بعض مغازيه، فقال له عليٌّ: يا رسول الله خَلَّفتني مع النساء والصيان؟؟.

فقال له رسول الله عَلَيْكُم ؛ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نُبُوَّةً بعدي » ؟ ؟

وسمعته يقول يوم خيبر: « لأعطينَّ الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، في عينيه، ورسولُه، قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا علياً، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه، ورفع الراية إليه، ففتح الله عليه».

ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فقل تعالوا ندعُ أَبناءنا وأبناءكم ﴾ دعا رسول الله عَلِيناً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم!! هؤلاء أهلي » اهـ.

المحدث اين حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة (الفصل الثاني في فضائل علي) صفحة /١٢٣/ (الحديث الثامن عشر) أخرج أحمد والحاكم، وصححه عن أم سلمة، قالت: سمعتُ رسول الله عليته يقول: من سَبَّ عليًّا فقد سبني » اهـ

الحافظ محب الدين الطبري شيخ الشافعية: ذخائر العُقبي (باب ذكر من آذا فقد آذى النبي ...) ص / ٦٥ و ٢٦/ وعن ابن عباس، قال: أشهد بالله لسمعته من رسول الله على يقدل: «من سَبَّ عليًّا فقد سبني، ومن سَّبني فقد سبَّ الله ومن سَبَّ الله على منخريه » اه.

الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /٧٤/ \_ الحديث (١٠٩) \_ وقال حدثنا محمد بن القاسم بسنده عن أسباط بن نصر، عن السَّدِّي قال: كنت غلاماً بالمدينة ألعب عند أحجار الزيت، فجاء راكب على بعير فجعل يسب عليًا، وجعل الناس يجتمعون حوله، فأقبل سعد بن أبي وقاس، فرفع يديه وقال اللهم إن كان يذكر عبداً صالحاً، فَأرِ الناس به خزياً، فنفر به بعيره، فاندقت عنقه أبعده الله وأسحقه» اهه.

المصدر السابق، صفحة /٣٨٥/ الحديث (٤٣٧) قال: «أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي بسنده عن نصر بن منصور ، قال: « لمّا ورد على أمير مكة ما أمروه به من لعن علي (ع) على المنابر أُحضر كُثَيَّر بن عبد الرحمن (١)، ليتكلم فيمن تكلم بمكة ، وأصعد منبرًا ، فتعلق بأستار الكعبة وقال :

> طيت بيتاً، وطاب أهْلُكَ أهلاً تــــأمـــــنُ الطير والحهام ولا يـــــأ لعَـنَ اللهُ مـن يَسُـبُ عَليَّـا أَيسُـــتُّ الْمُطَهَّــرون جــــدوداً رَحْمَـــةُ اللهِ والسَّلامُ عليهـــــم

أهمل بَيْد ت النبي والإسلام مَـنُ، أَهْـلُ النبيِّ عنـد المقـام وبنيه من سُنوقة أو إمنام والكـــرامُ الأخــوال والأعام كُلَّها قـامَ قـائـم بسلام.

قال: فأثخنوه ضرباً بالأيدي والنعال، فقال:

إن ابرءًا كسانست مسسساؤُه وبني أبي حســـن ووالدهــــم أيـــرون ذنبــــاً أن أحبهــــم مے کان ذا ذنب، فلست بے

حُــب ألنبي لغير ذي عتـــب من طاب في الأرحام والصلب بل حُبُّهُم كفسارة الذنسب في الحبل نيط بحبهم قلى» اهم

الحاكم: مستدرك الصحيحين، الجزء الثالث، صفحة /١٢١/ روى بسنده عن أبي عبد الله الجدلي، يقول: حججتُ وأنا غلام، فمررت بالمدينة، وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي، ﷺ فَسَمِعْتُسُها تقل: يا شبيب بن ربعي!!

<sup>(</sup>١) كُنْيِّر بن عبدالرحن بن الأسود بن عامر الخزاعي \_ أبو صخر، شاعر عُرف باسم كثير عزة، من أهل المدينة ولد سنة \_ س .. عاش أكثر أيامه في مصر، وصف بأنه شاعر أهل الحجاز، وأخباره مع عزة بنت جميل الصخرية مشهورة، ذكر بعض المؤرخين أنه من غلاة الشيعة. كان عفيفاً في حبه، في نفساتشَمَمّ وترفع، عاشر المروانيين فأكرموه توفي في المدينة سنة /١٠٥/ هـ. وقيل إن الإمام الباقر حَضَـر جنازته. (راجع الأعلام: م ـ ٥ ـ ص /٢١٩/ وغيره..

فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أماه!!

قالت: يسب رسول الله في ناديكم؟؟

قال: وأَنَّى ذلك؟؟

فقالت: فعلى بن أبي طالب؟؟

قال: إنا لنقول أشياء نُريد عَرَضَ الدنيا

قالت: فإني سمعت رسول الله عَيْقِ يقول: من سَبَّ عليًّا فقد سبي، ومن سبني فقد سَبَّ الله » اهـ.

الاستيعاب: ابن عبد البر القرطبي \_ الجزاء الثالث، بهامش الإصابة (إساب على)، صفحة /٥٤/ قال: « وقد كان بنو أمية ينالون منه وينتقصونه، فما زاده الله بذلك إلا سموًا وعلوًا ومحبة عند العلماء » اهـ.

ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد: الجزء الخامس، تحقيق «العربان» صفحة /٣١٦ و ٣١٦/ (باب فضائل علي) «الرياشي قال: انتقص ابن لحمزة بن عبد الله بن الزبير عليًّا، فقال له أبوه: يا بنيًّ!! إنه والله ما بنت الدنيا شيئًا إلا هدمه الدين، وما بَنَى الدين شيئًا فهدمته الدنيا، أما ترى عليًّا وما يُلْهِرُ بعضُ الناس من بغضه ولعنه على المنابر، فكأنما والله يأخذون بناصيته رفعاً إلى الساء، وما ترى بني مروان، وما يندبون به موتاهم من المدح بين الناس، فكأنما يكشفون عن الجيف» اهد.

ابن أبي الحديد: شرح النهج حالجزء الأول - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم، طبعة ثانية ١٩٦٥م، صفحة /١٦ و ١٧/، قال: وما أقول في رجل أقر ه أعداؤه وخصو له بالفضل، ولم يمكنهم جَحْدُ مناقبه، ولا كتان فضائله، فقا علمت انه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء نومو، والتحريض عليه، ووضع المعايب والمثالب،

ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، حتى حَظَروا أن يُسمَى أحد باسمه، فها زاده ذلك إلا رفعةً وسموًا؛ وكان كالمسك كلها سُتر انتشر عَرْفُه، وكلها كُتِمَ تَضَوَّعَ نشرُهُ، وكالشمس لا تُسْتَرُ بالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة، أدركته عيونٌ كثيرة » الخ.

محمد أبو زهرة من علماء الأزهر: الإمام الصادق، طبع دار الفكر العربي، صفحة /١١٢/ قال تعليقاً على كلمة للإمام الباقر أوردها ابن ابي الحديد في الجزء الثالث صفحة /١٥٨ قال: «ولكن مهما تكن سلامة النييَّة في الرواية كلها فإننا نقرر: أن ما ذكر عن حال آل البيت في العصر الأموي صادق كل الصدق، ولم يذكر الباقر ما اتخذه ملوك بني أمية من سُنَّة لعن إمام الهدى علي كرم الله وجهه، وإنه ليدل على مقدار ما كان يكنه أولئك الحكام من حقد دفين لآل البيت ولقد لام كثيرون معاوية على ذلك العمل البالغ أقصى حدود الحقد ».

ولقِد أرسلت أم المؤمنين السيدة أم سلمة تقول له: « إنكم تلعنون الله ورسوله إذ تلعنون عليَّ بن أبي طالب، ومن يُحبه، وأشهد أن الله ورسوله يحبانه » اه...

عبد الحليم الجندي \_ المستشار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة في جمهورية مصر العربية: كتابه \_ الإمام جعفر الصادق، طبع القاهرة سنة ( ١٣٩٧ هـ = ١٩٧٧ م) قال: « وفي عصر الباقر، كان الحسنُ البصريُّ ( قاضي عمر بن عبد العزيز )، إذا روى عن أمير المؤمنين علي قال: « قال (أبو زينب)، «أي علي » ليخفي الاسم الذي لا خفاء له » ا هـ (\*).

المصدر السابق: صفحة (٩٨)، قال: « وعمر بن عبد العزيز خامِسُ

<sup>(★)</sup> ذلك، خوفاً على نفسه من بطش الأمويين.

الراشدين في مدة خلافته، الذي كَتَبَ لعامله على المدينة يَوْمَ وَلِيَ الحَلافة؛ « اَقْسِمْ فِي وُلْدِ فاطمةَ رضوانُ الله عليهم عشرةَ آلاف دينار، فقد طالما تَخَطَّتْهُمْ حُقوقُهم. وقال مُعْلِناً حَقَّ علي، وباطلَ بني أُميَّةَ ومروان؛ (كان أبي إذا خَطَبَ فنالَ من عليِّ تَلَجْلَجَ. فقلت: « يا أبتِ!! إنَّك تمضي في خطبتك، فإذا أتيت على ذكر على عَرَفْتُ منك تقصيراً ».

قال: أَوَفَطِنْتَ إِلَى ذَلَكُ ؟؟

« يا بني ً!! إن الذين حولنا لو يَعْلمون عن عليٌّ ما نَعْلَمُ، تَفَرَّقُوا عَنَّا إِلى أُولاده » ا هـ.

صحيح الترمذي \_ الجزء الثاني، صفحة (٢٩٩) « روى بسنده عن السدي، عن أنس بن مالك، قال: كان عند النبي عليه طير، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معه، قال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أنس اه.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٦٤/، قال: وعن ابن عباس، أن عليًا دخل على النبي عَلِيلِيةٍ (وآله) فقام إليه وعانقه، وقبل بير عينيه، فقال له العباس: أتحب هذا يا رسول الله؟؟

فقال: يا عم!! والله، لله أشدُّ حُبًّا له، قال: خرجه أبو الخير القزويني » اهـ

الإمام على: نهج البلاغة \_ الجزء الرابع \_ صفحة /١٣/، وقال (ع): لو ضربتُ خَيْشُومَ المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، و وصببتُ الدنيا بجَمَّاتها على المنافق على أن يجبني ما أحبني، وذلك أنه قُضيَ فانقضى على لسان النبي الأميّ صلّى الله عليه وآله أنه قال: «يا عليّ ! الا يُبغضك مؤمّن، ولا يُحبّكُ منافق» اهـ.

الشيخ مؤمن الشَّبَلَنْجي: نور الأبصار، صفحة /٩٠/ قال رمن كتاب الآل لابن خالويه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله يُزيِينْ لعلى: «حبك

إيمان، وبغضك نفاق، وأول مَنْ يدخل الجنة محبك، وأول مَنْ يدخل النار مُنخضك » (١) اهـ.

الهيشمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ الجزء التاسع، صفحة /١٣٣/ قال: وعن ابن عباس، قال: نظر رسول الله إلى علي فقال: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي " قال: رواه الطبراني في الأوسط " اهـ.

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي \_ الجزء «١٣» صفحة /٣٢/، روى بسنده عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عليه الله عليه عليه عليه وحل أبغض عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عزه وحل أبغض الله عزه وجل أبغض الله أدخله النار » اهـ.

جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء، طبعة رابعة (١٩٦٩م)، صفحة /١٧٣/ قال: وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة، عن رسول الله ميالله ، قال: « من أحب عليًا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليًا فقد أبغضني، ومن أبغض الله » اهد.

الشيخ محمد الصبان ـ شافعي المذهب: إسعاف الراغبين بهامش نور لابصار، صفحة /١٧٢/ طبع دار الفكر، قال: « وأخرج الطبراني بسند حسن، عن أم سلمة، عن رسول الله عليه من أحب عليًا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضني عليًا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله » اهـ.

المصدر السابق؛ ص /١٧٢/ قال: « وأخرج الطبراني والحاكم بإسناد حَسَن عن ابن مسعود، قال: « النَّظَرُ إلى عليِّ عبادة». « وأخرج أبو يَعْلَى والْبَزَّار عن

<sup>(</sup>١) نور الأبصار، وبهامشه و إسعاف الراغبين، للشيخ محمد الصبّان، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله / ص / : « مَنْ آذى عليًّا فقد آذاني » ا هـ.

الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال المذكور «رجال الكشي» صفحة / ٢٢٢/، قال محمد بن الفرات: «رأيت عباية بن ربعي وهو يُحدِّث قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: «أنا قسيم النار، أقول: «هذا لك، وهذا لي».

قال له جعفر بن فضيل راوي الحديث: ابن كم كنت في ذلك اليوم؟؟ قال: كنت غلاماً أَلْعَبُ بالكرة مع الصبيان ، اهـ.

المجلسي: بحار الأنوار \_ المجلد التاسع (باب استجابة الدعاء) قال: عن الأصبغ بن نباتة قال: «كنا نمشي خلف علي بن أبي طالب ومعنا رجل من قريش، فقال لأمير المؤمنين: قد قتلت الرجال، وأَيْتَمْتَ الأولاد، وفعلت، وفعلت... فالتفت إليه وقال: إخْسَأْ. فإذا هو كلبٌ أسود، فجعل يلوذُ به ويتبصبص (١) فوافاه برحمة حتى حَرَّك شَفَتَبْه فإذا هو رجل كما كان.

فقال له رَجُلٌ من القوم: يا أمير المؤمنين!! أنت تقدر على هذا ويناوئك معاوية؟؟

فقال: نحن عباد الله مكرمون، لا نَسْبِقَهُ بالقول ونحن بأمره عاملون « اهـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة \_ الجزء التاسع صفحة \_ ١٧٠ \_ قال: الخبر الخامس عشر: « النظر إلى وَجْهِكَ يا علي عبادة، أنت سَيِّدٌ في الدنيا، وسيد في الآخرة، من أحبك أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوِّك عدوِّي وعدوي عدوُّ الله، الويل لمن أبغضك ».

رواه أُحمد في المسند (أي عن رسول الله /ص/). قال: وكان ابن عباس يفسره ويقول: إنَّ مَنْ ينظرُ إليه يقول: سبحان الله!! ما أعلم هذا الفتى!!

<sup>- (</sup>١) بصبص الكلبُ وتَبَصْبُصَ: حَرَّكَ ذَنَّبَهُ طَمعاً أَوْ مَلَقاً (الوسيط).

سيحان الله!!

ما أشجع هذا الفتي!!

سلحان الله!!

ما أفصح هذا الفتي « اه..

ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني: الأصول من الكافي \_ المجلد الأول \_ ص \_ 192 \_ (كتاب الحجة) (باب الإئمة نورالله) \_ الحديث \_ ٢-: «علي بن ابراهيم باسناده عن أبي عبدالله (ع) في قول الله تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويُحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث \_ إلى قوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾ (الأعراف: ١٥٧).

قال: النور في هذا الموضع أمير المؤمنين علي ، والإئمة عليهم السلام » اهـ.

وعنه \_ الحديث \_ ١ \_ من الباب المذكور: «الحسين بن محمد بسنده عن أبي خالد الكابلي (١)، قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: «فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا » (التغابن: ٨).

فقال: يا أبا خالد!! النور والله نور الأئمة من آل محمد /ص/ إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أَنْزَلَ، وهم والله نور الله في السماوات والأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار،

<sup>(</sup>۱) صاحب كتاب \_ أئمتنا \_ الجزء الأول \_ ص /۲۵۹ / ط \_ ۱ \_ (مكتبة دار المرتضى والرضا \_ بيروت \_ بـ ۱۹۸۲ \_ م) قال: أبو خالد الكابلي بَوَّاب الإمام علي بن الحسين (ع). وفي المجلد الثاني من أعيان الشيعة \_ ص /٣٤٧ : « في الوسيط نقلاً عن الخلاصة « ورد ان، أبا خالد الكابلي ولقبه كنكر ، روى الكثبي انه من حواري علي بن الحسين، وقال الفضل بن شاذان: لم يكن في زمن علي بن الحسين في أمره إلا خمسة، وعَدَّ منهم أبا خالد الكابلي، واسمه وردان ولقبه كنكر ، وفي خبر أورده بحار الأنوار \_ م \_ 11 \_ ص /١٠٣ / انه رأى الإمام يمشي علي الماء فقال له: انت الكلمة الكبرى ، والحجة العظمى « اهـ .

وهم والله ينوِّرون قلوب المؤمن بن ، ويحجب الله عز وجل نورهم عَمَّنْ يشاء فَتَظْلِمُ قلوبهم ، والله يا أبا خالد لا يحبنا عَبْدٌ ويتولانا حتى يَطْهُرَ قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يُسلم لنا ، ويكون سلماً منا ، فإذا كان سلماً لنا ، سَلَّمهُ الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر » اهـ.

الشيخ الصدوق: الأمالي \_ المجلس الثهانون \_ صفحة \_ 272 \_ 270 ، قال: حَدَّثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بسنده عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا ذات يوم عند رسول الله \_ ص \_ في مسجد « قُبا »، و نحن نَفَر من أصحابه، إذ قال: « معاشر أصحابي!! يدخل عليكم من هذا الباب رَجُل هو أمير المؤمنين، وإمام المسلمين » قال: فنظروا، وكُنْتُ فيمن نظر، فإذا نحن بعلي بن أبي طالب \_ ع \_ قد طلع، فقام النبي ، فاستقبله وعانقه، وتَقبَل ما بين عينيه، وجاء به حتى أجلسه إلى جانبه، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: « هذا إمامكم من بعدي، طاعتُه طاعتُه، ومعصيتُه معصيتَه، وطاعتي طاعةُ الله، ومعصيتَه معصية الله عـز وجل » ا هـ.

ابن المغازلي الشافعي المذهب: مناقب الإمام علي بن أبي طالب \_ صفحة \_ - ٢٣٠ \_ (الحديث: ٢٧٧) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الغُندجاني بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، عن عمار، قال: قال رسول الله \_ ص \_ : « أوصي من آمن بي وصدَّقني بولاية علي بن أبي طالب، فمن تولّاه فقد تَولّاني، ومن تَولّاني فقد تَولّاني الله، ومَنْ أُحبَّهُ فقد أُحبّني، ومن أَحبَني فقد أَحبّني فقد أَحبَني فقد أَحبَ الله، ومن أَبغض الله عَزَّ وجار.

المصدر السابق \_ صفحة \_ ٢٤٣ \_ (الحديث: ٢٩٠) قال: أخبرنا أحد بن محد بسنده عن قدامة بن النعمان، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «الله الذي لا إله إلا هو لسمعت رسول الله \_ ص \_ يقول: «عُنوانُ صحيفة المؤمن حُبُّ على بن أبي طالب »ا هـ.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# سُورةُ الإسْرَاء

قال تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾ (١).

الشيخ الطوسي: الأمالي \_ الجزء الرابع، صفحة (١٠٢ \_ ١٠٢)، قال: حدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي بسنده عن أبي صالح، عن عبدالله بن العباس، قال: سمعتُ رسول الله يقول: أعطاني الله تبارك وتعالى خساً، وأعطى عليًا خساً، أعطاني جوامع الكلم، وأعطى عليًا جوامع العلم؛ وجعلني نبيًا، وجعله وصيًا؛ وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي، وأعطاه الإلهام.

« وأسرى بي إليه ، وفتح له أبواب السهاء والحُجُب حتى نظر إليَّ فنظرتُ إليه ».

قال ابن عباس: ثم بكى رسولُ الله عَلَيْتُهُ ، فقلتُ له: ما يُبكيك فداك أبي وأمى؟؟

قال: يا بن عباس!! إن أول ما كلّمني به ربي أن قال: يا محمد انظر تحتك، فنظرت الى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السهاء قد فتحت، ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إلي، فكلمني، وكلمته، وكلمني ربي عز وجل.

فقلت: يا رسول الله!! بم كلمك ربُّك؟؟

<sup>(</sup>١) راجع شرح هذه الآية في المجلد الثالث من (الميزان في تفسير القرآن) للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي.

قال: قال لي: يا محمد!! إني جعلتُ عليًّا وصيك، ووزيرك، وخليفتك من بعدك فأعلمه، فهاهُو يسمع كلامك، فأعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل، فقال لي: قد قبلتُ وأطبت؛ فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه، ففعلت، فرد عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررتُ بملائكة من ملائكة السماء إلا هنؤوني وقالوا: يا محمد!! ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً به، ما خلا حملة العرش فإنهم استأذنوا الله عز وجل في هذه الساعة، فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب، فنظروا إليه، فلما هبطت جعلتُ أخبره بذلك، وهو يخبرني به، فعلمت أني لم أطأ موطأً إلا وقد كشف لعلي عنه حتى نظر إليه. قال ابن عباس: فقلت: يا رسول؛ الله أوصني!!

فقال: عليك بمودة علي بن أبي طالب، والذي بعثني بالحق نبيًّا لا يقبلُ اللهُ من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب، وهو تعالى أعلم، فإن جاء بولايته قبل عمله على ما كان مِنْهُ، وإن لم يأتِ بولايته لم يسأله عن شيء، ثم أمر به إلى النار.

يا بن عباس!! والذي بعثني بالحق نبيًّا إن النار لأشَدُّ غضباً على مبغض علي منها على من زعم إن لله ولداً. يا بن عباس!! لو ان الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغض علي ـ ولن يفعلوا ـ لعذبهم الله بالنار، الحديث ».

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الثاني، (باب المناقب السبعون) صفحة /٦٢/ « الحديث التاسع والأربعون » « عن أبي هريرة، قال رسول الله الحليث : لما أُسْرِيَ بي في ليلة المعراج، فاجتمع عليّ الأنبياء في السماء، فأوحى الله تعالى إلى: سلهم يا محمد بماذا بعثتم؟؟

فقالوا: بُعثنا على شهادة أن: لا إله لا الله وحده، وعلى الإقرار بنبوتك، والولاية لعلي بن أبي طالب قال: رواه الحافظ أبو نعيم » اهـ.

المصدر السابق (باب المودة الثامنة)، صفحة /٨٠/: «علي عليه السلام

رفعه (أي الى الرسول)؛ إني رأيتُ اسْمَكَ مقروناً باسمي في أربعة مواطن، فلما بلغت المقدس في معراجي إلى السماء، وجدتُ على صخرة بها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله أيدته بعليٍّ وزيره؛ ولما انتهيتُ إلى سُدْرةِ المنتهى، وجدتُ عليها: إني أنا الله لا إله إلا أنا، محمد صفوتي من خلقي، أيدتُه بعلي وزيره ونصرته به، ولما انتهيتُ إلى عرش ربِّ العالمين، فوجدتُ مكتوباً على قوائمه: أنا الله لا إله إلا أنا، ومحمد حبيبي من خلقى، أيدتُه بعلى وزيره ونصرته به الهد.

قوله تعالى: ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ (٩).

العياشي: عن أبي إسحق: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ قال: يهدي إلى الإمام اه...

وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر « إن هذا القرآن يهدي لِلَّتي هي أقوم ﴾ قال: يهدي إلى الولاية » اهـ.

القندوزي: ينابيع المودة ـ الجزء الثاني (المودة السادسة)، صفحة /٧٦/:
«عليِّ (ع) رفعه، لو انَّ عبداً عبدالله مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهباً، فأنفقه في سبيل الله، ومَدَّ في عمره حتى يحجَّ ألف عام على قدميه، ثم بين الصفا والمروة قتل مظلوماً، ثم لم يوالك يا عليَّ لم يشمَّ رائحة الجنة ولم يدخلها » اهـ.

أبو نُعيم: حلبة الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة /٦٣/، روى بسنده عن ابن أبو نُعيم: حلبة الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة /٦٣/، روى بسنده عن ابن أبي ليلى، عن الحسن بن علي (ع)، قال: قال رسول الله: ادعوا لي سَيَّدَ العرب \_ يعنى عليًّا \_

قالت عائشة: ألست سيد العرب؟؟

فقال: أنا سيد ولد آدم، وعليٌّ سيد العرب؛ فلما جاء أرسل إلى الأنصار،

فأتوه، فقال لهم: يا معشر الأنصار!! ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا؟؟

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال: هذا علي فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم من الله عز وجل ، اهـ.

صحيح الترمذي \_ الجزء الثاني، صفحة /٢٩٨/ روى حديثاً بسنده عن على، قال فيه: قال رسول الله عليت الله عليًا اللهم أدر الحق معه حيث دار ، اهـ.

الهيثمي: مجمع الزوائد \_ الجزء التاسع، صفحة /١٣٤/، قال: «عن أم سلمة قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض » قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير اهـ.

قال تعالى: ﴿ وآتِ ذا القُربى حَقَّه ولا تبذر تبذيرا \* إن المبذرين كانوا إخوانَ الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ﴾ (٢٦ – ٢٧).

محمد بن يعقوب بسنده عن علي بن أسباط، قال: لما ورد أبو الحسن على المهدي العباسي وهو يرد المظالم قال: « يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا تـرد؟؟ ».

فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟؟

قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه « فدك » وما والاها ، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه ﴿ وآتِ ذا القربى حقه ﴾ لم يدر رسول الله من هم ، فراجع في ذلك جبرائيل ، وراجع جبرائيل ربه ، فأوحى الله إليه: « ادفع فدك إلى فاطمة » .

فدعاها رسول الله عَلِيْنَهُم، فقال لها: يا فاطمة!! إن الله أمرني أن أدفع إليك « فدك ».

فقالت: قد قبلتُ يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله، فلما ولي أبو بكر أخرج منها وكلاءها؛ فأتته، فسألته أن يردها عليها.

فقال: ائتنى بأسود وأحر يشهدان لك بذلك ".

فجاءت بأمير المؤمنين وأم أيمن، فشهدا لها، فكتب لها بنرك التعرض، فخرجت والكتابُ معها، فلقيها عمر، فقال: سا هذا الذي معك يا بنت محمد ؟؟!!

قالت: كتاب كتبه لى ابن أبي قحافة.

قال: أرنيه.

فَأَبَتُ، فانتزعه من يدها، ونظر فيه، ثم تفل فيه ومحاه، وخرقه، وقال: « هذا لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب فضعى الحبال في رقابنا ».

فقال له المهدى: حَدّها ؟؟

فقال: حَدُّ منها جبل أحد، وحَدُّ منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل.

فقال له: كل هذا؟؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن هذا كله لم يوجف أهله على رسول الله بخيل ولا ركاب.

فقال: كثير، وأنظر فيه اهـ.

السيد محمد باقر الصدر: كتابه « فدك في التاريخ » طبع عام (١٩٨٠) - دار التعارف ـ بيروت، ص /٢٥/ قال: (فدك بمعناها الرمزي) الحد الأول « لفدك »: عدن. الحد الثاني: سَمَرْقَند؛ والثالث: إفريقية؛ والرابع: سيف البحر

مما يلي الجزر وأرمينية » (حفيد الزهراء: الإمام موسى بن جعفر ) اهـ (١).

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، صفحة /٣٤٠/ الحديث « ٤٧٢ » قال: « أخبرنا أبو سعد السعدي بقراءتي عليه في الجامع بسنده عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما نزلت على رسول الله: ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ ، دعا فاطمة فأعطاها فدكا والعوالي، وقال هذا قسم قسمه الله لك ولعقك ا هـ.

المصدر السابق \_ الحديث « ٤٧٣ »، قال: حدثني أبو حسن الفارسي بسنده عن علي قال: لما نزلت « ﴿ وآتِ ذَا القربي حقه ﴾ دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدكا » اهـ (٢).

القندوزي: الينابيع \_ الجزء الأول (الباب التاسع والثلاثون) صفحة /١١٩/ قال: « أخرج الثعلبي في تفسيره، قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أنا ذو القرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه » اهـ.

وفي جمع الفوائد: أبو سعيد، قال: لما نزلت ﴿ وآت ذا القربي حقه ﴾ ، دعا النبيُّ فاطمة فأعطاها فدكاً » اه. .

قوله: «ولا تبذر تبذيراً »: أبو الحسن محمد بن موسى: مرآة الأنوار ، صفحة (٩٥) (باب الباء) قال: وفي تفسير العياشي وغيره عن جميل ، عن اسحق بن عار ، عن الصادق في قوله: «ولا تبذر تبذيراً » قال: لا تبذر في ولاية علي » اه.

ويعلق صاحب المرآة على قول الإمام الصادق فيقول: « ولعلَّ المعنى لا تجعل

<sup>(</sup>١) إقرأ كتاب « فدك في التاريخ » لترى البحث العلمي الرزين الهادى، الذي فلق ظلام الباطل عن وجه الحق الساطع.

 <sup>(</sup>٢) راجع شواهد التنزيل من صفحة /٣٣٨ ـ ٣٤١/ واقرأ في الهامش تحقيق المعلق « محمد باقر المحمودي ».

ولني على لغيره، ولا تصرفها في غير محلها، وعلى هذا فالمبذرون هم أعداؤه الصارفون الولاية عنه إلى غيره، ولهذا قال سبحانه بعد قوله: تبذيرا، «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإن أعداءه إخوان الشياطين» اهم.

الفقيه ابن المغازلي: المناقب، صفحة /١٠٣/ \_ الحديث « ١٤٥ » قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسين بن أبي صالح المقريء وأبو غالب الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن اللكاف الواسطيان بسندها عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس قال: نظر النبي علي الله علي بن أبي طالب، فقال له: « أنت سيد في عباس قال: نظر النبي علي المناه فقد أحبني، وحببي حبيب الله، وعدوك الدنيا، وسيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحببي حبيب الله، وعدوك عدو الله عز وجل، ويل لمن أبغضك من بعدي » اهد(١).

قوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلةَ أَيُّهم أقربُ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ (٥٧).

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب: أخرجه بهذا السند واللفط الحاكم النيساب وري في مستدركه على الصحيحين في الجزء الثالث، صفحة /١٢٧ و١٢٨، وقال: أبو الأزهر باجاعهم ثقة، وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح، ثم ذكر أن يحيى بن معين أنكر على أبي الأزهر تفرده بهذا الحديث فأجابه: وإني قدمتُ صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة، فخرجت إليه وأنا عليل، فلم وصلت إليه سألني عن أمر (خُراسان) فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى «صنعاء» فلم ودعته قال لي: قد وجب حقك عليً، فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك، فحدثني والله بهذا الحديث لفظاً، فصدقه يحيى بن معين واعتذر إليه».

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول \_ الحديث « ٤٧٤ » صفحة /٣٤٢ قال: « أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد بسنده عن عكرمة في قوله: « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » قال: هم: النبيُّ، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسن» اهر.

المحدث أحمد بن حجر الهيثمي: الصواعت المحرقة - المقصد الخامس، صفحة /١٧٧/ قال: (وأخرج) الدارقطني عن الشعبي قال: «بينا أبو بكر جالس إذ طلع علي فلما رآه قال: من سَرَّهُ أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة، وأقربهم قرابة، وأفضلهم حالة، وأعظمهم حقًا عند رسول الله علي فلينظر إلى هذا الطالع ، اه.

المصدر السابق (الفصل الثاني) صفحة /١٨٧/ (الحديث الثامن عشر)، قال: أخرج أحمد والترمذي عن عليٍّ أن رسول الله عليًّ قال: « من أحبني وأحبَّ هذين وأباهما وأمَّهما كان معي في درجتي يوم القيامة» ا هـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٢١/ (باب في بيان أن فاطمة وعليًّا والحسن والحسين هم أهل البيت «الخ») « وعن أم سلمة أن النبيَّ عَيِّلِيَّهِ جَلَّلَ على: الحسن والحسين وعليٍّ وفاطمة كساءً، وقال: اللهم!! هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ».

فقالت أم سلمة: أنا معهم يا رسول الله!!

قال: إنك على خير قال: « أخرجه الترمذي ، وقال: حسن » اهـ.

صحيح مسلم - الجزء السابع (باب فضائل أهل البيت) صفحة /١٣٠/ قال: «حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة، رمحمد بن عَبدالله بن نُمير (واللفظ لأبي بكر)، قالا: حدثنا محمد بن بشر، عن زكريًا، عن مُصْعَبِ بْن شيبة ،عن صفية بنت شيبة ، قالت: قالت عائشة: خرج النبي عَيْنِيَّ غداةً، وعليه مرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعْرِ أُسودَ (١) ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخِلَ معه ، ثم جاءت فاطمة (١) المِرْطُ: كساء ، والمرحل من النياب ما أشْبَهَتْ نقوشه رحال الإبل - المنجد - .

فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال : « إنما ريدُ الله ليذهبَ عنكم الرجسَ أهْلَ البيت ويُطَهِّرَكم تطهيراً «اهـ .

قوله تعالى: ﴿ وما جعلنا الوّيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ (٦٠).

عن أبي الطفيل، قال: كنت في مهجد الكوفة، فسمعتُ عليًا يقول وهو على المنبر، وناداه ابن الكوّا وهو في مؤخر السجد، فغال: يا أمير المؤمين!! أخبرني عن قول الله ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ ، فقال: « الأفجران من قريش ومن بنى أميّة » اه...

مُسْتدرك الصحيحين \_ الجزء الرابع صفحة ' ٤٨٧ / روى بسده عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ « إن أهل بيتي سَلِقون من بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً، وإن أشد قومنا لنا بغضاً: بنو أمية، وبنو المغيرة، وبنو مخزوم؛ قال: هذا حديث صحيح الإسناد» اهـ.

أبو نُعيم حلية الأولياء \_ الجزء السادس، صفحة /٢٩٣/ روى بسنده عن أبي عثمان النهدي، عن عمران بن حصين، قال: « تُوفي رسل الله عليه وهو يُبغض ثلاث قبائل: بني حنيفة، وبني مخزوم، وبني أُميَّة، قال: ورواه هشام بن حسان، عن عمران بن حصين » اهـ.

المتقي الهندي: كنز العمال ـ الجزء الأول، صفحة /٢٥٢/قال: عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة، وبنو أمية قال: أخرجه ان جرير، وابن المنذر، وابن مردويه اهـ.

المصدر السابق \_ الجزء السابع، صفحة /١٤٢/ قال: عن بن مسعود، قال: إن لكل دين آفة، وآفة هذا الدين بنو أمية قال: أخرجه نعيم ن حاد في الفتن » اهـ.

صحيح البخاري \_ الجزء اتاسع (باب قول البي هلاك أمتي.) صفحة / 7٠/، قال: حدثنا موسى بي اسماعيل، حَدَّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: أخبرني جدي، قال: كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي يَوْلِيَّ بالمدينة، ومعنا مروان، نال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هَلَكَةُ أمتي على أيدي غِلْمَ من قريش، فقال مروان: لعنة الله عليهم غِلْمَةً الحديث.

مفتي السادة الشافعية بمكة السيد أحمد زيني المشهور بدحلان: السيرة النبوية والآثار المحمديَّة بهامش السيرة الحلبيَّة الجزء الأول، طبع عام /١٣٢٩/ هـ، صفحة / ٢٦١ و٢٦٢/، قال: وعن الواقدي: استأذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله عليه فعرف صوه، فقال: أئذنوا له، لعنه الله ومن يخرج من صلبه إلا المؤمنين، وُقليلٌ ما هم، ذوو مكر وخديعة، يعطون الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق».

« وكان لا يول لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به النبي ﷺ ، فأتي بمروان لما ولد فقال: هو الوغُ بن الوزغ ، الملعون بن الملعون » .

وعن السيدة ءئشة أنها قالت لمروان: نزل في أبيك « ولا تُطع كل حلاً فُ مِهِين \* هازِ مشًا بنميم ﴾ وقالت له: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول في أبيك وجدك الذي هو بو العاص بن أمية: إنهم الشجرة الملعونة في القرآن » اه.

العلامة على بن برهان الدين الحلبي الشافعي السيرة الحلبية طبع عام (١٣٢٩ هـ) صفحة /٣٤٦/، وعن عائشة قالت لمروان بن الحكم، حيث قال لأخيها عبد الرحمن بن أي بكر لمّا بايع معاوية لولده يزيد، قال مروان: سنة أبي بكر وعمر (رض)، قل عبد الرحمن بَلْ سنة هرقل وقيصر وامتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، فقال له مروان: «أنت الذي نزل فيك: ﴿ والذي قال لوالديه أفّ لكما ﴾، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: كذب والله، ما هو به، ثم قالت له: أما أنت

يا مروان فأشهد أن رسول الله ﷺ لعن أباك وأنت في صلبه ».

« وعن جبير بن مطعم: كنا مع النبي عَيِّلَيْهِ فَمَرَّ الحكم بن العاص، فقال النبي: ويلٌ لأمتى مما في صُلب هذا ».

« وعن حمدان بن جابر الجعفي، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْكُم، وَيْلٌ لبني أمنة ثلاث مرات » اهـ.

قال صاحب السيرة الحلبيَّة: «أي وقد ولي منهم الخلافة أربعة عشر رجُلاً أولهم معاوية بن أبي سفيان، وآخرهم مروان بن محمد، وكانت مدة ولايتهم سِتً وثمانين سنة وهي ألف شهر » اهـ.

جلال الدين السيوطي الشافعي (١): الدر المنثور ، قال في تفسير قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس والشجرة الملعونة في القرآن » في سورة الإسراء ، قال: وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر ، أن النبي على قال: رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة ، وأنزل الله في ذلك: ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ يعني الحكم وولده .

« وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله عَلَيْهُ ، يقول لأبيك وجدك: إنكما الشجرة الملعونة في القرآن » اهـ.

قال تعالى: ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك

<sup>(</sup>١) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ـ شافعي المذهب، ولد في القاهرة عام (٨٤٩) هـ، وفيها توفي عام (٩١١) هـ. قال منجد الأساء: عالم مشارك في أنواع العلوم، نشأ يتباً، قرأ على واحد وخمسين عالماً. رحل بطلب العلم الى جميع البلاد العربيّة والهند، زادت مؤلفاته على الخمسائة. وفي الأعلام المجلد الثالث ـ ص /٣٠١/: إمام، حافظ، مؤرخ، أديب. اعتزل الناس لما بلغ الأربعين في (روضة القياس على النيل) وهناك ألف أكثر كتبه منها: الدر المنثور في تفسير القرآن والمزهر في فلسفة اللغة.

وَرَجِلِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ (٦٤).

الحاكم الحسكاني \_ الجزء الأول، صفحة /٣٤٥ / \_ الحديث « ٤٧٦ » قال: أخبرني أبو الحسين المصباحي بسنده عن مسلم الملائي، عن حبة العرني، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: دخلت على رسول الله عليه في وقت كنت لا أدخل فيه عليه، فوجدت رجلاً جالساً عنده مشوه الخلقة لم أعرفه قبل ذلك، فلما رآني خرج الرجل مبادراً.

قلت: يا رسول الله!! من ذا الذي لم أره قبل ذي ؟؟

قال: هذا إبليس الأبالسة، سألتُ ربي أن يُرينيه، وما رآه أَحَدٌ قط في هذه الخلقة غيري وغيرك.

قال: فعدوتُ في أثره، فرأيته عند أحجار الزيت، فأخذتُ بمجامعه، وضربتُ به البلاط، وقعدت على صدره.

فقال: ما تشاء يا على ؟ ؟!!

قلت: أقتلك.

قال: إنك لن تُسلَّطَ عليَّ.

قلت: 1 ؟؟

قال: لأن ربَّك أنظرني إلى يوم الدين، خَلِّ عني يا علي، فإن لك عندي وسيلةً لك ولأولادك.

قلت: ما هي؟؟

قال: لا يبغضك ولا يبغض ولدك أحد إلا شاركته في رحم أمه، أليس الله تعالى قال: ﴿ وشاركهم في الأموال والأولاد ﴾ ؟؟

وفيه، عن عبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري، رواه الجنابي عن ابن واصل» اهـ.

المصدر السابق ـ الحديث « ٤٧٧ » « أخبرني أبو سعيد بن علي سنده ، عن عبد الرحمن بن كُثير ، عن جعفر بن محمد (ع) قال: سمعته وهو يقول: إذا دخل أحدكم على زوجته في ليلة بنائه بها فَلْيَقُلْ: اللهم بأمانتك أخذتُها ، وبكلمتك استحللت فرجها ؛ اللهم فإن جعلت في رحمها شيئاً فاجعله باراً ، تقياً ، مؤمناً سويًا ، ولا تجعل فيه شركاً للشيطان .

فقلت له: جعلت فداك، وهل يكون فيه شرك للشيطان؟؟

قال: نعم يا عبد الرحمن، أما سمعت الله تعالى يقول لإبليس: وشاركهم في الأموال والأولاد؟؟

قلت: جعلت فداك، بإيش تعرف ذلك؟؟

قال: بحبنا وبغضنا اهـ.

السيوطي: الدر المنثور في تفسير الآية /٢٥/ من سورة محمد: ﴿إن الذين ارتدوا على أدبارهم ﴾، قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عليه إلا ببغضهم علي بن أبي طالب (ع).

« وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرَفْنَهُمْ فِي لِحْنَ القُولُ ﴾ قال: ببغضهم علي بن أبي طالب » اهـ.

الحاكم النيسابوري: مستدرك الصَّحيحين \_ الجزء الثالث، صفحة /١٢٩/، روى بسنده عن أبي عبدالله الجدلي، عن أبي ذر، قال: «ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله، والتخلف عن الصلوات، والبغض لعلي بن أبي طالب (قال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط مسلم » اهـ.

قال تعالى: ﴿ يُومُ نَدْعُو كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِمَامُهُم ﴾ (٧٨).

أمالي الصدوق: (المجلس الخامس والأربعون) صفحة /٣٢٢/. قال: حدثنا على بن أحمد بن عبدالله البرقي بسنده عن سعيد بن عبي بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ لعلي بن أبي طالب: «يا علي الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ المَلْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ

أنا مدينة الحكمة وأنت بابها، ولن تُؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب مَنْ زعم أنه يجبني ويُبغضك، لأنك مني وأنا منك، لحمك من لحمي، ودمُك من دمي، وروحك من روحي، وسريرتك سريرتي، وعلانيتك علانيتي؛ وأنت إمام أمتي، وخليفتي عليها بعدي، سَعِدَ مَنْ أطاعك، وشقي من عصاك، وربح من تولاًك، وخسر من عاداك، وفاز من لزمك، وهلك من فارقك؛ مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تَخَلَفَ عنها غرق، ومثلكهم مثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة » اه.

السيد هاشم البحراني: البرهان في تفسير القرآن، في شرح آية ﴿يوم ندعو كل اناس بإمامهم ﴾ قال: «احمد بن محمد خالد البرقي بسنده عن يعقوب بن شعيب، قال: قلتُ لأبي عبدالله (ع): «يوم ندعو كل أناس بإمامهم »؟؟

قال: يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم ».

قلت: فيجيء رسول الله في قرنه، وعلي في قرنه، والحسن في قرنه، والحسين في قرنه، والحسين في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟؟

قال: نعم » اه.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الثالث (الباب الحادي والتسعون) صفحة /١٥٥/ قال: « وفي التفسير المنسوب إلى الأئمة من أهل البيت، عن بشير بن الدهان، عن جعفر الصادق (ع) قال: يا بشير!! أنتم والله على دين الله، ثم تلا ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ ، ثم قال: علي إمامنا، ومحد على نبينا وإمامنا، وكم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه، ونحن ذريّة محمد على وأمنا فاطمة صلوات الله عليها ».

وعن عمار الساباطي، عن جعفر الصادق (ع) قال: لا تُترَكُ الأرضُ بغير إمام، يحل حلال الله، ويحرم حرام الله، وهو قوله تعالى: ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾، ثم قال: قال رسول الله عَيْنِيْنَ : من مات ولم يعرف إمام زمانه

مات منة جاهليّة » اه.

المصدر السابق (الباب السادس والسبعون) صفحة /٩٩/، قال: «وفي فرائد السمطين بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قدم يهوديِّ يقال له: نعثل، فقال: يا محمد!! أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمتُ على يديك.

قال: سَلْ يا أبا عمارة!!

قال: يا محمد!! صف لي ربك

فقال صلى الله عليه (وآله): لا يوصف إلا بما وصف به نفسه؛ وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار أن تحيط به؛ جَلَّ وعلا عما يصفه الواصفون،ناء في قربه، وقريب في نأيه، هو كَيَّفَ الكيف، وأَيَّنَ الأين، فلا يُقالُ: أين هو ؟؟

هو منزَّه عن الكيفية والأينونية، فهو الواحد الأحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد ».

قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن قولك أنه واحد لا شبيه له، أليس الله واحداً ، والإنسان واحداً ؟؟

فقال عَلِيْكُ ؛ الله عز وجَلَّ واحد حقيقي، أحديُّ المعنى، أي لا جزء ولا تركيب له، والإنسانُ واحدٌ ثنائي المعنى، مركب من روح وبدن ».

قال: صدقت، فأخبرني عن وصيّك من هو، فها من نبي، إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون؟؟

فقال: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي: الحسن والحسين، يتلوهما تسعة أئمة من صلب الحسين.

قال: يا محمد!! فسمَّهم لي.

قال: إذا مضى الحسين، فَابنه على، فإذا مضى على فابنه محمد، فاذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه على، فإذا مضى على فابنه الحسن، فإذا مضى على فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي، فهؤلاء اثنا عشر \_ الحديث ».

المصدر السابق، صفحة /١٠٢/ جاء يهودي فوجّه إلى الإمام على (ع) أسئلة متعددة منها قوله: يا على!! أخبرني كم لهذه الأمة بعد نبيها من إمام؟؟ وأخبرني عن منزل محمد أين هو في الجنة؟؟ وأخبرني من يسكن معه في منزله؟ قال على: لهذه الأمة بعد نبيها اثنا عشر إماماً، لا يضرهم خلاف من خالفهم ».

قال اليهودي: صدقت.

قال علي: ينزل محمد ﷺ في جنة عدن، وهي وسط الجنان، وأقربها من عرش الرحمن جَلَّ جلاله.

قال اليهودي: صدقت.

قال علي: والذي يسكن معه في الجنة هؤلاء الأئمة الاثنا عشر ، أولهم أنا ، وآخرهم القائم المهدي .

قال: صدقت يا على \_ الحديث ».

قال سبحانه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخَلَنِي مُدْخَلَ صَدَقَ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجِ صَدْقَ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجِ صَدْقَ وَاجْعَلْ لِي مَن لَدُنْكُ سَلطاناً نصيراً ﴾ ( ٨. ).

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ـ الجزء الأول، صفحة /٣٤٨/ الحديث « ٤٧٩ »، قال: أخبرنا عقيل بن الحسين بسنده عن عبدالله بن عباس في قوله تعالى: ﴿ وقل ربِّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ قال ابن عباس: والله لقد استجاب الله لنبينا دعاءه، فأعطاه عليّ بن أبي طالب سلطاناً ينصره على أعدائه ».

المحب الطبري: الرياض النضرة \_ الجزء الثاني، صفحة /١٦٣/، قال: وعن أسهاء بنت عميس، قالت: سمعتُ رسول الله علياً يقول، اللهم!! إني أقول كها قال أخي موسى: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي، أخي عليًا أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً، قال المحب: « أخرجه أحمد في المناقب » اه..

المحب الطبري: ذخائر العُقبى، صفحة /٦٩/: «عن أبي الخميس، قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: أسرى بي إلى السهاء، فنظرت إلى ساق العرش الأيمن، فرأيت كتاباً فهمته؛ محمد رسول الله، أيدته بعلي، ونصرته به، قال: خرجه الملا في سيرته » اه...

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (١) \_ الجزء الثاني، صفحة / ٨٨/ ، روى بسنده عن أنس بن مالك، قال: كنتُ عند النبي ﷺ فرأى عليا (ع) مقبلاً، فقال: أنا وهذا حُجَّةً على أمتى يوم القيامة » اهـ.

المتقي الهندي: كنز العمَّال ـ الجزء السادس، صفحة /١٥٨/ « مكتوبٌ على باب الجنة قبل أن يخلقَ الله السهاوات والأرض بألفي سنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله أيدته بعلى، قال المتقى: أخرجه العقيلي عن جابر » اهـ.

قال تعالى: ﴿ وقل جاء الحقُّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ ( ٨١). ابن شهراشوب قال: ذكر أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير

<sup>(</sup>۱) هو احمد بن علي بن ثابت البغدادي \_ أبو بكر المعروف بالخطيب، ولد في (غُزيَّة) بين مكة والكوفة عام (٣٩٢) هـ، ونشأ وتوفي في بغداد سنة (٤٦٣) هـ مُحَدِّث، مؤرخ، أصولي. كان شافعياً أشعريًاً. وهو أحد الحفاظ المقدمين. رحل الى مكة، وسمع بالبصرة والدينور والكوفة، وعند رجوعه لبغداد قرَّبَهُ ابن مسلمة وزير القائم العباسي. وفي عام (٤٦٢) هـ. خرج من بغداد متخفياً لأسباب حدثت. فأقام في دمشق وصور، وطرابلس، وحلب. وقف كتبه، وفرق ماله في وجوه البر. ذكر له ياقوت (٥٦) مصنفاً من أفضلها: تاريخ بغداد (راجع: الأعلام – م – ا – ص /١٧٢/ ومنجد الأسهاء: مادة: خطيب).

المؤمنين، عن قتادة، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال لي جابر بن عبدالله: دخلنا مع النبي مكة، وفي البيت وحوله ثلاثمائه وستون صنماً فأمر بها رسول الله عَلَيْكُم ، وكان على البيت صنم طويل يقال له « هُبَل »، فنظر النبي إلى على وقال: يا على !! تركب على لألقى « هبل » عن ظهر الكعبة ؟ ؟

قلت: يا رسول الله!! بل تركبني، فلما جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة، فقلت: يا رسول الله!! أركبُك، فضحك، ونزل، وطأطأ ظهره، واسْتَوَيْت عليه، فوالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لو أردت أن أمسك السهاء لمسكتها بيدي، فألقيت هبل عن ظهر الكعبة، فأنزل الله: ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ﴾ الآية.

الزُمخشري: «الكشّاف» في تفسير قوله سبحانه: ﴿ وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ قال: ولما نزلت هذه الآية يوم الفتح قال جبريل لرسول الله على ا

الحافظ محبُّ الدين الطبري: ذخائر العقبي، صفحة /٨٥/ (باب ذكر أن النبيَّ حمل عليًّا على منكبه..) «عن علي (ع) قال: انطلقت أنا والنبي وَالله حتى النبيَّ منكبه، فقال لي رسول الله: اجلس، وصعد على منكبي، فذهبتُ لأنهض به، فرأى مني ضعفاً، فنزل، وجلس لي نبي الله، وقال: اصعد على منكبي، فصعدتُ على منكبيه، فنهض بي، فخيل اليَّ أني لو شئت لنلتُ أفق السماء، حتى فصعدتُ على منكبيه، فنهض بي، فخيل اليَّ أني لو شئت لنلتُ أفق السماء، حتى

<sup>(</sup>١) المخصرة: ما يتوكأ عليه كالعصا ۽ المنجد ۽ .

صعدت على البيت، وعليه تمثال أصفر أو نحاس، فجعلتُ أزاوله عن يمينه، وعن شاله، ومن بين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكنت منه، قال لي رسول الله: اقذف به، فقذفت به، فتكسر كها تتكسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقتُ أنا ورسول الله عليه من نستبق حتى توارينا بالبيوت، خشية أن يلقانا أحد من الناس، قال الطبري: خرجه أحمد وصاحب الصفوة ، اه.

أقول: وخرجه النسائي في صفحة (٣١) من خصائصه، ورواه الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين في الجزء الثاني صفحة /٣٦٦/، وفي الجزء الثالث صفحة /٥٦/، فراجع (١).

أقول: ولقد أثار صعود على (ع) على كتفي رسول الله عَلَيْكَ بين المسلمين سؤالاً ضخاً هو: لماذا أصعد النبي وهو رسول الله عَلَيْكَ عليًا على منكبيه، وكان من الممكن أن يسند عملية إنزال الصّنَم من مكانه لاثنين أو ثلاثة من المسلمن؟؟

وتمر الأيام وذلك السؤال يدور في الخواطر، وذات يوم يأتي أمير المدينة محمد بن حرب الهلالي الإمام الصادق فيسأله عن ذلك، ويجيبه الإمام على سؤاله، وقد أورد السؤال والجواب كتاب.

معاني الأخبار: للشيخ الجليل الصدوق طبع عام « ١٩٧٩ م » - بيروت (باب معنى حمل النبي لعلي، وعجز علي عن حمله)، صفحة (٣٥٠ - ٣٥٠)، قال الصدوق: حدثنا أحمد بن عيسى المكتب بسنده عن عبد الجبار بن كثير التميمي المهاني، قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقةل: سألت جعفر بن

<sup>(</sup>١) قد يبدو لبعضهم أن يقول: ما للروايات تقول حيناً: إن تحطيم الأصنام وقع يوم فتح مكة، وحيناً تقول: قبل فتح مكة، فكيف هذا ؟ ونحن نقول: إن الذي أثبته المؤرخون والمحدثون أن ذلك وقع يوم الفتح، اما رواية الإمام علي فتقول: ان ذلك حدث قبل الفتح، وهذا يعني انه حصل قبل الفتح وبعده، ولكنه اقتصر قبل الفتح على تحطيم الصنم الأكبر..

محد (١) ، فقلت له: يا بن رسول الله في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها . فقال: إن شئت أخبرتُك بمسألتك قبل أن تسألني عنها .

فقلت له: يا بن رسول الله!! وبأيِّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي

قال: بالتوسم والتفرس، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿ إِن فِي ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ ؟ ؟

وقول رسول الله عَلَيْتُهِ : ﴿ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل » . قلت له : يا بن رسول الله!! فأخبرني بمسألتي .

قال: أردت أن تسألني عن رسول الله عَيْنِاللهِ: لم لم يطق حمله علي (ع) عند حطه الأصنام من سطح الكعبة مع قوته وشدته وما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر، والرمي به وراءه أربعين ذراعاً، وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاً، وقد كان رسول الله عَيْنِالله يركب الناقة، والفرس، والبغلة، والحمار، وركب البراق ليلة المعراج، وكل ذلك دون علي في القوة والشدة.

<sup>(</sup>۱) قال منجد الأساء (مادة صادق): جعفر بن محمد الباقر الإمام السادس للشيعة: وإليه ينسب المذهب الجعفري، وعليه معظم الشيعة ولد في المدينة عام (۸۰) هـ، وفيها توفي عام (۱٤٨) هـ. كانت مدرسته امتداداً لمدرسة أبيه الباقر، نجحت نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية، وبلغ عدد المنتمين إليها أربعة آلاف. من إنجازاته الدعوة إلى التأليف. بلغ ما ألفه تلاميذه (٤٠٠) كتاب لأربعائة مؤلف اهـ». وقال النووي في تهذيب الأسماء \_ ج \_ ١ \_ ص /١٤٩ ومادة. ومارا : هو الإمام أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق. متفق على إمامته وجلالته وسيادته. قال عمر وبن أبي المقدام: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبين» وقال الزركلي في الأعلام - المجلد الثاني ـ ص /١٢٦/: كان جعفر بن محمد الباقر ... الهاشمي وقال الزركلي في الأعلام - المجلد الثاني ـ ص /١٢٦/: كان جعفر بن محمد الباقر ... الهاشمي من أجلاء التابعين، وله منزلة رفيعة في العلم، أخذ عنه جاعة منهم: الإمامان أبو حنيفة ومالك، ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع خلفاء بني العباس، وكان جريئاً عليهم، صداعاً بالحق. الخق. الح. وراجع كتابنا: سطور مضيئة عن الإمام الصادق.

فقلت له: عن هذا أردتُ أن أسألك يا بن رسول الله فأخبرني.

فقال: إن عليًّا برسول الله شرف، وبه ارتفع، وبه وصل إلى إطفاء نار الشرك، وإبطال كلى معبود دون الله عز وجل، ولو علا النبي عَلَيْتُ لحط الأصنام، لكان بعلي (ع) مرتفعاً وشريفاً. وواصِلاً إلى حط الأصنام، ولو كان ذلك كذلك، لكان أفضل منه. ألا ترى أن عليًّا قال: لما علوتُ ظهر رسول الله، شَرُفْتُ، وارتفعتُ، حتى لو شئتُ أن أنال السماء لنلتها ؟؟

أما علمت أن المصباح هو الذي يُهتدى به في الظلمة، وانبعاث فرعه من أصله، وقد قال عليِّ: « أنا من أحمد كالضوء من الضوء » ؟ ؟

أما علمت أن محمداً وعمليًا صلوات الله عليها، كانا نوراً بين يدي الله جَلَّ جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام، وأن الملائكة لما رأت ذلك النور، رأت له أصلاً قد انشعب فيه، شعاع لامع، فقالت: إلهنا وسيدنا ما هذا النور!!؟؟

فأوحى الله عز وجلَّ إليهم: هذا نور من نوري، أصله نبوة، وفرعه إمامة، أما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي، وأما الإمامة فلعليِّ حجتي ووليي، ولولاهما ما خَلَقْتُ خلقى ».

«أما علمت أن رسول الله عَيْمِاللهِ وفع يدي على «بغدير خم» حتى نظر الناس إلى بياض إبطيها، فجعله مولى المسلمين وإمامهم، وقد احتمل عَيْمَالَهُ الحسن والحسين (ع) يوم حَظيرَة بني النجار، فلما قال له بعض أصحابه: ناولني أحدهما يا رسول الله!!

قال: نعم الحاملان، ونعم الراكبان، وأبوهما خير منهما.

وَرُوِي في خبر آخر أن رسول الله حمل الحسن، وان جبريل حمل الحسين، فلهذا قال: نعم الحاملان.

وأنه عَلِيلًا : كان يصلي بأصحابه ، فأطال سجدةً من سَجَدَاتِهِ ، فلما سلم قيل له :

يا رسول الله!! لقد أطلت هذه السجدة. فقال: نعم، إن ابني ارتحلني (١)، فكرهت أن أعجله حتى ينزل، وإنما أراد ﷺ بذلك رفعهم وتشريفهم، فالنبي رسول بني آدم، وعلي إمام وليس بنبي ولا رسول، فهو غير مطيق لحمل أثقال النبوة:

قال محمد بن حرب الهلالي: زدني يا بن رسول الله!!

فقال: إنك لأهل للزيادة، إن رسول الله عَلَيْكُ حمل عليًّا على ظهره، يريد بذلك، أنه أبو ولده، وإمام الأئمة من صلبه، كما حول رداءه في صلاة الاستسقاء، وأراد أن يعلم أصحابه بذلك، أنه قد تحوَّل الجدبُ خصبا » (٢).

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله!!

فقال: احتمل رسول الله عليًا ، يُريد بذلك أن يُعلم قومه أنه هو الذي يُخَفَّفُ عن ظهر رسول الله ما عليه من الدين والعدات والأداء عنه من بعده..

قال: فقلت له، يا بن رسول الله زدني.

فقال: إنه احتمله، ليُعلم بذلك أنه قد احتمله وما حمل، لأنه معصوم، لا يحتمل وزراً، فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصواباً، وقد قال النبي عَيَسِهُ لعلي (ع): يا علي ال الله تبارك وتعالى حَمَّلني ذنوب شيعتك، ثم غفرها لي، وذلك قول الله: ليغف لن الله ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر "(")؛ ولما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ﴾ (ا) قال النبي عَيَسِهُ : يا أيها الناس!! عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم (ا) وعلي نفسي وأخي، أطيعوا عليًا فانه مطهر معصوم لا يضل ولا يشقى؛ ثم تلا هذه الآية:

<sup>(</sup>۱) ارتحله: رکبه.

<sup>(</sup>٢) جَدَبَ المكان: انقطع عنه المطر فيبست أرضه. والخِصْبُ: كثرة العشب والخبر.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: ٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٠٤.

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حُمّلْتُم وان تُطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » (١).

قال محمد بن حرب الهلالي، ثم قال لي جعفر بن محمد (ع): أيها الأمير!! لو أخبرتك بما في حَمْلِ النبي عَلِيلًا عليًا (ع) عند حط الأصنام من سطح الكعبة من المعاني التي أراها به لقلت: إن جعفر بن محمد لمجنون، فحسبك من ذلك ما قد سمعته.

فقمتُ إليه، وقبلتُ رأسه، وقلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته» اهـ (٢).

الحافظ الحسكاني: شواهد التنزيل ـ الجزء الأول، صفحة /٣٥٠/، الحديث «٤٨٠» قال: «حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرزاق بالبصرة بسنده عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال لي جابر بن عبدالله: دخلنا مع النبي مكة، وفي البيت وحوله ثلاثمئة وستون صَنَماً يعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله، فألقيت كلها لوجهها ،وكان على البيت صنم طويل، يقال له: «هبل» فنظر رسول الله إلى أمير المؤمنين وقال له: يا علي "! تركب علي أو أركب عليك لألقى هبل عن ظهر الكعبة.

قلت: يا رسول الله!! بل تركبني.

فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة، فقلت: يا رسول الله!! بل أركبك، فضحك، ونزل فطأطأ لي ظهره، واسْتَوَيْتُ عليه، فوالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لو أردت أن أمس السماء لمسستُها بيدي، فألقيت هبل عن ظهر الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿ وقل جاء الحق ﴾ يعني قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزهق الباطل، يعني، وذهبت عبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقاً » يعني ذاهباً، ثم دخل فصلى ركعتين » اه.

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) راجع أيضاً « ينابيع المودة ــ الجزء الأول (الباب الثامن والأربعون) صفحة /١٣٨ و١٣٩/.

قال سبحانه: ﴿ ولقد صَرَّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ﴾ ( ٨٩ ).

محمد بن يعقوب بسنده عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبريل بهذه الآية هكذا: ﴿ فأبى أكثر الناس بولاية على إلا كفورا ﴾

الحافظ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ـ الجزء الأول، صفحة /٣٥٢/ الحديث « ٤٨٢ » قال: قرأتُ في التفسير العتيق عن العباس بن الفضل، عن محمد بن فضيل، عن أبي حزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في قوله: ﴿ فَأَبِي أَكْثِرُ النَّاسِ إِلَا كَفُورًا ﴾ قال: بولاية علي يوم أقامه رسول الله علي الهيئة المدر.

وعنه: الحديث « ٤٨٣ »: فرات بن ابراهيم بسنده عن محمد بن حاتم ، عن أبي حزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عن قول الله: ولقد صَرَّفْنَا »، قال: يعني: ولقد ذكرنا عليًا في كل القرآن، وهو الذكر » فما يزيدهم إلا نفوراً » اهـ.

الشيخ سليان القندوزي \_ ينابيع المودة \_ الجزء الثاني صفحة / ٨١/ (المودة التاسعة): ابن عمر قال: «كنا نصلي مع النبي عَلَيْكُ فالتفت إلينا فقال: أيها الناس!! هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحفظوه، يعني عليًّا » ا هـ.

المتقي الهندي: كنز العمال الجزء السادس، صفحة /٣٩١ قال: عن ابن عباس، قال خرج رسل الله على ين على يند على ذات يوم فقال: ألا من أبغض هذا فقد أحَبَّ الله ورسوله، ومن أحَبَّ هذا فقد أحَبَّ الله ورسوله، قال المتقى: أخرجه ابن النجار» إهد.

المناوي: كنوز الحقائق، صفحة /٦٣/ قال: حُبُّ علي براءة من النفاق، قال المناوي: « أخرجه الديلمي » اهـ.

قال سبحانه: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ِ بين ذلك سبيلا ﴾ (١١٠).

عن جابر، عن أبي جعفر، قال: «سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله: ﴿ ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾، قال: لا تجهر بولاية على فهو الصلاة، ولا بما أكرمته حتى آمرك بذلك، وذلك قوله: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ وأما قوله: ﴿ ولا تخافت بها ﴾ فإنه يقول: ولا تكتم ذلك عليًا، يقول: أعلمه بما أكرمته به، فأما قوله: ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾، قال: تسألني، إن ذلك أن تجهر بأمر على \_ بولايته، فأذن له بإظهار ذلك يوم شغير خم » فهو قوله يومئذ: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه / ا هـ.

المحدث الحافظ أبو عبد الرحمن احمد بن على شعيب المعروف بالنسائي: الخصائص \_ الصفحة الرابعة، روى بسنده عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله عليه يوم الجحفة، فأخذ بيد على (ع)، فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس!! إني وليكم.

قالوا: صدقت يا رسول الله!!

ثم أخذ بيد علي فرفعها، فقال: هذا وليي، ويؤدي عني، وأنا موالي من والاه، ومعادي من عاداه ، اهـ.

الشبلنجي الشافعي: « نور الأبصار » صفحة /٨٧/ قال: ونقل الإمام أبو اسحق الثعلبي (١) في تفسيره: أن سفيان بن عيينة سُئل عن قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع » فيمن نزلت ؟ ؟

<sup>(</sup>۱) هو: احمد بن محمد بن ابراهيم - الثعلبي - أبو اسحق - شافعي المذهب، إمام من أئمة الدين من أهل نيسابور ولد عام (س) وتوفي عام (٤٢٧) هـ له اشتغال بالتاريخ، كان واحد زمانه في علم التفسير، له الكشف والبيان في تفسير القرآن، ويرى المستشرق «شوالى» أن تفسيره من أنفع التفاسير لأنه رجع فيه الى مائة مصدر علاوة على الطبري» (راجع: دائرة المعارف الإسلامية - م - ٦ - ص /٢٠٢/ مادة (الثعلبي) والأعلام - م - ١ - ص /٢١٢/ والمنجد مادة (ثعلب).

فقال للسائل: لقد سألتني عن مسألةٍ لم يسألني عنها أحد قبلك؛ حدثني أبي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع) أن رسول الله على الله على الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد على (ع) وقال: «من كنت مولاه فعلي نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد على (ع) وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فشاع ذلك، فطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله على ناقةٍ له فأناخ راحلته ونزل عنها، وقال: يا محمد!! أمرتنا عن الله: أن نشهد أن: لا إله إلا الله، وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم وأمرتنا بالحج فقبلنا، مُ لم تَرْضَ بهذا حتى رفعت بضبعي ابن ممكن تفضله علينا، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله؟؟

فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله: « واللهِ الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله عز وجل ».

فولَى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: «اللهم ان كان ما يقول محمد حقّا فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم » فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر سقط على هامته ، فخرج من دبره ، فقتله ، فأنزل الله : ﴿ سأل سائل بعذابِ واقع . للكافرين ليس له دافع ★ من الله ذي المعارج ﴾ (١) اهـ.

قال الفيروز ابادي في الجزء الثاني من كتابه « فضائل الخمسة » صفحة / 221 و 227 : وذكره المناوي أيضاً في « فيض القدير » الجزء السادس، صفحة / ٢١٧ ولم يقل فيه سفيان: حدثني أبي عن جعفر بن محمد (ع).

<sup>(</sup>١) وراجع العلامة الشيخ عبد الرحن الصفوري الشافعي: نزهة المجالس، ومنتخب النفائس ــ الجزء الثاني ــ (باب: في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) صفحة /٢٠٩/، فقد أورد الحادثة نقلاً عن تفسير القرطبي.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# سورة الكهف

قال تعالى: ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يَجْعَلْ له عورَجا \* قَيًّا لِيُنْذُرَ بأساً شديداً من لَدُنْهُ ويُبَشِّرَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَنَّ لهم أَجْراً حَسَنا ﴾ (١و٢).

العياشي، عن البرقي بسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع): « لينذر بأساً شديداً من لدن رسول الله صليلية ، شديداً من لدنه » ا هـ. قاتل معه عدوه، فذلك قوله « لينذر بأساً شديداً من لدنه » ا هـ.

أبو نُعيم: حلية الأولياء \_ الجزء التاسع صفحة /١٤٥/ روى بسنده عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، قال: دخل رجلٌ من بني كنانة على معاوية بن أبي سفيان، فقال له: هل شهدتَ بدراً ؟؟

قال: نعم.

- ـ مثل من كنت؟؟
- ـ غلام قمدود مثل عُطبول الجلمود <sup>(١)</sup>.
  - \_ فحدثني ما رأيت وحضرت.
- \_ ما كنا شهوداً إلا كأغياب، وما رأينا ظفراً كان أَوْشَكَ منه.
- \_ رأيت في سرعان الناس على بن أبي طالب غلاماً شابًا ليثا عبقريًا يفري

<sup>(</sup>١) قَمَدَ: طال جسمُه. والعُطبول: الممتد القامة الطويل العنق. ورد في صفّة الرسول ـصـ أنه: لم يكن بعُطبول ولا بقصير ١. الجلمود والجلمد: الرجل الشديد.. (أي أنه كان غلاماً يناهز البلوغ)، (لسان العرب: مادة عطب).

الفري، لا يثبت له أحد إلا قتله ولا يضرب شيئاً إلا هتكه، لم أر من الناس أحداً قط أنفق منه، يحمل حملة، ويلتفت التفاتة..... وكان له عينان في قفاه، وكان وثوبُه وثوب وحش ، ا هـ.

ابن ابي الحديد المعتزلي: شرح النهج \_ الجزء الأول، صفحة « ٢٤ » (١) قال: « وأما الجهاد في سبيل الله، فمعلوم عند صديقه وعدوه أنه سيد المجاهدين، و هل الجهاد لأحد من الناس إلا له؟؟

وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله على وأشدها نكاية في المشركين «بدر الكبرى»، قُتِلَ فيها سبعون من المشركين، قتل علي نصفهم، وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر، وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي، وتاريخ الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صحة ذلك، دَعْ من قتله في غيرها كأحد، والخندق وغيرهما، وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه، لأنه من المعلومات الضرورية، كالعلم بوجود مكة ومصر وغيرهما » (1).

المحب الطبري: الرياض النضرة ـ الجزء الثاني، صفحة /١٧٢/ وعلي بن سلطان: المرقاة ـ الجزء الخامس، صفحة /٥٦٨/ في الشرح، قالا: عن أبي رافع، قال: لما قتل عليّ أصحاب الألوية يوم أحد قال جبريل: يا رسول الله!!! إن هذه لهى المواساة».

فقال له النبي عَلِيْتُهُ : إنه مني وأنا منه .

قال جبريل: « وأنا منكما يا رسول الله!! » قالا (أي صاحبا: الرياض والمرقاة): أخرجه أحمد في المناقب » ا هـ.

مستدرك الصحيحين: الجزء الثاني، صفحة /٣٢/ روى بسنده عن سفيان الثوري، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليها :

<sup>(</sup>١) طبعة ثانية (١٩٦٥)، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) وراجع الجزء الأول من ينابيع المودة، صفحة /١٤٨/ (الباب الحادي والخمسون).

« لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود « يوم الخندق » ، أفضل من أعلى أمتى إلى يوم القيامة » اه.

جلال الدين السيوطي: الدر المنثور، في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَدَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال ﴾ (١)، قال: وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ هذا الحرف: وكفى الله المؤمنين القتال بعلى بن أبي طالب ، ا هـ.

مسند الإمام أحمد بن حنبل \_ الجزء السادس، الصفحة الثامنة، يروي بسنده عن أبي رافع مولى رسول الله على الله على (ع) حين بعثه رسول الله برايته، فلما دنا من الحصن، خرج إليه أهله، فقاتلهم، فضربه رجل من يهود، فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن، فتراس به نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل، حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا ثامِنهُم، نجتهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه الهد.

الفخر الرازي: تفسيره الكبير للقرآن، في شرح قوله تعالى: ﴿ أَم حَسِبْتَ أَنَّ الصحابَ الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ﴾ قال في الحجة السادسة من الحجج التي أثبت فيها جواز الكرامات ما لفظه بالحرف: « ولهذا المعنى نرى أن كُلَّ من كان أكثر علماً بأحوال عالم الغيب، كان أقوى قلباً، وأقل ضعفاً، ولهذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: والله ما قلعتُ باب خيبر بقوة جسدانية، ولكن بقوة ربّانية (٢).

قال الرازي: " وذلك لأن عليًّا (ع) في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) وفي كتاب «روح الإيمان في الدين الإسلامي» للسيد العاملي (ص /٣٠٣/ ط - ١ - ١ - ١ (١٩٧٥): «وقال بعض الأعلام: وقال علي (ع): «والله ما قلعتُ باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن قلعته بقوة ربانيَّة. الخ».

الأجساد، وأشرقت الملائكةُ بأنوار عالم الكبرياء، فَتَقَوَّى روحه، وتشبَّه بجواهر الأرواح الملكية، وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة، فلا جَرَمَ حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره» ا هـ.

ابن ابي الحديد المعتزلي: القصائد السبع العلويات، طبعة أولى ـ بيروت « ١٣٩١ » هـ ، صفحة / ١٣٩ و ١٤٠ قال: في مدح علي أمير المؤمنين:

كانست بجبهسة آدم تَتَطَلَّعُ (١) رُفعست له لألاؤه تتشعشعُ (٦) بنظيرها من قبل إلا يوشعُ (٦) خوض الحام مُدجَّجٌ ومُدرَّعُ (٤) عجزت أكف أربعون وأربعُ (٥) الأرواح في الأشباح والمستنزعُ (١) رُزَاق ، تَقْدرُ في العَطاء وتُوسعُ فيها لجئتك الشريفة مضجع بنفوذ أمرك في البريّة مولعُ

هذا هو النورُ الذي عَذَباته وشهابُ موسى حيث أظام ليلُه وسهابُ موسى حيث أظام ليلُه يفُونُ يما من له ردت ذكاء ولم يَفُونُ يما هازم الأحزاب لا يُثنيه عن هزه يما قالع الباب الذي عن هزه لولا حدوثك، قلت: إنك جاعل لولا مماتك، قلت: إنك باسطُ الألم ما العالم العُلويُ إلا تُسربةً مما الدهر إلا عبدُك القِنْ الذي

#### ويقول فيه:

أأقول فيك سميدع، كلا، ولا بل أنت في يوم القيامة حماكم

حاشا لمثلك أن يُقال سُمَيْدَعُ (٧) في العالمين، وشافع ، ومُشَفّع

<sup>(</sup>١) عذباته: أطرافه.

<sup>(</sup>٢) لألاء السراج: ضؤه.

<sup>(</sup>٣) ذكاء: اسم علم للشمس، والكلمة مشتقة من ذكت النار.

<sup>(1)</sup> الأحزاب يشير بذلك إلى غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٥) يا قالع الباب: يقصد بذلك غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٦) الأشباح: جمع شَبّح، الأشخاص.

<sup>(</sup>٧) السميدع: الشجاع، الكريم، الشريف.

ولا جمــع البريّـــة مجمـع

والله، لولا حيدر" ما كانت الدنيا من أجله خُلِـقَ الزمـانُ وَضُـوَّءَتْ شُهُبٌ كنسن، وجـن ليـلٌ أَدْرَعُ<sup>(١)</sup> عِلْمُ الغيوب إليه غير مدافع والصبح أبيضُ مُسْفرٌ لا يدفع وإليـه في يـوم المعــاد حســابنــا وهـو الملاذُ لنـا غـداً والمفزعُ (٦) ۖ

الهيثمي: مجمع الزوائد \_ الجزء السادس، صفحة /١٨٠/ يقول: « وعن أنس أنه قال: « لما كان يوم حنين انهزم الناس عن رسول الله عَلَيْتُهُم إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي » . . . و كان على بن أبي طالب يومئذ أشد الناس قتالًا بين يديه قال الهيثمى: «رواه أبو يعلى والطبر اني في الأوسط » ا هـ.

الفقيه ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد \_ المجلد الخامس ( باب احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي) المحاجَّة طويلة ، أخذنا منها ما يتعلق « بغزوة حنين » ؛ وراوي المحاجَّة إسحق بن إبراهيم بن اسماعيل.

قال المأمون لرأس الفقهاء إسحق بن ابراهيم بن اساعيل: « فحدِّثني عن قول الله عَزَّ وَجلَّ: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ﴾ إلى قوله: «ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » (٢) أتعلم من المؤمنون الذين أراد الله في هذا الموضع؟؟

قلت: لا أدرى يا أمير المؤمنين!!

قال: الناس جميعاً انهزموا يوم « حنين »، فلم يَبْقَ مع رسول الله ﷺ إلا

<sup>(</sup>١) ضَوَّأَ البيت: أناره، والشهب، جمع: شهاب الكواكب، كنسن، كَنَسَ الظبي: استتر في كناسه (اي بيته)، والجواري الكنس. وَجَنَّ الليل: أظلم، ودرع الفرس وغيره: أسود رأسه وابيضً سائره فهو: أدرع.

<sup>(</sup>٢) الملاذ: الحصن، والمفزع: الملجأ.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٢٦.

سبعةً نفر من بني هاشم؛ عليٌّ يصرب بسيفه بين يدي رسول الله، والعباس آخذ بلجام بغلته، والخمسة محدقون به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء، حتى أعطى الله لرسوله الظفر، فالمؤمنون في هذا الموضع عليٌّ خاصَّةً، ثم من حضره من بني هاشم قال: فمن أفضل من كان مع رسول الله عليه عليه في ذلك الوقت أم من انهزم عنه، ولم يَرَهُ الله موضعاً لينزلها عليه؟؟

قُلت: بل من أنزلت عليه السكينة » ـ الحديث (١) . .

بولس سلامة: ملحمة الغدير ، طبع دار الأندلس - بيروت ( ١٩٦١) باب (حنين) صفحة (٩٨ و ١٠٠٠) قال عن «غزوة حُنين» وعن المسلمين، بعدما هاجهم المشركون من مكانهم في جنباتِ الوادي في عتمة الفجر:

كان جيش الإسلام عقداً نظياً مزقته النكباء حَبِّا بديدا والنبيُّ العظيمُ ليُسولا عليٌّ وبنو هاشم لظملَّ وحيدا کان کالحصن بالحدید مشیدا (۱) دُ، في دمـه يخضــبُ جيــدا ومَشَى ذو الفقـــار يلتهـــم الأَتْـــرا سَ، بــريـــاً، والجوشـــن المسرودا ح، نَظْماً يشكهم سُفّودا الخ (★)

فـأبـو جـرول عـديـلُ «دريـدِ» فــأتــاه أبـــو الّـتّـــراب فهال الطـــو فــإذا يشتكــى الفلــول فسِــنَّ الرمــ

ابن عبد البر النمري القرطبي: الاستيعاب ـ المجلد الثالث ، بهامش ( الإصابة ) ،

<sup>(</sup>١) راجع العقد الفريد المذكور صفحة /١٢٣/ طبعة عام ١٩٥٣، والمحاجَّةُ جديرةٌ بالمطالعة.

<sup>(</sup>٢) أبو جرول بطل المشركين في تلك الوقعة، ودريد هو: دريد بن الصمة فارس هوزان، (ت: ۲۲۹) م.

<sup>(★)</sup> كانت وقعة حنين في السّنة الثامنة من الهجرة النبوية بعد فتح مكة مباشرة... يروي كتاب (زينة المجالس) أن عليّاً كان يحارب رجلاً من المشركين، فقال له المشرك: هبني سيفك، فرماه إليه، فقال المشرك: عجباً يا بن أبي طالب في مثل هذا الوقت تدفع إلي سيفك؟؟ فقال له على: يا هذا. مَدَدْتَ إليَّ يدَ المسألة، وليس من الكرم أن يُردَّ السائل، فلما سمع منه ذلك رمى بنفسه إلى الأرض، وأسلم على يده.. ، (راجع ص /٣٠٦/ من روح الإيمان المار ذكره).

صفحة (٢٧)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعلي ً أربع خصال ليست لأحد غيره، هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله علي وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فر ً عنه غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره» اهد.

ابن سعد: الطبقات الكبرى ـ المجلد الثالث، طبع دار صادر ـ بيروت، قال: اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء بسنده عن قتادة أن عليَّ بن أبي طالب كان صاحب لواء رسول الله عَيِّلِةً يوم بدر وفي كل مشهد » ا هـ.

ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة \_ الجزء الثاني عشر، صفحة /٨٢/ طبعة ثانية ١٩٦٧ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم المصري، قال: «وروى أبو بكر الأنباري في «أماليه» أن عليا (ع) جلس إلى عمر، وعنده ناس، فلما قام عَرَّض واحدٌ بذكره، ونسبه إلى التيه والعجب، فقال عمر:

« حق لمثله أن يتيه ، واللهِ لولا سيفُه لما قام عمود الإسلام ، وهو بعدُ أقضى الأمة ، وذو سابقتها ، وذو شرفها » .

قوله تعالى: ﴿ إِنَا جِعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضُ زِينَةً لِمَا ﴾ (٧).

ابن المغازلي: المناقب، صفحة /١٠٥/ الحديث (١٤٨) قال: « أخبرنا أبو نصر ابن الطحّان إجازةً عن القاضي أبي الفرج الخيوطي بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن عهار بن ياسر، قال: قال رسول الله عَلَيِّ لعليِّ بن أبي طالب (ع): يا عليِّ!! إنَّ الله قد زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها: الزهد في الدنيا، وجعل الدنيا لا تنال منك شيئا.

أبو نُعيم: حلية الأولياء \_ الجزء الأول، صفحة (٧١) بسنده عن الأصبغ، قال (أي الأصبغ): سمعت عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله عَلِيًّا !! عليًّا! إنَّ الله تعالى قد زيَّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها، هي: زينة الأبرار عند الله عز وجل: الزهد في الدنيا، فجعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً، ولا

ترزأ الدنيا منك شيئا، ووهب لك حب المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعاً، ويرضون بك إماما » ا هـ.

وأورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة هي: « فطوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويلٌ لمن أبغضك وكَذَّبَ فيك » ا هـ.

ورواه ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة» الجزء الرابع، صفحة /٢٣/ وفيه زيادة عن مسند أحمد هي: «وويل لمن أبغضك وكذب عليك؛ فأما الذين أحبوك، وصدقوا فيك، فهم جيرانك في دارك، ورفقاؤك في قصرك؛ وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك، فحقٌ على الله أن يوقفهم موقف الكذابين» ا هه.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل \_ الجزء الأول، الحديث (٤٨٦) صفحة /٣٥٤/ قال: «حدثنا أبو محمد الاصبهاني إملاءً بسنده عن عهار بن موسى «ياسر » قال سمعتُ رسول الله يقول لعلي: يا علي ً!! إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بأحسن منها؛ بَغَضَ إليك الدنيا، وزهدك فيها، وحَبَّبَ إليك الفقراء، فرضيت بهم أتباعاً ورضوا بك إماماً » الحديث. (\*)..

قال تعالى: ﴿ هنالك الولايةُ لله الحق هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عقبا ﴾ ( ٤٤ ).

محمد بن العباس بسنده عن أبي حمزة الثّمالي، عن أبي جعفر، قال: قلت له: قوله تعالى ﴿ هنالك الولايةُ لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ﴾.

قال: ٨ هي ولاية علي (ع) هو خيرٌ ثواباً ، وخير عقبا ، ١ هـ.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل الحديث /٤٨٧/ ص /٣٥٦/ قال: حدثنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي، في قوله تعالى: ﴿ هنالك الولاية لله الحق﴾ .

قال: « تلك ولاية أمير المؤمنين التي لم يُبْعث نبيٌّ قط إلا بها » ا هـ.

<sup>(\*)</sup> عمار بن موسى، لعله أراد: عمار بن ياسر .

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة - الجزء الأول، صفحة /١٣٦/ (الباب السادس والأربعون) قال: أخرج موفق بن أحمد بسنده، عن محمد الباقر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عليه : « جاءني جبريل بورقة آس خضراء من الجنة مكتوب عليها ببياض: إني أنا الله افترضت مودة علي على خلقي، فبلغهم يا حبيبي ذلك عني » ا هـ.

المصدر السابق\_الجزء الثاني، صفحة (٧٥) المودة السادسة: «عمر سن الخطاب «رض»: «لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار» ا هـ.

الشيخ الصدوق: الأمالي (المجلس الثالث والسبعون)، صفحة /٣٩٢ قال: «حدثنا علي بن عيسى بسنده عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: نزل جبرائيل على النبي، فقال: يا محمد!! السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت الساوات السبع وما فيهن ، والأرضين السبع ومن عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو ان عبداً دعاني هناك، منذ خلقت الساوات والأرضين، ثم لقيني جاحداً لولاية على لأكببته في النار» اهد.

قال تعالى: ﴿ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسُوفَ نُعذبه ثم يُرَدُّ إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا ﴾ ( ٨٨ ).

العلامة المجلسي: بحار الأنوار \_ الجزء السابع \_ صفحة /١٩٤/ طبع طهران) قال: « هو يُرد إلى أمير المؤمنين، فيعذبه عذاباً نكراً حتى يقول: يا ليتني كنت تراباً »، أي من شيعة أبي تراب.

ومعنى ربه: صاحبه، يعني أن أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، وهو يتولى العذاب والثواب، وهو الحاكم في الدنيا ويوم المآب، اهـ.

قال تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتُ الفردوس نزلا﴾ (١٠٨). العياشي عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: «ما في القرآن آية «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إلا وعليِّ أميرها، وشريفُها؛ وما من أصحاب محمد رجلٌ إلا وقد عاتبه الله، وما ذكر عليًّا إلاَّ بخير ».

قال عكرمة: « إني لأعلم لعليٍّ مَنْقَبَةً ، لو حدثتُ بها ، لبعدت أقطار السهاوات والأرض » ا هـ.

ابن حجر: الصواعق المحرقة، صفحة /١٢٧/ «الفصل الثالث» قال: «ويا أيها وأخرج الطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: ما أنزل الله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا وعلي الميرها وشريفها؛ ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان، وما ذكر عليًا إلا بخير» اهـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبى، صفحة ( ٨٩) « باب ذكر ما نزل في علي من الآي » قال: « وعن ابن عباس، قال: ليس من آية في القرآن ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا وعلي رأسها، وأميرها، وشريفها؛ ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير »، قال: ذكره أحمد في المناقب » ا ه.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل - الجزء الأول، صفحة (٢١)، تحت عنوان: « قول عِكْرِمَة مولى ابن عباس ( في تفضيل علي ) ، الحديث الثالث عشر ، قال: حدثني علي بن موسى بن اسحق ، بسنده عن علي بن بُذَيّة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: ما في القرآن آية ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ إلا وعلي أميرها وشريفها ، وما من أصحاب محمد رجُل إلا وقد عاتبه الله ، وما ذكر عليا إلا بخير » .

(ثم) قال عكرمة: « إني لأعلم أن لعليِّ منقية لو حدثتُ بها لنفدت أقطار السماوات والأرض، أو قال: الأرض » ا هـ.

الشيخ الحافظ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الرابع عشر) صفحة « ٦٨ » قال: « وفي الدر النظيم؛ اعلم أن جميع أسرار الكتب

السهوية في القرآن، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة، وجميع ما في البسملة في النقطة البسملة، وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء، قال الإمام على (ع) « أنا النقطة التي تحت الباء ».

وقال أيضا: « العلم نقطة كثرها الجاهلون، والألف وحدة عرفها الراسخون ».

وقال أيضاً: «سلوني عن أسرار الغيوب، فإني وارثٌ علوم الأنبياء والمرسلين».

وقال ابن عباس: « أُعطي الإمام علي تسعة أعشار العلم، وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي ».

وقال أيضاً: «أخذ بيدي الإمام على ليلة مقمرة، فخرج بي إلى البقيع بعد العشاء، وقال: اقرأ يا عبدالله!!

فقرأتُ: « 💨 ، فتكلم لي في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر » انتهى.

المصدر السابق، الصفحة (٦٨): « وفي المناقب: « ولما أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حَكَماً بصفين، قال الإمام علي (ع): أنا القرآن الناطق » ا ه.

الشيخ علي يَـزْدي الحائـري: إلـزام النـاصـب ــ الجزء الأول المذكـور، صفحة (١١ و١٢)، قال: وفي البحار عن أبي جعفر (ع): سُئِلَ عليٌّ عن عِلْم النبيَّ /ص/ فقال عليه السلام: «عَلِمَ النبيُّ عِلْمَ جَميعِ النبيَّين، وَعِلم ما كان، وما هو كائنٌ إلى قيام السَّاعة، ثم قال: «والذي نَفْسي بيده، إني لأَعْلَمُ عِلْمَ النبيِّ، وَعِلْمَ ما كان، وما هو كائنٌ فيا بيني وبين قيام الساعة».

قال الحائريُّ: (وفيه) عن مُفَضَّل، عن الصادق (ع)، قال: يا مُفَضَّل هل عَرَفْتَ مَعْرَفْتَهم؟؟ عَرَفْتَ مَعْرَفْتَهم؟؟

قال: يا مُفَضَّلُ، مَنْ عَرَفَهُمْ كُنْهَ مَعْرِفتهم، كان مؤمناً في السَّنام الأعلى». قال المفضل: قلت: عَرِّفْني يا سيِّدي!!

قال: يا مُفَضَّلُ!! تَعْلَمُ أَنهُمْ علموا ما خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وذَرَأَهُ، وَبَرَأَهُ، وَأَنَّهُمْ كلمةُ التقوى، وَخُزَّانُ السَّاوات والأرضين، والجبال، والرِّمال، والبحار، وأنهم علموا كم في السهاء من نجم وَمَلَكَ، وكم وَزْنُ الجبال، وكيلُ ماء البحر، وأنهارها وعيونها، وما تسقط من ورقة إلا علموها، ولا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو في علمهم، وقد علموا ذلك».

فقلت: يا سيدي قد علمت ذلك، وأقْررَرْت به وآمَنْت ».

قال: نعم يا مفضل، نعم يا مكرم، نعم يا محبور، نعم يا طيّب، طِبْتَ وطابَتْ لك الجنّةُ، ولكل مؤمن بها » ا هـ.

عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق ـ الجزء الأول ـ صفحة ـ ١٢٤ ـ طبعة أولى ـ ك ١٤٠٤ هـ ( مؤسسة الأعلمي ) ـ بيروت .

قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) عن قول الله تعالى: ﴿ الذين كانت أعينهم في غِطاءِ عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سَمْعاً ﴾ (الكهف: ١٠١).

فقال عليه السلام: « إن غطاء العين لا يمنح من الذكر، والذكر لا يُرى بالعين، ولكنَّ الله عز وجَلَّ شَبَّة الكافرين بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام بالعُميان، لأنهم كانوا يستثقلون قول النبيِّ ـصـ فيه، فلا يستطيعون له سمعاً ».

فقال المأمون: فَرَّجْتَ عني فَرَّجَ الله عنك « ا هـ .

المصدر السابق: صفحة \_ ٢٥٣ \_ ٢٥٤ \_ قال: «حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي بسنده عن ابن بُريدة عن أبيه، أن النبي \_ ص\_ قال: «عليَّ إمامُ كُلِّ مؤمنٍ بعديّ « ا هـ .

المُصدر السابق \_ الجزء الأول \_ ص \_ ٦٨ \_ الحديث \_ ٢٦٥ \_ قال: « وبإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال النبي \_ ص \_ « مُحِبُّكَ مُحبِّي، ومبغضك مبغضي » ا هـ.

المصدر السابق: الصفحة \_ ٦٨ \_ الحديث (٢٦٦) قال: « وبإسناده عن علي علي عليه السلام، قال: قال النبيُّ \_ ص لا يُحبُّ عليًا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق » ا ه ـ .

قال تعالى: ﴿ قُلَ إَنَمَا أَنَا بَشَرٌ مثلكم يوحى إليَّ أَنَمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحَدٌ فَمَنَ كَانَ يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يُشْرِكْ بعبادة ربه أحدا ﴾ (١١١).

علي بن ابراهيم، قال: حدثنا جعفر بن أحمد بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرَ مَثْلُكُم ﴾ قال: «يعني في الخلق، إنه مثلُهم مخلوق» «يوحى إلي ً.. الآية.. قال: لا يتخذ مع ولاية آل محمد ولاية غيرهم، وولايتهم: العملُ الصالح، فمن أشرك بعبادة ربه فقد أشرك بولايتنا، وكفر بها، وجحد أمير المؤمنين (ع) حقه \_ ولايته » اهـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الثالث) صفحة المرحم أبو اسحق الثعلبي في تفسيره بسنده عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبدالله البجلي، قال: قال رسول الله على الله على الله على حب آل محمد مات معفوراً له، على حب آل محمد مات معفوراً له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات معفوراً له، ومن مات على حب آل محمد مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد يُزف إلى الجنة كما تُزَفَّ العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد وآل محمد جعل الله زوار قبره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب تحمد وآل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة».

أيضاً أخرجه الحمويني بلفظه، ونقله فصل الخطاب، وروح البيان» ا هـ.

المصدر السابق صفحة /٢١/ « وقال علي بن الحسين (ع): « نحن الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها ».

وقال أيضاً: « إن الله عزَّ وجل أخذ ميثاق من يحبنا، وهم في أصلاب آبائهم، فلا يقدرون على ترك ولايتنا، لأن الله جعل جبلتهم على ذلك ».

وقال أيضا:

كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا إلى الحسين، وأوصى قبله الحسنا لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا (١) يرون أقبح ما يأتونه حسنا (١)

إني لأكتم من علمي جمواهمره وقد تقدم في هذا أبو حسن ورب جموهمر علم لمو أبموح بمه ولا ستحمل رجمال مسلمون دمي

كما في كتاب التنزلات الموصلية للشيخ الأكبر، وفي كتاب سفينة: راغب الصدر الأعظم.

وقال أيضا: «نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، وتراجمة وَحْيهِ، ونحن أركان توحيده، وموضع سره» ا هـ.

الإمام أحمد بن حنبل ـ المسند ـ الجزء السادس، صفحة /٣٢٣/ يروي بسنده عن شهر بن حوشب، عن أم سَلَمَة أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال لفاطمة (ع): ائتني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم، فألقى عليهم كساء فدكيًّا، ثم وضع يده عليهم، ثم قال: «اللهم!! إن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجميد».

قالت أم سلمه: فرفعتُ الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي، وقال: إنك على خير » اه...

<sup>(</sup>١) ـقال الإمام الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) في كتابه (سراج الطالبين) ــ ج ــ ١ ــ ص ــ ٣٥ و٣٦ ـ: «ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجعين: إني لأكتم من علمي جواهره... الأبيات وفيه بدل (وأوصى): وَصَيَّى...

السيوطي: الدر المنثور، في تفسير آية التطهير في سورة الأحزاب؛ قال: « وأخرج ابن جرير، والحاكم، وابن مردويه، عن سعد قال: نزل على رسول الله وأخرج الوحي، فأدخل عليًّا وفاطمة تحت ثوبه، ثم قال: اللهم!! إن هؤلاء أهلي وأهل بيتي » ا هـ.

ابن حجر: الصواعق المحرقة (المقصد الخامس) صفحة /١٧٩/ قال: « وأخرج الدارقطني أن الحسن استأذن على عمر فلم يأذن له، فجاء عبدالله بن عمر فلم يأذن له، فمضى الحسن، فقال عمر: عليّ به. فجاء، فقال: يا أمير المؤمنين!! قلت: إن لم يؤذن لعبدالله لا يؤذن لي ».

« فقال عمر : أنت أحقُّ بالإذن منه ، وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنتر؟؟ »

« (واخرج) أيضاً: أنه جاء أعرابيان يختصان، فأذن لعلي في القضاء بينها، فقضى. فقال أحدها: هذا يقضى بيننا؟

فوثب إليه عمر وأخذه بتلبيبه وقال: ويحك أما تدري من هذا ؟؟

هذا مولاك ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الثالث (الباب الثاني والستون) الصفحة الأولى: قال: « وفي جواهر العقدين للشريف السيد نور الدين السمهودي المصري، أعلم علماء مصر والحجاز، ومصنف تاريخ المدينة المنورة على صاحبها ألف التحية والتصلية؛ نقل البيهقي عن الربيع بن سليان هو أحد أصحاب الشافعي، قال: قيل للإمام الشافعي رحمه الله: إن أناساً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت الطيبين، فإذا رأوا واحداً مناً يذكرها، يقولون: هذا رافضي؛ فأنشأ الشافعي:

إذا في مجلس ذكروا عليًّا وسبطيه وفاطمة الزّكيّة يُقال: تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيه

يـرون الرفـض حـبَّ الفــاطميـــه على آل الرسول صلاة ربي ولعنته لتلك الجاهليه

برئت إلى المهمين من أنساس

وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني عقيب نقله ذلك عن الشافعي ، قال أيضاً ، (أي الشافعي)

ما الرفيضُ ديني، ولا اعتقادي لكــن تــوليــتُ غير شــكً خيــر إمــام، وخير هــادي

قــالــوا: تــرفضــت؟ قلـــت: كلا إن كان حبُّ الوصى رفضاً فالمانى أرفسض العباد ، اهم

## بسم الله الرحمن الرحيم

# سورةً مريم

قال تعالى : ﴿ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا ﴾ (٥٠).

محمد بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بسنده عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين في كتاب الله عَز وجل، فقلت لهم: من قوله تعالى: ﴿وجعلنا لهم لسان صدق عليا ﴾.

فقال: « صدقت، هو هكذا « ا هـ.

ابن شهراشوب عن أبي بصير، عن الصادق (ع) في خبر: ان ابراهيم (ع) كان قد دعا الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فقال الله تعالى: ﴿ ووهبنا له إسحق ويعقوب وكلَّا جعلنا نبيا \* ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا » يعني علي بن أبي طالب ».

الحافظ الخاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ـ الجزء الأول ـ الحديث (٤٨٨) صفحة /٣٥٧/ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن محمد بن موسى البزاز بسنده عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله علي الله عرج بي إلى السماء حملني جبرائيل على جناحه الأيمن، فقيل لي: من استخلفته على أهل الأرض؟؟.

فقلت: خير أهلها لها أهلاً \_ علي بن أبي طالب أخي، وحبيبي، وصهري، أعنى ابن عمي.

فقيل لي: يا محمد!! أتحبُّه؟؟

فقلت: نعم يا رب العالمين.

فقال لي: حُبَّه، ومُرْ أمتك بحبه، فإني أنا العليُّ الاعلى، اشتققتُ له من أسمائي اسماً فسميته عليّاً فهبط جبرائيل (١) فقال: إن الله يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اقرأ.

قلت: وما أقرأ؟؟

قال: « ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا » ا هـ.

الشيخ سليان القندوزي: ينابيع المودة \_ الجزء الأول (الباب الأول) صفحة « ١٠ » قال: « أخرج الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: سمعتُ رسول الله عَلِي اللهِ عَلَى: « أنا وأنت من نور الله عز وجل » ا هـ .

المصدر السابق، صفحة « ١٢٥ » (الباب الثاني والأربعون) قال: أخرج موفق الخوارزمي عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ « لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار ».

أيضاً أخرج موفق عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَيْسَةٍ: يا علي "!! ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة قل هو الله أحد في القرآن؛ من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلثي الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده، فقد جمع الإيمان كله؛ والذي بعثني بالحق نبيًا لو أحبك أهل الأرض، كما يُحبك أهل السماء لما عذب الله أحداً منهم في النار «اه.

<sup>(</sup>١) أي بعد ذلك.

إنما مثل علي في هذه الأمة ، مثل: قل هو الله أحد في القرآن ، ا هـ.

قال تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ سيجعلُ لهم الرحمن وُدًا ﴾ ( ٩٥ ).

محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن عثمان بسنده عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية في علي ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ قال: « محبة في قلوب المؤمنين ».

وعنه ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى بسنده عن يعقوب بن جعفر بن سليان بن علي بن عبدالله بن العباس ، عن أبي عبدالله ، في قوله عز وجل : ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ قال : نزلت في علي ، فما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لعلى عليه السلام » ا هـ.

المحب الطبري: ذخائر العقبى، صفحة « ٨٩ » (باب ذكر ما نزل في علي من الآي)، قال: « ومنها ما روي عن ابن الحنفية في قوله تعالى: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ قال: « لا يبقى مؤمن إلا وفي قلبه وُدِّ لعلي وأهل بيته »، أخرجه الحافظ السلفى » ا هـ.

ابن المغازلي: المناقب \_ الحديث (٣٧٤) صفحة /٣٢٧ قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بسنده عن البُراء بن عازب، قال: قال رسول الله لعلي: «يا علي!! قل: اللهم اجْعَلْ لي عندك عهدا، واجعل لي عندك ودًّا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة» فنزلت: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ نزلت في علي بن أبي طالب» (١) اهر.

ابن حجر: الصواعق، صفحة /١٧٢/ (المقصد الثاني) قال: (أخرج الحافظُ السلفي عن محمد بن الحنفية أنه قال في تفسير هذه الآية: ﴿لا يبقى مؤمن إلا وفي

<sup>(</sup>١) وراجع تعليق محقق الكتاب البهبودي.

قلبه وُدٌّ لعلى وأهل بيته ﴾ ا هـ.

قال ابن حجر: وصَحَ أنه عَلَيْكُ قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوا أهل بيتي لحبي الهـ.

الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل الحديث (٤٩٦) صفحة /٣٦٢/ قال: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي بسنده عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله: يا علي!! قل: اللهم ثبت لي الود في قلوب المؤمنين، واجعل لي عندك و دًا وعهدا ». فقال علي ذلك.

فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : ثبتت ورب الكعبة ، ثم نزلت : « ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... ﴾ إلى قوله : قوما لدًّا ».

فقال رسول الله ﷺ: «قد نزلت هذه الآية فيمن كان مخالفاً لرسول الله ولعلى » ا هـ.

المصدر السابق ـ الحديث (٥٠٣): الحسن بن علي الجوهري بسنده عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾، قال: نزلت في علي بن أبي طالب خاصَّةً ﴿وتنذر به المتقين ﴾ نزلت في علي خاصَّةً ﴿وتنذر به قوما لُدّا ﴾: نزلت في بني أمية وبني المغيرة » (١١).

المصدر السابق \_ الحديث (٥٠٩) قال: أخبرنا عقيل بن الحسين بسنده عن مقاتل، عن محبد بن الحنفية، قال: سألت أمير المؤمنين عن قوله تعالى: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾، فقال: يقول الله تعالى: ﴿ لا تلقى مؤمناً ولا مؤمنة إلا وفي قلبه وُدِّ لعلي وأهل بيته ﴾ ا هـ.

الدر المنثور: السسيوطي في تفسير آية: ﴿سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ قال:

<sup>(</sup>۱) راجع شواهد التنزيل فقد أورد واحداً وعشرين حديثاً من صفحة /٣٥٩/ إلى صفحة /٣٦٧/ بهذا الخصوص...

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس، قال: نزلت في علي بن أبي طالب (ع) ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ ، قال: محبة في قلوب المؤمنين » ا هـ وذكر للحديث طرقاً أخرى.

الزنخشري: الكشاف في تفسير الآية الكريمة، قال: وروي أن النبي عَلَيْهِ قال لعلي (ع): يا علي!! قل: « ﴿ اللهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل في صدور المؤمنين مودة ﴾، فأنزل الله هذه الآية » (١) ا هـ.

المحدث الثقة أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ \_ الصفار \_: بصائر الدرجات الكبرى الجزء الثاني (الباب \_ ٧ \_ الحديث \_ ٥ \_ قال: حدثنا عبدالله بن عامر بسنده عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (ع): « إن عليًا آية لمحمد \_ ص \_، إن محمدً يدعو إلى ولاية على عليه الشلام ». اهـ.

ابن ابي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة \_ (الجزء التاسع \_ صفحة / ١٦٨ و ١٦٩ / طبعة ثانية سنة ١٩٦٧م) قال: الخبر السابع: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على الحجيج عشيَّةَ عَرَفَة فقال لهم: إن الله قد باهى بكم الملائكة عامَّةً، وغَفَرَ لكم عامة، وباهى بعليٍّ خاصَّةٍ، وغَفَرَ له خاصَّةً؛ إني قائل لكم قولاً غير مُحابِ فيه لقرابتي؛ إن السعيد كُلَّ السعيد حَقَّ السعيد من أَحَبَّ عليًا في حياته وبعد موته » رواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في كتاب \_ فضائل علي \_ عليه السلام، وفي المسند أيضاً » اهـ.

<sup>(</sup>١) وراجع الفيروزابادي ـ فضائل الخمسة ـ الجزء الأول صفحة /٣٢٣ و٣٢٣/

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

### المراجع

الكتاب المؤلف : المدرسة القرآنية. ١ \_ السيد محمد باقر الصدر ٢ ـ القاضى نصر الدين البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. : جامع البيان في تأويل القرآن. ٣ \_ محمد بن جرير الطبري : حقائق التأويل ومتشابه التنزيل. ٤ \_ الشّريف الرضى : البيان الشامل لعام ١٩٨٥ ـ ١٩٨٦. ٥ ـ جامعة بيروت العربية : مقدمة تفسير الجلالين. ٦ ـ دار المعرفة ٧ \_ بصائر الدرجات الكبرى : المحدث الثقة أبو جعفر الصفّار. : إحياء علوم الدين \_ المجلد الأول. ٨ \_ الإمام الغزالي : الصافي. ٩ ـ الفيض الكاشاني : التفسير الكاشف. ١٠ ـ محمد جواد مغنية : الفتنة الكبرى عليٌّ وبنوه. ۱۱ ـ د. طه حس*ین* : بحار الأنوار، الأجزاء: الأول، والسابع، ۱۲ \_ المجلسي والعاشر، واالخامس عشر. : الشيعة في الإسلام. ۱۳ ـ محمد حسين الطباطبائي : الأعلام، المجلدات: الأول، والثاني، والثالث، ۱۶ ـ خير الدين الزركلي والرابع، والخامس، والسادس، والسابع. : لسان الميزان، الأجزاء: الثاني، والرابع، ١٥ \_ ابن حجر العَسْقلاني والسادس.

: معانى الأخبار. ١٦ ـ الشيخ الصدوق : ابن النديم. ۱۷ ـ الفهرست : الكشَّاف. ۱۸ ـ محمود عمر الزمخشري : التفسير. ١٩ ـ على بن ابراهيم القمى : تفسيره. ۲۰ \_ الإمام العسكري \_ ع \_ : علي إمام المتقين ـ الجزء الأول. ٢١ ـ عبد الرحمن الشرقاوي : شُوَاهِد التنزيلِ \_ الجزء الأول. ۲۲ ـ الحاكم الحسكاني : الفوائد الرجالية .. المجلد الثالث. ۲۳ ـ محمد آل بحر العلوم : الشيخ الطوسي. ۲۲ ـ الفهرست : تذكره الخواص. ٣٥ \_ ابن الجوزي : أعيان الشيعة: الأجزاء ـ الثاني، والثالث، ٢٦ \_ السيد محسن الأمين والخامس، والسابع، والعاشر. ٢٧ ـ الشيخ مؤمن الشَّبَلَنْجي : نور الأبصار. : كَشْفُ الفُمّة \_ الجزء الثاني. ٢٨ ـ أبو الفتح الإربلي ۲۹ \_ محمد بن طلحة الشافعي : مطالبُ السَّؤول. : أُسُدُ الغاية \_ الأجزاء : الثاني ، والثالث ، والرابع ، ٣٠ ـ ابن الأثير الجزري والخامس... : البرهان في تفسير القرآن... ٣١ ـ السيد هاشم البحراني : مناقب الإمام على بن أبي طالب. ٣٢ ـ الفقيه ابن المغازلي : الإرشاد. ٣٣ \_ الشيخ المفيد : تهذيب الأسهاء واللغات ــ الجزء الأول. ٣٤ \_ النَّوَوي : تاريخ الخلفاء. ٣٥ ـ جلال الدين السيوطي : الاختصاص. ٣٦ \_ الشيخ المفيد : ينابيع المودة ـ الأجزاء: الأول، والثاني، ٣٧ \_ الشيخ سليان القُندوزي والثالث . : الغيبة. ٣٨ ـ محمد بن ابي زينب

٣٩ ـ ابن حجر الهيتمي

: الصواعق المحرقة.

```
٤٠ ـ إبن أبي الحديد المعتزلي : شرح النهج ــ الأجزاء: الأول، والتاسع،
                          والثاني عشر .
                              : الأمالي.
                                                  ٤١ ـ الشيخ الطوسي
             ٤٢ ـ الشيخ عبد الرحمن الصُّفُّوري: نزهة المجالس ـ الجزء الثاني.
     ٤٣ ــ دار المشرق ــ بيروت : منجد الأعلام ــ الطبعة الثالثة عَشْرة.
                                                      ٤٤ ــ البُخاري
: صحيح البخاري _ الأجزاء: الرابع، والخامس،
                            والسادس.
                : المقداد فارس رسول الله.
                                           ٤٥ ـ محمد على اسبر
  : العقد الفريد ـ الأجزاء: الثالث، والرابع.
                                                 ٤٦ ـ ابن عبد ربه
            : صحيح مسلم .. الجزء: السابع.
                                                        ۷۷ ـ مسلم
                                              ٤٨ ــ ابن جرير الطبري
: تاريخ الرسل والملوك ـ القسم الأول ـ ٣ ـ،
                              والرابع .
                         : ذخائر العُقى.
                                             ٤٩ _ محب الدين الطبري
                                          ٥٠ _ عبد الحسين شرف الدين
                            : المراجعات.
                                                      الموسوي
   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بهامش
                                          ٥١ ــ ابن عبد البر القُرطبي
     الإصابة) _ الأجزاء: الثاني، والثالث.
             : مروج الذهب ـ الجزء الثاني.
                                                      ۵۲ _ المسعودي
: الغدير _ الأجزاء: الأول، والسَّادس، والسابع،
                                                    ٥٣ _ أحمد أميني
                              و الثامن .
                                                     ٥٤ _ الحمويني
                        : فرائد السمطين.
         ٥٥ _ الخطيب عبد اللطيف البغدادي: قبس من القرآن _ الحلقة الأولى.
                        ٥٦ _ الكنجي الشافعي : كفاية الطالب.
                     : أهل البيت ـ ع ـ.
                                                 ۵۷ ــ الشرقاوي
```

٦٠ ـ عبد الفتاح عبد المقصود : الإمام على بن أبي طالب ـ الجزء الأول.

٥٨ ـ الشيخ الحر العاملي : وسائل الشيعة ـ المجلد الأول.

٥٩ ـ محمد بن أبي بكر التلمساني : الجوهرة.

٦١ ـ الواحدي (أبو الحسن) : أسباب النزول. : التوحيد. ٦٢ \_ الشيخ الصَّدوق ٦٣ ــ محمد علي اسبر : سطور مُضيئة عن الإمام الصادق \_ ع \_. : مجمع البيان في تفسير القرآن. ٦٤ ـ الطبرسي (أبو علي) ٦٥ ـ د. علي النشَّار : شهداء الإسلام. : فضائل الخمسة \_ الأجزاء: الأول والثاني. ٦٦ ـ الفيروزابادي : التفسير الكبير. ٦٧ ـ الفخر الرازي : الإصابة في التمييز بين الصحابة \_ الجزءان: ٦٨ ـ ابن حجر العسقلاني الأول والثاني. ٦٩ ــ الآلوسي : روح المعاني. ٧٠ ـ جلال الدين السيوطي : الدرالمنثور . : كنز العمال ـ الأجزاء: الأول، والسادس، ٧١ ــ المتقى الهندي والسابع، ومن المنتخب: الخامس. ٧٢ ـ الهيثمي (علي بن أبي بكر) : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ الأجزاء السادس، والسّابع، والتّاسع. ٧٣ ـ السيد محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن. ٧٤ ـ أبو نعيم الحافظ : حِلْيَةُ الأولياء \_ الأجزاء: الأول، والثاني، والسادس. : الأمالي. ٧٥ ــ الشيخ الصَّدوق ٧٦ ـ الحاكم النيسابوري : مستدرك الصحيحين ـ الأجزاء: الثاني والثالث، والرابع . : أمل الآمل \_ القسم الثاني. ٧٧ ـ الشيخ الحر العاملي ٧٨ ـ أبو الفرج الأصبهاني : مقاتل الطالبيين. ٧٩ ـ الشيخ الصــدوق : عيون أخبار الرضا \_ الجزء الأول. : الرياض النضرة \_ الجزء الثاني. ۸۰ ـ المحب الطبري

الحلسَّة.

: السِّيرة النبيوية \_ الجزء الثاني بهامش السِّيرة

۸۱ ـ أحمد زيني دحلان

```
: شرح نهج البلاغة _ الجزآن: الأول والثاني.
                                                 ۸۲ ـ الشيخ محمد عبده
     ٨٣ ـ الكُليني (محمد بن يعقوب) : أصول الكافي ـ الجزآن: الأول والثاني.
                         : فاطمة الزهراء.
                                                    ٨٤ _ سليان كتّاني
             : مُعجم البلدان ـ الجزء الثاني.
                                                         ۸۵ ـ ياقوت
            : السيرة النبوية ـ الجزء الأول.
                                               ٨٦ _ برهان الدين الحلي
        : الزهراء فاطمة بنت محمد .. ص ...
                                                    ۸۷ ـ عبد الزهراء
: البداية والنهاية _ الجزآن: الثامن والحادي عشر.
                                                      ۸۸ ـ ابن كيثر
   : تاريخ بغداد ـ الأجزاء: الثاني، والرابع،
                                                ٨٩ _ الخطيب البغدادي
            والثالث عشر، والرابع عشر.
                     : في ظلال القرآن...
                                                     ۹۰ _ سید قطب
        : المسند _ الجزآن: الأول والسادس.
                                                  ٩١ ـ أحمد بن حنبل
           ٩٢ _ الترمذي (محمد بن عيسي) : صحيح الترمذي _ الجزء الثاني.
                                                ٩٣ _ النسائي (أحمد بن
           : صحيح النسائي _ الجزء الثاني.
                                                 على بن شعيب)
           : إلزام الناصب ـ الجزء الأول.
                                                ٩٤ _ الشيخ على اليزدي
                     : الأثمة الاثنا عشر.
                                           ۹۵ _ محمد بن طولون الحنفي
                                                      ٩٦ _ أبو الفداء
   : المختصر في تاريخ البشر ـ الجزء الثاني.
                         : لسان العرب.
                                                     ۹۷ _ ابن منظور
                       : على والحاكمون.
                                                 ۹۸ ـ د . محد الصادقي
            : السنن الكبرى ـ الجزء السابع.
                                                        ۹۹ _ البيهقي
      : الإمام علي بن أبي طالب بقيَّةُ النبوة.
                                             ١٠٠ _ عبد الكريم الخطيب
    : مشكل الآثار _ الجزآن: الأول والثاني.
                                           ١٠١ ـ الطحاوي (أبو جعفر)
                    : عبقرية الإمام على.
                                              ۱۰۲ ـ عباس محمود العقاد
                        : كنوز الحقائق.
                                          ١٠٣ ـ عبد الرحن المناوي
                        : الاسم الأعظم.
                                                   ١٠٤ ـ محمد الغروي
           : الإمام جعفر الصادق - ع -.
                                              ١٠٥ _ عبد الحليم الجندي
                          ١٠٦ ـ أبو الحسن محمد بن موسى : مرآة الأنوار.
```

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١٠٧ ــ اختيار معرفة الرجال : الشيخ الجليل الطوسي (رجال الكشي).

١٠٨ ـ الشيخ محمد الصبان : إسعاف الراغبين... بهامش نـور الأبصار ،

١٠٩ ـ الشيخ محمد أبو زهرة : الإمام جعفر الصادق ـ ع ـ.

١١٠ ـ السيد العاملي : روح الإيمان في الدين الإسلامي.

١١١ ـ ابن أبي الحديد : القصائد السبع العلويات.

١١٢ ـ فئة من المستشرقين : دائرة المعارف الإسلامية ـ المجلد السادس.

١١٣ \_ ابن سعد : الطبقات الكبرى \_ المجلد الثالث.

١١٤ - د. بنت الشاطىء : زينب بطلة كربلاء.

١١٥ ـ علي بن سلطان : المرقاة ـ الجزء الخامس.

١١٦ ـ أبو حامد الغزالي : سر العالمين.

١١٧ ـ الزيات ورفاقه : المعجم الوسيط.

١١٨ ــ ميرزا محمد تقي : صحيفة الأبرار.

## فهرس تراجم الأعلام حَسَبَ تسلسلها في الكتاب

#### صفحة اسم صاحب الترجمة

- ١٣ \_ الحاكم الحسكاني: أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله...
  - ١٥ ـ الزمخشري: محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي...
    - ١٧ \_ علي بن ابراهيم القمي.
    - ۲۰ \_ الأمام موسى الكاظم \_ ع \_
    - ٢٤ \_ محمد بن يعقوب الكليني \_ أبو جعفر.
      - ٢٧ ــ الإمام الحسن العسكري ـ ع ـ.
        - ٤٢ \_ الإمام على بن الحسين \_ ع \_
          - 20 \_ الإمام محمد الباقر \_ ع \_.
          - ٥٣ ــ العيَّاشي: محمد بن مسعود.
            - ٥٦ ـ الإمام الحسن بن على.
- ٧١ \_ ابن بابويه القمي: الشيخ الصدوق \_ محمد بن علي بن الحسين.
  - ٧٢ \_ المفضل: المفضل بن عمر الجعفي.
    - ٧٨ ـ الحجاج بن يوسف الثقفي.
- ٨٦ \_ أخطب خوارزم = الحافظ أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكرى المكي.
  - ٨٨ \_ الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان.

٩٨ ـ ابن شهر اشوب: محمد بن على السَّروي.

١٠٥ ـ الشَّبَلَنْجي: الشيخ مؤمن بن حسن \_ الشافعي...

١٠٦ ـ الشعبي: عمرو بن شراحيل.

١٢٤ \_ الأصبغ بن نباتة.

١٢٨ ـ ابن المغازلي: علي بن محمد \_ الشافعي...

١٣٦ ـ الإمام أحمد بن حنبل.

١٤٢ ـ السيد هاشم البحراني.

١٤٣ ـ العباس بن عبد المطلب.

١٤٧ \_ حُذيفة بن المان.

١٥٤ ـ الطبرسي: الفضل بن الحسن ـ أبو على.

١٦١ ـ عمار بن ياسر.

١٦٥ ـ حسان بن ثابت الأنصاري.

١٧٣ ـ ابن حَجَر الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي ـ الشافعي...

۱۷۷ ـ الشيخ القندوزي: سليان بن ابراهيم ـ الحُنفي.

١٨٤ ـ المتقي الهندي: علي بن حسام الدين \_ الشافعي.

١٨٨ ـ الشيخ أبو محمد الديلمي.

٢١٤ \_ محبُّ الدين الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد \_ الشافعي...

٢١٩ ـ القاضي عيَّاض: عياض بن موسى ـ المالكي...

٢٢٢ ـ أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمد...

٢٢٦ ـ ابن طولون: محمد بن على بن أحمد \_ الحنفي...

٢٢٨ ـ الدَّحْلان: أحمد بن زيني ـ الشافعي...

٢٣١ ـ التلمساني البري: محمد بن أبي بكر بن عبد الله...

٢٣٣ - ابن عبد القرطبي: أبو عمر يوسف بن عبد الله...

٢٤٨ ـ الطيالسي: أبو داوُود الطيالسي...

- ٢٥٢ ـ النَّسائي: أحمد بن علي بن شعيب...
- ٢٦٠ ـ ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد ...المالكي.
  - ٢٧٩ ـ الفيض الكاشاني: محسن محمد المرتضي...
    - ٢٨٥ \_ ابن اسحق: أبو بكر محمد.
  - ٣١٥ ـ البُخاري: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل.
- ٣٣٦ ـ الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حدويه.. الشافعي.
  - ٣٥٣ ـ أبو حمزة الثمالي: ثابت بن دينار ...
    - ٣٥٧ \_ شَرَفُ الدّين النَّجفَى...
    - ٣٥٩ ـ أبو الحسن محمد طاهر...
  - ٣٧١ \_ أبو نُعيم الأصفهاني: أحمد بن عبدالله \_ الشافعي.
  - ٣٨٣ \_ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسى \_ أبو بكر...
    - ٣٨٧ ـ مسلم بن الحجاج القشيــري.
    - ٣٨٩ ـ كثير عزة: كثير بن عبد الرحمن...
    - ٣٩٥ ـ أبو خالد الكابُلي: وردان ـ لقبه: كنكر...
- ٤٠٧ ـ السيوطى: جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر . الشافعي .
  - ٤١٣ ـ الخطيب البغدادي: أحمد بن على بن ثابت... الشافعي.
    - ٤١٦ \_ الإمام جعفر بن محمد الصادق \_ ع \_.
    - ٤٢١ \_ الثَّعْلبي: أحمد بن محمد \_ أبو اسحق..



# المجلد الأول فهرس السور والآيات والأحاديث

| 17-0                                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| 17-18                                                          |
|                                                                |
| 10-18                                                          |
| ١٦                                                             |
| 90-14                                                          |
|                                                                |
| 19-14                                                          |
|                                                                |
| - ۲ • - 1                                                      |
|                                                                |
| - 11 - 1                                                       |
|                                                                |
| <u> </u>                                                       |
|                                                                |
| _ 70 _ 7                                                       |
|                                                                |
|                                                                |
| 17 - 17<br>17 - 17<br>17 - 17<br>19 - 17<br>17 - 17<br>17 - 27 |

| - 77 - 70          | وآل محمد أفضل آل النبيين                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|                    | وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية ــ ٢٥ ــ           |
| ٠ ٢٦               | نزلت في رسول الله وعلى وأهل بيته                          |
| - 11               | وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة آية _ ٤     |
|                    | ابن مسعود، وقعت الخلافة من الله لثلاثة: آدم، وداؤود،      |
| <u> </u>           | وعلي بن طالب والرسول يقول : عليٌّ وصيّي وخليفتي           |
|                    | وَعَلَّمَ آدمُ الأساء كلها آية _ ٣١ _                     |
|                    | الإمام العسكري: علمه أسهاء أنبياء الله، وأسهاء:           |
| <b>7 1 1 1 1 1</b> | محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين                           |
|                    | وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة آية _ ٣٥ _ ٣٦ _        |
|                    | الإمام الصادق: خلق الله الأرواح قبل الأشباح ومنزلة:       |
| 41-19              | محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين                           |
|                    | يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم آية ــ ٤٠ ــ |
| •                  | ما من نبيِّ ولا وصيِّ وفَى له قومه عليٌّ إمامكم بعدي      |
| 44 – 41            | وهو مولي المؤمنين                                         |
|                    | وآمنوا بما أنزلت مُصَدِّقاً لما معكم آية ـ ٤١ ـ           |
|                    | الإمام العسكري: نبوة محمدً، وإمامة علي وعترته             |
| 22 - 27            | وثيلهم تشهد بذلك                                          |
| _ 0                | وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة آية ــ ٥    |
|                    | الإمام العسكري: أنبأ موسى قومه بنبوة محمد…                |
| 77_70              | و إمامة علي                                               |
|                    | إن الذين آمنوا والذين هادرا والنصارى والصابئين من آمن     |
|                    | بالله آية ـ ٦٢ ـ                                          |
|                    | الإمام العسكري: مَثَّلَ الله عز وجل على الباب مثال، محمد  |
|                    | وعلي موسى يسأل الله بحق محمد وعلي أن يسقيهم               |
| ٤٠-٣٦              | فسقاهم                                                    |
|                    | وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور                      |

|         | لآيات ـ ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
|         | الإمام العسكري : أخذ عليهم الميثاق أن يقروا                            |
| ٤٦-٤١   | بنبوة لمحمد ووُلاية على                                                |
|         | وإذ قالُ الله يا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة                    |
|         | الآيات ـ ٦٧ ـ ٣٣ ـ                                                     |
| ٤٧-٤٦   | أراه الله في منامه محمداً وعليّاً وطَيّبي ذُرّيتهما                    |
|         | وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمَنَّا آيةٌ _ ٧٦ _                       |
|         | الإمام العسكري: إذا لقوا: سلمان والمقداد، وأباذر                       |
| ٤٨ - ٤٧ | قالوا: آمناً                                                           |
|         | وقالوا: لَن تَمَسَّنا النارُ إِلا أياماً معدودة الآيتان ـ ٨٠ ـ ٨١ ـ    |
|         | الإمام العسكري: يُعَذَّبُون لكفرُّهم بالله ورسوله                      |
| ٥٠ _ ٤٨ | وبوليّه علي                                                            |
|         | ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفَينا من بعده بالرُّسُل آية ـ ٨٧ ـ          |
|         | الإمام العسكري: كتابُ التوراة مُشتملٌ على ذكر                          |
| 07-01   | ممد وإمامة على                                                         |
|         | ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مُصَدّقٌ لما معهم آية ــ ٨٩ ــ            |
| ٥٣      | الإمام أبو جعفر : لما جاءهم ما عرفوا بعليٌّ كَفُروا به                 |
|         | وإذا قيل لهم: آمنوا بما أَنْزَلَ اللهُ آية ــ ٩١ ــ                    |
|         | وَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْخَطَابُ لليهود ليؤمنوا بما أَنْزَلَ الله |
|         | على محمد قال رسول الله _ ص _: من لا يؤمن بالقرآن                       |
|         | فها آمن بالتوراة وفرض الله الإيمان بولاية عليّ كما                     |
| 00_04   | فَرَضَ الإيمان بمحمد                                                   |
|         | وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور آية ـ ٩٣ ـ                        |
|         | رَبِّ<br>الإمام العسكري: قال أمير المؤمنين: إنَّ الله ذكَّر بني        |
|         | اسرائيل كيف أخذ موسى على آبائهم العهد والميثاق                         |
| 07-00   | لحمد وعلى وآلها الطيّبين                                               |
|         | قل: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصةً آية ـ ٩٦ ـ                |
|         | שלי, וְטְ שנש בשון ינון יני יני יני יני יני יני יני יני יני ינ         |

| الإمام الحسن: قال اليهود للرسول: يا محمد. قل لعلي يدعو لهذا الأبرص فدعا له علي فبرى                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فآمن الشاب                                                                                                                   |
| من كان عدواً لله وملائكته ورُسُنه وجبريل وميكال آية _ ٩٨ _<br>الإمام العسكري: ذَمُّ الله النواصبَ في بغضهم للملائكة النازلين |
| لتأييد علي على الكافرين                                                                                                      |
| أِم تُريدون أنَ تسألوا رسولكم كها سُئِلَ موسى من قبل                                                                         |
| آية ــ ١٠٨ ــ                                                                                                                |
| الإمام العسكري: الرسول يقـول عن علي: « من أراد أن ينظر                                                                       |
| إلى آدم في جلالته، وإلى شيث في حكمته فَلْينظر                                                                                |
| إلى علىَّ والضبُّ يشهد لمحمد بالنبوة                                                                                         |
| ولعليّ بالفَضْل يستستستستستستستستستستستستستستستستستستست                                                                      |
| وَدَّ كَثيرٌ من أهل الكتاب لو يَرُدُّونكم من بَعْد إيمانكم كفَّاراً                                                          |
| آية ـ ١٠٩ ـ                                                                                                                  |
| الإمام العسكري: أكرم الله الناس بمحمد وعليّ                                                                                  |
| وأهل الكتاب يوردون عليهم الشّبهات ليردّوهمّ                                                                                  |
| كُفاراً ، وذلك بعدما رأوا المعجزات الدالّة                                                                                   |
| على صدق محمد ، وفضل على وآلهما                                                                                               |
| وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم                                                                             |
| من خير تجدوه عند الله آية _ ١١٠ _                                                                                            |
| الإمام العسكري: أعظم طُهور الصلاة                                                                                            |
| موالاة محمد وعلى                                                                                                             |
| وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهُنَّ قال: إني جاعلك                                                                       |
| رب بي برب بسهاك عسهن كان بي باعث<br>اللناس إماماً آية _ ١٢٤ _                                                                |
| الإمام الصادق: الكلمات هي: محمد وعلي وفاطمة                                                                                  |
| الرسام المسادي المنهاب التي المنت وحيي وقاطمه                                                                                |
| والحسن والحسن _ ع                                                                                                            |
| قولوا: آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم                                                                       |

| الآيتان ١٣٦ _ ١٣٧ _                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| الإمام ابو جعفر: «آمنًا بالله وما أنزل إلينا»: إنما                        |
| عنى بذلك عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجَرَت                               |
| بعدهم في الأئمة                                                            |
| صِبْغَةُ الله، ومَن أَحْسَنُ من الله صبغةً آية ــ ١٣٨ ــ                   |
| الإمام الصادق: الصبغة: أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق ٧٧                |
| وكذلك جعُلناكم أمَّةً وَسَطاً لتكونوا شهَّداء على النَّاس آية ـ ١٤٣ ــ     |
| الحاكم الحسكاني، عن على، قال: إن الله إيّانا                               |
| عني بقوله: لتكونوا شهداء على الناس                                         |
| وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله آية ـ ١٤٣ ـ                         |
| الحسن البصري: عليٌّ أول من هَدَى الله                                      |
| يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصَّبر والصَّلاة آية ـ ١٥٣ ــ               |
| الحاكم الحسكاني: قال حُذيفة: ما نزلت في القرآن                             |
| « يا أيها الذين آمنوا » إلا كان لعليِّ لُبُّها ولُبابُها .                 |
| وعن ابن عباس: إلاَّ كان علي أميرها وَّشريفها ٧٩ ـ ٨٠ ـ ٨٠                  |
| ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآيتان ــ ١٥٥ ــ ١٥٦ ــ                    |
| الأشْعثُ يقول لعلي: «أنت عَايةُ العلم ومنتهاه»                             |
| وعليٌّ خليفة الله في أرَّضه وحجته على عباده ٨٠ ـ ٨١ ـ ٨١                   |
| ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب لعلكم تتقون آية ــ ١٧٩ ــ             |
| القتل الذي لا حياة بعده هو : أن يُضلُّهُ عن                                |
| نبوة محمد وولاية على                                                       |
| واذكروا الله في أيام معَّد ودات آية – ٢٠٣ –                                |
| قال رسول الله _ عَيِّالِيَّةِ _ : « لا يثبت على ولاية عليِّ إلا المتقون ٨٢ |
| ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله آية ـ ٢٠٧ ـ                       |
| الإمام أبو جعفر، وابن عباس، والحسن البصري،                                 |
| والثعلبي، والحاكم الحسكاني، نزلت في علي                                    |
| يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافَّةً آية ـ ٢٠٩ ـ                     |

|            | الإمام الصادق: السلم: ولاية علي وخطوات الشيطان:                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸٤ – ۸۳    | ولاية أعدائه                                                   |
| -          | هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام آية ـ ٢١٠.       |
|            | الإمام الصادق: لعليٰ كَرَّاتٌ وكرات                            |
|            | حافظوا علىٰ الصلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين          |
|            | آية _ ٢٣٨ _                                                    |
|            | الإِمام الصادق: الصلوات: رسول الله، وأمير                      |
|            | المُؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، والوسطى                    |
| ۸٦ _ ۸٥    | أمير المؤمنين                                                  |
|            | لا إكراه في الدين قد تَبَيّن الرشد من الغيِّ… آية ــ ٢٥٦ ــ    |
|            | مُوفَّقُ بن أحمد، عن رسول الله انه قال لعلى:                   |
| ۸۷ – ۸٦    | « أنت العُروة الوثقى » وعليٌّ حكيم الحكماء                     |
| <b>-</b> ۲ | الله وليُّ الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور آية ــ ٥٧  |
|            | الذين كفروا بولاية علي أولياؤهم الطاغوت                        |
| ۸۸ – ۸۷    | والنور ولاية على                                               |
|            | مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله آية _ ٣٦٢ _           |
| ۸۸         | الإمام أبو جعفر: نَزَلَتْ في على                               |
|            | يؤتي الحكمة مَنْ يشاء ومن يُؤت الحكمة فقد أوتي خيراً           |
|            | كُثْيِراً آية ــ ٢٦٩ ــ                                        |
|            | الإمام أبو جعفر « مَنْ يُؤْتى الحكمة »: معرفة الإمام           |
|            | والإمام الصادق الحير الكثير: معرفة أمير المؤمنين               |
| ۸۸         | والأئمة ع                                                      |
| _          | الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار ، سرًّا وعلانية آية _ ٢٧٤ |
|            | متفق عليها أنها نزلت في علي حين تَصَدَّق                       |
| ۹۰ – ۸۸    | بأربعة دراهم                                                   |
|            | ذلك بأنهم قالوا: ٰ إنما البيع مثل الربا آية _ ٢٧٥ _            |
| 91-9.      | الرسول يقول لعلي: حَرْبك حربي وسلمك سلمي                       |
|            |                                                                |

|         | آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون آية ــ ٢٨٥ ــ                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | خلق الله محمداً وعليّاً وفاطمة والحسنين والأئمة                            |
|         | من نوره وعرض ولايتهم على أهل السهاء                                        |
|         | والأرض وهم حُجَجُ اللهِ َ ويهوديٌّ                                         |
| 90-91   | يسأل علياً _ع                                                              |
| 140-97  | آل عمران                                                                   |
|         | هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هُنَّ                           |
|         | أم الكتاب آية _ ٧ _                                                        |
|         | الآيات المحكمات أمير المؤمنين وأهل البيت                                   |
| ۹۸ – ۹۷ | يعرفون تأويله                                                              |
|         | شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولـو العلم قائماً                    |
|         | بالقسط آية ـ ١٨ ـ                                                          |
|         | الله يشهد لنفسه، والقسط العدل في الظاهر،                                   |
| ٩٨      | وفي الباطن: أمير المؤمنين ـ ع ـ                                            |
|         | إن الدِّين عند الله الإسلام آية ـ ١٩ ـ                                     |
| ٩٨      | الإمام الباقر: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية                           |
|         | إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على                         |
|         | العالمين(*) ذُرِّيَّةً بَعْضُها من بَعْضٍ والله سميع عليم » <sup>(١)</sup> |
|         | الآيتان _ ٣٣ _ ٣٤ _                                                        |
|         | الرسول يقول: إنَّ الروح والراحة لمن اثَّتَمَّ                              |
| 99-91   | بعليٌّ وبولايته                                                            |
| _ 27 .  | وإذا قالت الملائكة؛ يا مريمُ إن الله اصطفاك وطهَّرك آية ـ                  |
|         | الرسول يقول، لأدفعنَّ هذه القطيفة(٢) إلى رَجُل ِ                           |
|         | يُحبُّ الله ورسوله فدفعها إلى عليِّ وكرامةٌ                                |
| *1 .1   |                                                                            |

<sup>(</sup>١) في تفسير العياشي يرفعه إلى أبي واثل قال: «قرأت في مصحف ابن مسعود: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل محمد على العالمين» اهد.

<sup>(</sup>٢) القطيفة: كساءً له أهداب «المعجم الوسيط» اه.

| 1 • 1 = 1 • • | للسيدة الزهراء بإنزال الرزق عليها كالسيدة مريم                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
|               | فمن حاجَّك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا                |
|               | نَدْعُ أَبِناءَنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة |
|               | الله على الكاذبين » آية _ ٦١ _                                 |
|               | الرسول يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هرون من موسي                  |
|               | (متفق عليه) ولما نزلت آية (ندع أبناءنا وأبناءكم)               |
|               | دعا رسول الله عليّاً وفاطمة وحسنًا وحسيناً وقال:               |
| 1 • ٧ – ١ • ١ | « اللهم هؤلاء أهلي » ( متفق عليه )                             |
|               | إنَّ أُولى الناس بإبراهيمُ للذين اتَّبعوه وهذا النبي والذين    |
|               | آمنوا آية _ ٦٨ _                                               |
| ١٠٧           | عليٌّ وليُّ الله على دين ابراهيم ومنهاجه                       |
| - A1 - 3      | رإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة آية       |
|               | ما بعث الله نبيّاً إلا ويرجع إلى الدنيا                        |
| ۱۰۸           | وينصر أمير المؤمنين                                            |
|               | أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض             |
|               | آية _ ٨٣ _                                                     |
| ۱۰۸           | عليٌّ يقول: أنا أولى الناس بهذه الآية                          |
|               | واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم   |
|               | آية _ ١٠٣ _                                                    |
|               | الرسول يضرب بده سد علي ويقول: تمسكوا بهذا،                     |
| 117-1.4       | فهذا حبل الله المني »                                          |
|               | يوم تبيضٌ وجوهُ وتسودُّ وجوِه الآيتان ــ ١٠٦ ــ ١٠٧ ــ         |
|               | الرسول يقول: إني تاركٌ فيكم كتاب الله وعترتي                   |
|               | أهل بيتي لن يفترقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض                      |
|               | مناقشة حول قول الرسول كتاب الله وعترتي                         |
| 117-117       | وقولهم: كتاب الله وسنتي                                        |
|               | ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَّةً آية _ ١٢٣ _                 |

|         | لمحة تاريخيةٌ عن غزوة بدر وعليٌّ                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 117-117 | سيَّد المجاهدين                                                 |
| _ \TX - | ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم آية ـ               |
| 111-114 | الله أمر نبيَّهُ أن يُظهِّر ولاية علي                           |
| _       | وما محمد إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرسل آية _ ١٤٤            |
| 114     | ارْتدَّ الناس إلا ثلاثة والشاكرون : علي بن أبي طالب             |
| _ 1     | وكأيِّنْ من نبيِّ قاتل معه ربِّيون كثيرٌ فها وَهَنوا… آية ــ ٤٦ |
|         | نزلت في علي والرسول يبكي رحمة لعلي                              |
| 17111   | ولمحة تاريخية عن معركة أحد أ                                    |
|         | ولئن قُتلتم في سبيل الله أو مُتّم لمغفرةٌ                       |
|         | من الله ورحمة خير مما يجمعون آية ــ ١٥٧ ــ                      |
| 17.     | القتل في سبيل الله ، في ولاية عليٍّ وذُرِّيته                   |
|         | أفمن اتَّبع رضوان الله كمن باءَ بسخط من الله                    |
|         | الآيتان _ ١٦٢ _ ١٦٣ _                                           |
|         | رضوان الله الأئمة وبموالاة المؤمنين لهم ومعرفتهم                |
|         | إيَّاهُم تُضاعفُ حسناتُهم والذين باؤُوا بسخط                    |
|         | من الله، هم الذين جحٰدوا حقَّ عليَّ بن                          |
| 171-17. | أبي طالب                                                        |
|         | الذين استجابوا لله والرسول بعدما أصابهم القرْحُ                 |
|         | الآيات _ ١٧٢ _ ١٧٣ _                                            |
|         | علي يطارد المشركين بعد معركة أحد مكانة                          |
| 177-171 | أهل البيت ـ ع                                                   |
|         | كل نفس ٍ ذائقة الموس وانما توقون أجوركم يوم القيامة             |
|         | آية _ ١٨٥ _                                                     |
|         | النبي يُدْعى فيُكسى حُلّة، وكذلك علي والأئمة                    |
| 174-177 | و محبُّ فاطمة ومبغضها                                           |
|         | فيتفكرون في خلق السهاوات والأرض آية ـ ١٩١ ـ                     |

| 175-178     | الإمام علي يُنزَّه الله عن صفات محدثاته                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| -           | الذين يذكرونُ الله قياماً وقعوداً الآيات ــ ١٩١ ــ ١٩٨ ـ         |
|             | علي يقول: أنا الذاكر والرسول يقول لعلي ،                         |
| 170-172     | أنت الثواب وأصحابك الأبرار                                       |
| 102-177     | سورة النساء                                                      |
|             | وآتوا النساءَ صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً آية _ ٤ _                     |
| _ \         | العَسَلُ وماء السهاء يصفهها الإمام لمريض فيبرأ                   |
|             | ولا تَتَمنوا مَا فَضَّلَ الله به بعضكم على بعض آية ـ ٣٢ ـ        |
| _ \         | نَزَلَت في علي والحرامُ ينقِصُ من الحلال                         |
|             | ولا تقتلوا أنفسكم آية _ ٢٩ _                                     |
| - 179-174   | لا تقتلوا أهلُ بيت نبيِّكم وآية المباهلة                         |
|             | ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون                      |
|             | الآيات: من _ ٣٥ _ ٣٩ _                                           |
|             | الوالدان رسول الله وعلي والرسول يقول: أنا                        |
|             | وعلي أبو المؤمنين فمن سَبَّ أحدنا فعليه لعنة الله…               |
| _ 177_179   | الساّبُّ علي ـ ع ـ سابٌّ للهِ ولرسوله                            |
|             | فكيف إذا جئنًا من كل أمَّةٍ بشهيد _ آية _ ٤١ _                   |
| _ 177       | يؤتَى بعلي يوم القيامة شهيداً على أُمَّة محمد                    |
|             | يومئذٍ يَوَدُّ الذَّين كُفروا وعصوا الرسول لو تُسَوَّى بهم الأرض |
|             | آية _ ٤٢ _                                                       |
| _ 177       | يتمنّى الذين غَصبوا أمير المؤمنين حَقَّه أن تبتلعهم الأرض        |
| _ 22 _ 2    | ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة… آيا    |
|             | يخرجون الناس من ولاية أمير المؤمنين وهو الصراط                   |
| _ 177       | المستقيم                                                         |
|             | من الذين هادوا يُحَرِّفون الكام عن مواضعه آية ـ ٤٦ ـ             |
|             | سعد بن معاذ يَتَهَدَّدُ اليهُودَ بالقتل والرسول يبايع عليًّا     |
| ۱۳۲ و ۱۳۳ _ | 1. 1                                                             |

| إنَّ الله لا بغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية ــ ٤٨ ـــ    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الرسول: الموت كفّارةٌ لذنوب المؤمن ويغفر                                 |
| لمن يشاء من محبيك وشيعتك يا على                                          |
| أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللهُ من فضله ــ آية ــ ٥٤ ــ               |
| عن ابن عباس: نزلت في رسول الله و في عليِّ ١٣٥ ـ ١٣٦ ـ                    |
| فمنهم مَنْ آمن به ومنهم من صَدَّ عنه آيةً ــ ٥٥ ــ                       |
| يعني أمير المؤمنين . وهم سلمان، والمقداد، وأبوذر،                        |
| وعبار بن ياسر                                                            |
| إن الذين كفروا بآياتنا سوف نُصليهم ناراً… آية ـ ٥٦ ــ                    |
| الآيات: أمير المؤمنين والأتُمة والرسول يقول:                             |
| بعدي اثنا عشر خليفةً                                                     |
| يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم ـ آية ـ ٥٩ ـ    |
| الرسول يقول: أولو الأمر خلفائي من بعدي                                   |
| ثم ذكرهم واحداً واحداً والآية نزلت في علي ١٣٩ – ١٤٠ –                    |
| وما أرسُلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن اللهِ الآيَّتان ـ ٦٤ ـ ٦٥ -          |
| يُسَلِّمون تديماً لعلي مما قضيت يعني به                                  |
| ولاية على                                                                |
| ولو أنَّا كتبنا ُ عليهم أن اقْتلوا أنفسكم آية ـ ٦٦ ـ                     |
| ما يوعظون به في علي                                                      |
| ومن يُطع الله والرسول فَأُولئنُك مع الذين أنعم الله عليهم آية – ٦٨ –     |
| الرسول يقدل: الصَّدِّيقون أُخي علي والله خلقني                           |
| وعليّاً وفالحمة والحسن والحسين قَبْلُ آدم كيف                            |
| خَلَقَهم ولادة عليٌّ في الكعبة ١٤٧ - ١٤٧ -                               |
| أولئك مع الَّذين أنعم اللَّه عليهم من النبيِّين والصِّدِّيقين آية - ٦٩ - |
| الرسول يُدُّه ل: من النبيين أنا ومن الصَّدِّيقين علي                     |
| ومن الشهدن: حزة وجعفر ومن الصالحين:                                      |
| الحسن والحسين المستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                 |
|                                                                          |

| من يُطع الرسول فقد أطاع الله آية _ ٨٠ _                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| إَنَّ رسول الله فَوَّضَ إلى عليِّ والأئمة                             |
| وطاعة الإمام بعد معرفته                                               |
| وإذا حُيِّيتم بتحيَّةٍ فحيُّوا بأحسن منها أوردوها آية ــ ٨٦ ــ        |
| عليٌّ يقُول: أفشوا السُّلام، وأطيبوا الكلام،                          |
| وصلوا بالليل والناس نيام أ                                            |
| يا أَيُّها الذين آمنواً إذا ضَرَبْتُم في سبيل الله آية _ ٩٤ _         |
| نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين ولم يقاتل معه                           |
| ومن يُهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُراغمًا وسَعَةً آية ــ ١٠٠ ـ    |
| يجد خيراً كثيراً إذا جاهد مع الإمام                                   |
| ومن يُشاقِقِ الرسول من بعدما تَبَيَّن له الهدى وَيتَّبع               |
| غير سبيل المؤمنين آية ــ ١١٥ـ                                         |
| بايعوا الضب فأنبأهم الإمام بذلك كما روى الشيخ                         |
| المفيد                                                                |
| إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطاناً الآية _ ١١٦ _        |
| الله سمَّى عليًّا أمير المؤمنين ولا يجوز أن يُسَمَّى به               |
| أحد غيره والإمام يقول: في خطبة له: أنا الهادي                         |
| وأنا قائد المؤمنين والرسول يقول لعلي : أنت حُجَّة الله                |
| وأنت النَّبأ العظيم ومن كنت مولاه فعليٌّ مُّولاه                      |
| إن الذين آمنوا ثم كُفروا ثم آمنوا ثم ازدادواً كفرا آية ١٣٧ ــ         |
| آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ثم كفروا بها                             |
| لكنَّ الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعله، ﴿ يِهِ _ ١٦٦ _              |
| يشهد بما أنزل إليك في عليٍّ                                           |
| إن الدّين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم آية _ ١٧٠ _              |
| الذين ظلموا آل محمد حقَّهم لا يغفر الله لهم                           |
| والحق: ولاية على                                                      |
| با أيها الذَّن آمنوا قد جاءكم برهانٌ من ربكم الآيتان ــ ١٧٤ ــ ١٧٥ ــ |
|                                                                       |

| - 102       | البرهان: محمد ، والنور علي والصراط المستقيم علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179-100     | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آية ــ ١ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | عقد رسول الله عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ 100       | ثم نزلت الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | اليوم يئس الذين كفروا من دينكم آية ـ ٣ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _100        | ُ ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | الير أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي آية ـ 2 ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | أبو جعفر: آخر فريضة أنزلها الله الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | مُنْصَرَفِهِ من حجة الوداع بحثٌ في ألفاظ البيعة بيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -171-10     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ومن يكفُر بالإيمان فقد حَبِطَ عمله آية ــ ٥ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -177        | ٠٠ يكفـر بولاية عليّ، وعليٌّ هو الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | واذكروا نعِمة الله وميثاقه الذي واثقكم به آية ــ ٧ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177         | الميثاق ما بيَّن لهم في حجة الوداع وٰفرض الولاية لعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -           | يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها آية ـ ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | أعداءٌ عليٍّ هم المخلَّدون في النار .'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | إنما وليَّكم . أُورسُوله والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ويؤتون الزكاة وهم راكعون ـ آية ـ ٥٥ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 17.7 - 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 17 - 17   | The state of the s |
|             | وَمَن يَتَولَّ الله ورسوله والذين آمنوا آية ــ ٥٦ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | الذين آمنوا علي والرسول: خذوا بحجزة هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | الأنزُّع وَحُبُّ عليٌّ وبغضه وولاية عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -140-14     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | قل: هل أُونبئكم بشرِّ من ذلك آية ـ ٦٠ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _ 170       | أمير المؤمنين : أمر الله عباده أن يستعيذوا من اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| يا أيها الرسول بَلِّغ ما أنزل إليك من ربك آية ـ ٦٧ ـ               |
|--------------------------------------------------------------------|
| لما نزلت هذه الآية أخذ النبيُّ بيد علي فقال: من كنت                |
| مولاه فعليٌّ مولاه وعنَّ ابن عبَّاس: نزلت في علي                   |
| والرسول يقولُ لعلي: أنت وليُّ كُلُّ مؤمن بعدي                      |
| ولا يُحبُّك إلا مؤمنٌ ، ولا يُبغضك إلاّ منافق                      |
| سورة الأنعام                                                       |
| وهُو الله في السموات والأرض يعلم سركم وجهركم آية ـ ٣ ـ             |
| يهوديٌّ بعد مواجهة مع الخليفة الأول يستهزيء بالإسلام               |
| فيستقبله أمير المؤمنين وَيُجيبه على أسئلة                          |
| فيقول: هذا هو الحق ١٨١ – ١٨٣ –                                     |
| ويوم نحشرهم جميعاً، ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم              |
| الآيتان ـ ٢٢ و ٢٣ ـ                                                |
| أبو جعفر وأبو عبدالله: « ما كنا مشركين » بولاية على                |
| ولو تَرَى إذ وقفوا على النار آية ــ ٢٧ ــ                          |
| أمير المؤمنين ينادي اليهود فيجيبونه من قبورهم ١٨٢ ـ ١٨٤ ـ          |
| فلها نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء                     |
| الآيتان _ 22 _ 20 _                                                |
| «نسوا ما ذكروا به» يعني فلما تركوا ولاية علي                       |
| وقد أمروا بها والقائم والرسول يوصي بولاية علي                      |
| قل: لو أن عندي ما تستعجلُون به لقُضي الأمر بيني وبينكم آية _ ٥٨ ــ |
| مَثَلُ محمد الشمس، ومثل علي القمر ويُسألُ                          |
| عن حب أهل البيت                                                    |
| وحاجَّهُ قومُهُ، قال: أتُحاجوني في الله وقد هداني آية ٨١ ــ        |
| الرسول يقول: إنَّ الله خلقني وعليًّا من نورٍ واحد                  |
| وعليٌّ يقرأ على الرسول الكتبُّ السهاويَّة حينٌ ولادته              |
| وعليٌّ يقول: سلوني                                                 |
| الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن آية _ ٨٢ _     |

| -19.    | « الذين آمنوا » . أي بما جاء به محمد من ولاية علي                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | ولا تَسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اللهُ آية ـ ١٠٨ ـ         |
|         | الرسول يقول لعلي: من سَبَّكَ فقد سَبَّني ومَن سَبّني                |
| -192-   |                                                                     |
|         | وتمت كلمت رَبِّك عدلاً وصدقاً آية _ ١١٥ _                           |
|         | أبو عبدالله: للإمام مصباحٌ من نور يعرف به الضمير،                   |
|         | ويعرف أعمال العباد ويهوديٌّ يسأل الرسول أن                          |
| _197_   | <i>y</i> .                                                          |
| - 177   | أو من كان مَيْتاً فأحييناه وجعلنّا له نوراً يمشي به في الناس آية ــ |
|         | (وجعلنا له نوراً): إماماً يأتُّم به يعني: علىّ بن                   |
|         | أبي طالب والرسول يقول لعلي: طوبي لمن أحبّك                          |
| _197_   | ".                                                                  |
|         | قل: فللَّه اللَّه البالغةُ فلو شاء لهداكم أجمعين ـ ١٤٩ ـ            |
|         | ولايَةُ عليِّ هي الحجة البالغة والرسول يقول:                        |
| _ ۱۹۸   | عليٌّ حجتي على أمتي يوم القيامة                                     |
|         | قل: تعالُّوا أَتْلُ ما حرَّم عليكم ربكم ألاَّ تُشركوا به            |
|         | شيئاً وبالوالدين إحساناً ٰ آية ٰ - ١٥١ ـ                            |
|         | الرسول يقول: إنَّ الله فرض عليكم طاعة عليٌّ بعدي                    |
|         | وأنا وهو أبوا هذه الأمة                                             |
|         | وإن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تَتَبعوا السُّبل فتفرق بكم        |
|         | عن سبيله آية ــ ١٥٣ ــ                                              |
| _ ۲ • • | الإمام الصادق: الصراط المستقيم: ولاية عليّ أمير المؤمنين            |
|         | هل ينظرونٰ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رَبُّك آية ــ ١٠٨ ــ      |
|         | الإمام الصادق: لم تكن آمنت من قبل يعني: في الميثاق                  |
|         | والرسول يقول: عليٌّ يذود المنافقين عن الحوض يوم                     |
|         | القيامة وعليٌّ يقول: أنا وذُرِّيَّتي من شروط لا إله                 |
|         | الا الله وإنَّ أمرنا صعب مُسْتَصْعبٌ                                |
|         |                                                                     |

| - 7 - 4 - 7     | وأنا يعسوبُ المؤمنين                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 774-4.0         | سورة الأعراف                                                |
| وا :            | ونَزَعْنا ما في صدورهم من غِلِّ تجري من تحتهم الأنهار، وقال |
|                 | الحمد لله آية _ 27 _                                        |
|                 | مُحمدٌ صورة العنصر الأعظم والإمام علي صورة                  |
| - ۲ - 7 - 7 - 0 | العقل الكليِّ وهو القلم الأعلى لهذا العالم                  |
|                 | ونادى أصحاب الجنَّة أصحاب النار: أن قد وَجَدنا ما وعدنا     |
|                 | ربنا حقّاً فأذَّن مؤذِّنٌ آية _ ٤٤ _                        |
|                 | ابن عباس يقول: عليٌّ هو المؤذِّن بينهم يقول: لعنة الله      |
| - 7 - 7         | على من كذَّبوا بولايتي                                      |
| آية _ ٤٦ _      | وبينهما حجابٌ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلاُّ بسياهم        |
|                 | عليٌّ يقول: نحن الأعراف لا يدخل الجنَّة إلا من عرفنا        |
| - 71 7 - 7      | وعرفناهوأنا قسيم الجنَّة والنار                             |
|                 | ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها آية ــ ٥٦ ــ               |
|                 | إصلاحها برسول الله وبأمير المؤمنين، والرسول يقول            |
| عسدي            | لعلي: أنت مني وأنا منك وعليٌّ مني بمنزلة رأسي من ج          |
| -717-71.        | وعلي يقول: أنا من أحمد كالضوء من الضُّوء                    |
|                 | الذين يتَّبعُون الرسول النبيِّ الأميِّ واتَّبعوا النور      |
|                 | الذي أنزل معه آية ــ ١٥٧ ــ                                 |
|                 | الإمام الصادق: النور في هذا الموضع أمير المؤمنين            |
| _717_717        | والرسول يقول: عليٌّ حَبْلُ اللهِ المتين فتمسَّكوا به        |
| - 177 - '       | واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيتان _ ٦٤        |
|                 | سُمكة تقول لعلِّي: عَرَض الله علينا ولايتك وعليٌّ           |
|                 | يقول عندما مَرَّ بكربلاء: هنا مهراق دماء فتيةٍ              |
| _ 710 _ 717     | من آل محمد وكرامة له هي : ردَّ الشمس                        |
| ļ               | وإذ أخذ رَبُّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على      |
|                 | أنفسهم آية _ ١٧٢ _                                          |
|                 |                                                             |

|             | الأمار أريا أمير في أن أرو س                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ه م         | الإمام أبو جعفر: أَشْهَدهُمْ على أنفسهم أَلَسْتُ بربك                       |
| يقول:       | وان محمداً رسولي وان عليا أمير المؤمنين والرسول                             |
| - 117 - 110 | عليٌّ أمير المؤمنين، وسَيِّد المسلمين وخاتم الوصيين                         |
|             | ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها، وذَروا الذينُ يلحدون                       |
|             | في أسمائه آية ــ ١٨٠ ــ                                                     |
|             | الإمام أبو عبدالله يقول: نحن والله الأسهاء الحسني                           |
|             | التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا والرسول يقول                       |
|             | عنُّ عليَّ: ذاك نفسي ومن أبغض عليًّا 'فقد                                   |
|             | أبغضني والزهراء لم تحض ولم تطمث                                             |
|             | والله يَعْضُبُ لغضبها والحسنان سيدا شباب                                    |
| _           | أهل الجنة                                                                   |
| _ 7 £       | سورة الأنفال                                                                |
|             | رو<br>ويريد الله أن يُحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطعَ دابر الكافرين              |
| ·           | ۰۰۰ ویزید ۱۳۰۰ و یا می ۱۳۰۰ ویامی د بر ۱۳۰۰ ویامی ۱۰۰.<br>الآیتان ـ ۷ ـ ۸ ـ |
|             | الإمام أبو جعفر يقول: يُحقُّ الحقُّ بكلماته: يعني يُحقُّ                    |
|             | الحقُّ لآل محمد، وكلماته في الباطن: عليٌّ ويقول:                            |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
|             | نحن جَنْبُ الله وصفوته وخيرته ومن مات على حب                                |
|             | آل محمد دخل الجنة والسَّيِّدة عائشة تقول لمروان                             |
|             | الرسول يقول: لا يبغضُ أهل البيت أحدٌ إلا أدْخله                             |
| - 779 - 777 | الله النار ومنّا المهديُّ                                                   |
|             | إذ يُغشيكم النَّعاس أَمَنَةً منه ويُنَزِّلُ عليكم من السَّماء ماءً          |
|             | لیطهرکم به. آیة ـ ۱۱ ـ                                                      |
| لاء:        | الْإمام جعفر بن محمد: السَّماء في الباطن: رسول الله، وا،                    |
|             | عليٌّٰ. ومن والى عليّاً يربط الله على قلبه والرسول ية                       |
|             | حُبُّ علي إيمانٌ… والنظر إليه رأفةٌ وعبادةٌ… وذكر                           |
|             | عليٌّ عبادةً ومن والى عليّاً يُذهب اللهُ عنه                                |
| _ 74 779    | ر جز الشيطان                                                                |
|             |                                                                             |

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رَمَيتَ إذ رَميْتَ ... آية - ١٧ -قال الإمام أبو عبدالله عن قول الله: « وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكنَّ الله رمى »: عليٌّ ناول رسول الله القبضة ﴿ التي رمي بها ... والرسول يقول: عليٌّ مثل نفسي ... .......... ٢٣٠ - ٢٣١ -يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يُحييكم... آية ـ ٢٤ ـ الإمام الصادق يقول: نزلت في ولاية على . . . والرسول يقول: إيمان على يرجح على السَّهاوات السَّبع والأَرضين السَّبع، وإنَّ ولايتهُ ولايَةُ الله، وحُتَّهُ عبادة لله.. وهو رئيس وأمير كل آية فيها: يا أيها الذين آمنوا . ................ ٢٣١ - ٢٣٣ -واتقوا فننةً لا تُصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصَّةً... آية \_ ٢٥ \_ قال الإمام الصادق أصابت الناس فتنة بعدما قبض الله نبيه حتى تركوا عليّاً وبايعوا غيره... الرسول يقول لعلى: أنت وليٌّ كل مؤمن بعدي ... وأنت مني بمنزلة هرون من موسى... وعليٌّ مني وأنا من على.. وهو وصبّي... والرسل بُعثوا على نُبُوّة محمد وولاية على .. وعليٌّ صِدِّيقِ الأمة وفاروقها . ومن ظلم عِليّاً مَقْعَدَهُ فقد جحد نبوَّة محمد . . . والزموا عليّاً ولا تُفارقوه . .......... ٢٣٣ ـ ٢٣٦ ـ ٢٣٦ ـ وإذا يمكر بك الذين كفروا ليُثْبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . . . آية \_ ٣٠ \_ واعلموا أن ما غنمتم من شَيءٍ فإنَّ لله خُمسَهُ وللرسول ولذي القربي ... آية \_ 21 \_ عليٌّ يقول: نحن القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله... كرَّامة أكرمنا الله بها... وأكرمنا عن أوساخ أيدي الناس... النبيُّ وأهل بيته لا تحل لهم الصدقة = الزكاة = فجعل لهم الخمس... والرسول يقول: قرابتي: عليٌّ وفاطمة وابناهها... والحسنة مودَّتهم... وعمر يقول: لا يتم شرفُّ إلا بولاية على ... والرسول يقول: لحم على لحمى

| _ 727 _ 771 | وَ دَمُهُ دمي                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | وإن يريدوا أنَّ يخدعوك فإنَّ حَسْبَكَ الله هو الذي أيدك بنصر                                          |
|             | آية _ ٦٢ _                                                                                            |
|             | قال رسول الله: رأيت مكتوباً على العرش ليلة الإسراء:                                                   |
|             | لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي، ومحمد عبدي                                                           |
| _ 720 _ 727 | ورسوئي أَيَّدتُهُ بعليٍّ ونَصَرْتُهُ به                                                               |
|             | والدين آمنوا من بَعْدُ وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم،                                                   |
|             | وأولـو لأرحام بعضهم أولى ببعض. آية ـ ٧٥ ـ                                                             |
|             | الإمام الصادق: أثبت الله في هذه الآية ولاية                                                           |
|             | علي بن أبي طالب والرسول يقول لعلي: أنت                                                                |
|             | أخي ووارثيٰ ۥ٠٠٠ وأهل مودتك في السهاء أكثر                                                            |
|             | منهم في الأرض وعليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليّ                                                        |
| - 727 - 720 | وعليٌّ يقول: أنا إمام البريَّة حربي حربُ الله                                                         |
| 797 - 729   | سورة براءة                                                                                            |
| - 7 - 1 - 3 | براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهَدْتُم من المشركين الآيتار                                         |
|             | لما نزلت الآياتُ العشر الأول من سورة براءة أرسل الله أن المالة الله الله الله الله الله الله الله ا   |
|             | النبيُّ أبا بكر ليقرأها على الناس يوم الحج، فأرسل الله                                                |
|             | جبريل ليقول للرسول: يا محمد لا يُؤدِّي عنك إلا رجُل منك، فبعث عليًا في طلب أبي بكر فأخذ منه الآيات    |
| •           | منك، فبعث عليا في طلب أبي بحر فاحد منه أديات<br>ويرجع أبو بكر فيقول للرسول: أنّزَل فيَّ شيء؟؟         |
|             | ويرجع أبو بحر فيفون للرسون؛ ألزن لا يؤدِّي عَنِي<br>فيقول الرسول: لا إن الله أمرني أن لا يؤدِّي عَنِي |
| _ ۲۵۳_ ۲٤٩  | فيفون الرسون. و إن المساهري الن يودي علي الله الله الله الله الله الله الله ال                        |
|             | وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا                                                |
|             | أَئْمَةُ الْكَفْرِ آية _ ١٣ _                                                                         |
|             | عليٌّ يقول: لقد عهد إليّ رسول الله وقال لي: يا علي                                                    |
|             | لتقاتلنَّ الفئة الناكثة والفئة الباغية، والفئة المارقَةَ.                                             |
|             | والرسول يقول لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا                                                          |
|             |                                                                                                       |

| حربٌ لمن حاربتم، وسلمٌ لمن سالمتم                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| أَجَعَلْتُم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله         |
| واليومُ الآخر آية _ ٢٠ _                                           |
| ً افتخر العباس فقال: أوترت سقاية الحاج، وافتخر                     |
| شَيبَةُ فقال: وأنا أوتيتُ عهارةَ المسجد الحرام. فقال على:          |
| وأنا ضربتُ خراطيمكما بالسّيف حتى آمنتما بالله ورسولَّه.            |
| فشكا العباس عليّاً إلى رسول الله فنزل جبريل فقال:                  |
| يا محمد اتْلُ عَلَيهُم هذه الآية أَجَعَلْتُمْ                      |
| وفي رواية ثانية قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت                   |
| معى مفتاحةُ. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم                 |
| عليها. فقال على: لقد صلَّيتُ إلى القبلة قبل الناس،                 |
| وأناً صاحب الجهاد . فأنزل الله= أُجعلتم سقايةَ الحاج = ٢٥٥ ـ ٢٥٨ ـ |
| ويومُ حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغن عنكم شيئاً                  |
| وضَاقت عليكم الأرضٰ الآيتان لـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ                           |
| لَمْحَةٌ تاريخية عن غزوة حُنَين انهزم المسلمون إلا نفر             |
| من الهاشميينُ. علىٌّ بين يديه يدافع عنه وكان يومئذٍ أشد            |
| الناس قتالاً المأمون يحتج على الفقهاء في فضل                       |
| على على                                                            |
| إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله آية ــ ٣٦ ــ  |
| أبو جعفر يقول: السَّنَةُ: جدِّي رسولُ الله، وشهورها                |
| اثنا عشر فهم أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلى زين                 |
| العابدين وُعَدّ الأئمة إلى المهدي المنتظر ، ثم قُال:               |
| فالإقرارُ بهؤلاء هو الدِّينُ القيِّم كرامة للإمام                  |
| الصادقوالأثمة اثنا عشر مسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
| الذين يلمزون المطَّوعين من المؤمنين في الصدقات… آية ــ ٧٩ ــ       |
| عليٌّ يأتي الرسول بتَمرٍ كسِبه بعمّل يده                           |
| فيلمزه أحد الصحابة فينزل الله هذه الآية ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ                |

| فرح المخلَّفون بمقعدهم خلافرسول الله وكرهوا أن يُجاهدوا                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| آية ـ ٨١ ـ                                                                |
| الرسول يقول لعلي: أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك                          |
| بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي ّ، وأنت                         |
| خليفتي في أُمَّتي ووَزيري                                                 |
| والسابقون الْأَوْلُونُ من المهاجرين والأنصار آية _ ١٠٠ _                  |
| عن ابن عباس قال: نزلت في عليٍّ وهو أَسْبَقُ الناس                         |
| كلهم بالإيمان وعن زيد بن أرقم: أول من آمن بالله                           |
| بعد رسول الله عليُّ بن أبي طالب وعن سلمان:                                |
| عليٌّ أولهم إسلاماً . `                                                   |
| وقُل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسوله والمؤمنون آية ــ ١٠٥ ــ              |
| الإمام أبو عبدالله: عليٌّ بابُ الهدى وأعمال العباد                        |
| تُعرض على رسول الله وعليِّ والمؤمنون: الأئمة                              |
| والرسول يقوِّل: عليٌّ يذود بعصاه المنافقين عن الحوض                       |
| وهو قسيم الجنَّة والنار                                                   |
| يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية ــ ١١٩ ــ          |
| عن ابن عباس: كونوا مع علي بن أبي طالب والرسول                             |
| يقول: حُبُّوا عليَّاً بِحُبِي وعَلَيٌّ يقول: أنا صاحبُ العصا              |
| والميسم، ولقد أَقَرَّتْ ۚ لِي الملائكَة بمثل ما أَقَرَّت                  |
| لحمد _ ص                                                                  |
| سورة يونس                                                                 |
| هو الذي جَعَلَ الشُّمْس ضياءً والقمر نوراً آية ــ ٥ ــ                    |
| قال رسول الله: اهتدوا بالشمس، فإذا غابت فاهتدوا                           |
| بالقمر ، فإذا غاب فاهتدوا بالزهرة فإذا غابت                               |
| فاهتدوا بالفرقدين. وقال في تفسيرها: الشمس أنا،                            |
| والقمر علي، والزهرة فاطمة، والفرقدان: الحسن والحسين ٢٩٣ ــ                |
| والله يدعو إلى دار السَّلام ويَهْدي من يَشاء إلى صراطٍ مستقيم. آية ـ ٢٥ ـ |

دار السلام الجنَّة . . . والصراط المستقيم : ولاية على : والرسول يقول لعلى: أنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقيم ، وأنت يعسوبُ المؤمنين . . . . ................. قل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل: الله يهدي للحق... الخلفاء الثلاثة يلجؤون إلى على للحكم في أمور شرعيَّة . . . والرسول يقول: أقضي أُمَّتي على . . . وعمر يقول: أقضانا على... ولولا عليٌّ لهلك عمر... وعليٌّ مولاي ومولى كل مؤمن... وعليٌّ يقول: أمرنا صَعْبٌ ... وأنا بطرق السهاء أعلم منى بطرق الأرض... والإمام الصادق يقول: إنَّ أمرنا سرِّ ... هو الحق... وباطن الباطن... وعليٌّ يقول: قُبضَ رسول الله ورأسُهُ على صدري، ولقد سالت نفسه على كفِّي... وأنا صراط الله... وأنا خازن علم الله . . . وأنا إمام البريَّة . . . . .............. \_ T.O\_ T90 فإن كنت في شكِّ بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب... آنة \_ ٩٤ \_ قال رسول الله لجبريل بعدما صلَّى في ليلة الإسراء بالنبيين والصِّدِّيقين والملائكة \_ قل لهم: بِمَ تشهدون؟؟ قالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّك رسول الله، وأنَّ عليًّا أمير المؤمنين... والنبيُّ كان يقول في صلاته: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ... والدعاء محجوبٌ حتى \_ ~ . . ~ ~ . 0 إنَّ الذين حقَّت عليهم كلمة ربَّك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية... الآيتان \_ ٩٦ \_ ٩٧ \_ علي بن ابراهيم «حقَّت عليهم كلمةُ رَبِّك لا يؤمنون » قال: عُرضت عليهم الولاية وقد فُرض عليهم الإيمان

بها نمام يؤمنوا. وقال رسول الله: إذا كان يوم القيامة ونُصِبَ الصراط على جهنَّم لم يجُز عليه إلا من معه جوازٌ فيه ولاية على بن أبي طالب، ويقول لعلى: أنت عمود الإسلام . . . والله أخذ حُبَّه على البشر . . . والثمر . . . وعليٌّ يقول: أنا صاحبُ الكَرَّات، ودولةِ الدول... .......... ٣٠٨ - ٣١٢ -772 - 71T وأَنِ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حَسَناً... ويُؤتَ كُلَّ ذي فَضْلُ فَضْلَهُ ... آية ـ ٣ ـ قال الإمام الباقر : ويؤت كل ذي فَضْل فضله ، هو : عليَّ بن أبي طالب... وعمر بن الخطاب يروي عن رسول الله أنه قال: ما اكتسب مكتسب مثل فضل على... والرسول لعلى: سألتُ لك من الخير مثلي . . . . ............. ٣١٣ - ٣١٤ -وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستَّة أيام وكان عَرْشُهُ على الماء ... آية - ٧ -الإمام أبو عبدالله: ... أُولُ من نَطَقَ رسول الله وأمير المؤمنين... والأئمة فقالوا: أنتَ رَبّنا فَحَمّلَهُم العِلْمَ والدِّينَ... ويقول لداؤود الرّقي: ولايتُنا مؤكّدةٌ عليهم في الميثاق... وأبو بكر يقول: ارْقبوا محمداً في أهل بيته... والرسول يقول لعلى: نحن علَّمنا الملائكةَ... وأسهاء الأئمة مكتوبة على سُرادق العرش . . . .......الله مكتوبة على سُرادق العرش . . . فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إليك وضائقٌ به صَدْرُكَ... آية \_ ١٢ \_ الرسول يقول لعلى: سَأَلتُ الله أن يجعلك وزيري... ووصيِّي... وخليفتي ففعل... ورجل من الصحابة يعترض... فأنزل الله الآية ... والله سبحانه يقول للرسول: إن عليّاً رايةُ الهدى، وإمامُ أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتُها المتقين... والرسول لعلى: مَنْ عصاك عصاني ... والإمام الصادق

| يقول: كان عليٌّ مع رسول الله قبل الرسالة،                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| يرى الضوء ، ويسمع الصوت                                                                    |
| أفمن كان على بَيِّنةٍ من رَبِّه ويتلوه شاهدٌ منه آية ــ ١٧ ــ                              |
| عليٌّ يقول: أنَّا الشَّاهد، وأنا منه قال النبيُّ لعلي:                                     |
| أنتُ منِّي وأنا منكَ وعليٌّ سَيِّدُ العرب ٣٢٠ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٠ ـ                                |
| سورة يوسف                                                                                  |
| قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتَّبعني آية ــ ١٠٨ ــ                      |
| الإمام أبو جعفر؛ هذه الآية نزلتُ في على ــ قل هذه                                          |
| سبيلي ـ الآية والإمام الصادق قال: هي والله ولايتنا                                         |
| وأبو بكر يقول: سمعت رسول الله يقول عن عليٌّ وفاطمة                                         |
| والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمهم، وحربٌ لمن حاربهم،                                      |
| وَلَيٌّ لمن والاهم وعمر يقول لرجل: إن تَنَقَّصْتَ                                          |
| عليًّا آذيت رسول الله، والرسول يقول: من آذي عليًّا                                         |
| فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله ونحن أهل                                                 |
| البيت لا يُقاس بنا أحد ومعنى الأيّام                                                       |
| ظاهراًوباطناً ٣٢٥ عند ١                                                                    |
| سورة الرعد                                                                                 |
| يقول الذين كفروا: لولا أُنزل عليه آيةٌ من رَبِّه، إنما أنت                                 |
| منذرٌ ولكلُّ قوم هادٍآية ـ ٧ ـ                                                             |
| الرسول يُقُول: أنا المنذر، وعليٌّ الهادي وابن عباس يقول:                                   |
| قال رسول الله لعلي: أنت الهادي يا عليَّ، بكَّ يهتدي                                        |
| المهتدون بعدي وأبو هُريرة يسأل الرسول عن الآية                                             |
| فيقول له: إنَّ هادي هذه الأمة على بن أبي طالب                                              |
| والرسول يقول لعلي: أيَّك منارةُ الأنام                                                     |
| أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إليكَ مِن رَبِّكَ الحَقُّ كَمَن هُو أَعْمَى آية _ ١٩ _ |
| الإمام أبو جعفر: « أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزُلَ إِلَيْكُ مِنْ                         |
| ربك الحق». قال: عليُّ بن أبي طالب ورَجُلٌ يَسأَلُ عمر                                      |
| J. 2. 10.33                                                                                |

| <ul> <li>أخذه إلى علي: والسيدة عائشة تقول: إن أباها سمع رسول</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ' له يقول: النظر إلى وجه على عبادة، ويشهد بذلك: ابن مسعود،                                                                                                                                                                                      |
| وعمرو بن العاص، وأبو هريرة؛ والرسول يقول: مثل علي بن                                                                                                                                                                                            |
| أبي طالب في الناس مثل: قُلْ: هو الله أحد في القرآن                                                                                                                                                                                              |
| وعليٌّ باب علمي مَوَدَّتُهُ عبادة                                                                                                                                                                                                               |
| الذين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الآيات من ــ ٢٠ ــ ٢١ ــ                                                                                                                                                                              |
| نزلت في آل محمد وما أخذ عليهم من الميثاق                                                                                                                                                                                                        |
| في الذر من ولاية أمير المؤمنين والإمام الصادق يقول:                                                                                                                                                                                             |
| إنَّ الله أوضح بأئمة الهدى من أهل بيته دينَهُ                                                                                                                                                                                                   |
| والتوحيد لا يجوز إلاَّ بعليِّ وولايته ٣٣٧ ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٩ ـ                                                                                                                                                                                         |
| والذين صبروا ابتغاء وجه رَبُّهم وأقاموا الصلاة آية ـ ٢٢ ـ                                                                                                                                                                                       |
| قال رسول الله: لقيني الملكان الموكِّلان بعلي فقالا: ٣                                                                                                                                                                                           |
| « ما كتبنا على عليٌّ ذَنْباً منذ يوم وُلد إلى هذا اليوم                                                                                                                                                                                         |
| وقال: إنَّ حافظيُّ علي يفتخران على الحَفَظَة                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بكينونتها معه                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بكينونتها معه                                                                                                                                                                                                                                   |
| بكينونتها معه                                                                                                                                                                                                                                   |
| بكينونتها معه                                                                                                                                                                                                                                   |
| بكينونتها معه ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤٠ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آية ـ ٢٨ ـ علي بن ابراهيم: الذين آمنوا: الشيعة، وذكر الله أمير المؤمنين والسيدة عائشة تقول: زَيِّنوا مجالسكم                                                 |
| بكينونتها معه ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤٠ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آية ـ ٢٨ ـ علي بن ابراهيم: الذين آمنوا: الشيعة، وذكر الله أمير المؤمنين والسيدة عائشة تقول: زَيِّنوا مجالسكم بذكر علي وعلي يقول: قال لي رسول الله: أنت منَّي |
| بكينونتها معه                                                                                                                                                                                                                                   |

|             | الأوَّل والآخر وعليٌّ يقول: أنا وَرَثَةُ                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| _ 7£7 _ 7£7 | الأنبياء وأنا وارثُ الأرض                                                           |
| ۳۵۲ - ۳٤٧   | سورة ابراهيم                                                                        |
| _ ۲۲ و۲۵ _  | أَلَمْ تَرَ كَيْفُ ضَرِبَ اللهِ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ آية |
|             | الإمام الباقر: الشجرة: رسول الله، وفرعها:                                           |
| - ٣٤٨ - ٣٤٦ | علي بن أبي طالب                                                                     |
|             | يُثَبِّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت آية _ ٢٧ _                                 |
|             | الملكان ِ يسألان الميت عن: نبيه، ودينه، وإمامه                                      |
| ق:          | وابن عباس: القول الثابت: ولاية علي والإمام الصاد                                    |
| - 40 454    | هو: الاعتقاد بالولاية                                                               |
|             | وإذ قال ابراهيم: رَبِّ اجعل هذا البلد آمناً واجْنُبْني وبَنيَّ                      |
|             | أن نعبد الأصنام. آية _ ٣٥ _                                                         |
|             | قال رسول الله: مَنْ سَجَّدَ لصنم لا يصلح أن يكون                                    |
| •           | إماماً وانتهت الدعوة إليَّ وإلى أُخْبِي علي لم يَسْجِدُ                             |
|             | أُحَدٌ منَّا لصنم والله خلقني وخلق عليّاً قبل ۗ                                     |
| _ 404 - 40. | أن يخلق آدم كيف خلقهم                                                               |
| 777 _ 707   | سورة الحجر                                                                          |
|             | قال: هذا صراط عليّ مستقيم آية _ ٤١ _                                                |
|             | الإمام أبو عبدالله قال: والله عليّ، هو والله الميزان                                |
|             | والصراط المستقيم ورسول الله يقول: لا يدخل الجنة                                     |
|             | يوم القيامة إلا مَنْ مَعَهُ براءةٌ من علي بن أبي                                    |
|             | طالب وعليٌّ يقول للنار يوم القيامة: هذا كي،                                         |
|             | وهذا لك وأبو بكر يقول: سمعت رسول الله يقول:                                         |
| - 405 - 404 | لا يجوز أحدّ على الصراط إلا من كتب له عليّ الجواز                                   |
| آية _ ٤٧ _  | وَنَزَعْنا مَا فِي صَدُورِهُمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُّرٍ مَتَقَابِلَينَ آ |
|             | عن ابن عباس: نُزَلَتْ في: علي وحمزة وجعُفر وعقيل                                    |
|             | والرسول يقول لعلي: أنت معيّ في الجنَّة والإمام                                      |

|             | ىرىسىنى <del>قى</del> قى . <b>د د</b>                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| - 401 - 405 | الباقر يقول: ما خاب مَنْ حُبُّنا زادُهُ                     |
| ۷۵ و۷۷ ـ    | إنَّ في ذلك لآيات للمتوسِّمين. وإنها لبسبيل مقيم الآيتان ــ |
|             | الإمام الرضا يقول: أُوَّلُ المتوسِّمينَ رسولُ اللهِ،        |
|             | ثم أمير المؤمنين من بعده والإمام الصادق يقول:               |
| - 407 - 410 | نحن المتوسِّمون ، والسَّبيل فينا مقيم ، والسبيل طريق الجنة  |
|             | فَوَرَبِّكَ لَنَسَّأَلَنَّهُم أَجْمعين آية ــ ٩٣ ــ         |
|             | عن سفيان عن السُّدِّي، قال: عن ولاية علي.                   |
|             | ثم قال: «عما كانوا يعملون» فيما أمرهم به ونهاهم عنه،        |
|             | فاصدع بما تؤمر». قال ابن عباس: أَمَرَهُ أَن يُظهر           |
| اية (       | فضائل أهل بيته والولاية لله الحق: ولاية علي هي الولا        |
|             | لله وأبو بكر يقول لعلي : ما كنتُ لأتقَدَّمَ رَّجُلاَّ       |
|             | سَمِعْتُ رسول الله يقول: عليٌّ مني بمنزلتي من ربي           |
| - 471 - 407 | وعلى يقول: مَنْ أَقَرَّ بولايتي فقد فازَّ                   |
| 777 _ 777   | سورة النحل                                                  |
|             | وعلامات، وبالنجم هم يهتدون آية ـ ١٦ ـ                       |
|             | الإمام أبو جعفر قال: النجم: علي وعليٌّ خير البشر            |
|             | من شُكَّ فيه فقد كفر والسيدة عائشة تُقول:                   |
|             | قال رسول الله: ادعوا الي حبيبي فدعوا عليّاً ،               |
|             | فلها رآه أدخله معه في الثوب الذي كان عليه،                  |
| 177-377-    | لم يَزلَ يحتضنه حتى قُبِضَ                                  |
|             | وإذا قيل لهم ماذا أنزل رَبُّكمْ الآيتان ــ ٢٤ و٢٥ ــ        |
|             | الإمام الصادق قال: قرأ جبريل على محمد هكذا: وإذا            |
|             | قيلٌ لهُم: اتَّبعوا ما أنزل الله في عليٌّ، قالوا: أساطير    |
|             | الأولمين والرسولُ يقول لعلي: يا عليٌّ من فارقني فقد         |
|             | فارقُ الله، ومن فارقك فقد قُارقني. وعليٌّ مع الحُّق         |
| _ ٣٦٦ _ ٣٦٤ | والحق مع علي                                                |
| کر          | وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذّ   |
|             |                                                             |

آنة \_ ٤٣ \_ علىّ أمير المؤمنين يقول: نحن أهل الذكر ... ونحن أهل العلم...وسُمِّيَ المؤمن مؤمناً كرامةً لعلى ..... وما أنزلنا عليك الكتابَ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه... آية \_ ٦٤ \_ الرسول يقول لعلى: أنت وصيِّي وخليفتي والذي يُبَيِّنُ لهم ما يختلفون فيه ... ويقول: عليٌّ أمير المؤمنين. مناقشةٌ مع ابن أبي الحديد تُظهر خَطَلَ مقالته ... والرسول يأمر الصحابة أن يُسَلِّموا على عليِّ بإمْرَةِ المؤمنين... وأبو بكر وعمر يقولان لعلي: أمْسَيْتَ يا بْنَ أبي طَالب مَوْلى كُلِّ مُؤْمنِ وأوحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَن ِ: اتخذي من الجبالَ بيوتاً... آية \_ ٦٨ \_ الإمام الرضا: عليٌّ أمير بني هاشم فَسُمِّي أمير النحل... والرسول يقول: خلق الله نوري ونور على وسَبَّحْنا فَسَبَّحَتِ الملائكةُ... وعليٌّ يُعَلِّمُ جبريل... وبَعَثَ اللهُ عليّاً مع الملائكة باطناً ، ومع الرسول ظاهراً ... وعليٌّ يُضِيء لأهل الجنَّة ... ......ظاهراً ... وعليٌّ يُضِيء لأهل الجنَّة ... يعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونها... آية \_ ٨٣ \_ الإمام الباقر: عَرَّفهم ولاية علي... وأمرهم بولايته... والرسول يقول: أوصي مَنْ آمَن بي وَصَدَّقني بولاية عليِّ بن أبي طالب مَنْ تولاَّه فقد تَوَلاَّني ، وَمَنْ تُولَّأَني فقد تَوَلَّى الله... والسيدة عائشة تقول: قال رسول الله: إن الله قد عَهَدَ إِليَّ أَنَّ مَنْ خَرَجَ على عَلِيٌّ فهو كافر في النار ... وعمر بن الخطاب يقول: إن اللهَ يأمُرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي... آية \_ ٩٠ \_ الإمام أبو جعفر: العدل: شهادةً: أن لا إله إلا الله، والإحسان: ولاية على أمير المؤمنين... وحُبُّ على "

| براءةً من النار والرسول يقول: مَنْ أَبْغَضَ                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليّاً أماته الله ميتةً جاهلية                                                               |
| وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها                                   |
| الآيات من _ ٩١ _ ٩٤ _                                                                        |
| الرسول يقول: بيعة الغدير من الله ورسوله وعليٌّ يُدْخِلُ                                      |
| أولياءه الجنَّةَ وأعداءه النار وعليٌّ يقول: أنا أمير                                         |
| المؤمنين ولايتي ولاية الله والرسول يقول لعلى: أنت النبأ                                      |
| العظيم والمثل الأعلى والكوكب يَنْقَضَّ في دارَّ عليِّ                                        |
| ومَنْ كَانِ اللهِ ورَسوله ولِيَّهُ فعليٌّ وَليَّهُ ٣٨١ ـ ٣٨٥ ـ ٣٨٥ ـ                         |
| فإذا قرأتَ القرآن فاسْتَعِذْ بالله منَّ الشَّيطان الرجيم. إنه ليس له                         |
| سُلطانٌ على الذين آمنوا الآيتان _ ٩٨ و٩٩ _                                                   |
| سُئل الإمام أبو عبدالله عن قوله: ليس له سلطان                                                |
| على الذين آمنوا قال: ليس له أن يُزيلهم عن الولاية                                            |
| والرسول يقول: مَنْ احَبَّ عليّاً فقد أُحَبَّني ومن                                           |
| أُحبَّني فقد أُحَبَّ الله                                                                    |
| بي .<br>مَنْ كَفَرَ من بعد إيمانه إلا مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمئنٌ بالإيمان… آية ـ ١٠٦ ـ |
| مَنْ عَنْوَ مِنْ بَعْنَ بِينِ إِينَا التَّرَابِ لَثَلَاثٍ قَالَهُنَّ رَسُولُ اللهُ           |
|                                                                                              |
| والرسول يقول: مَنْ سَبَّ عليَّاً فقد سبني ومن سبّني                                          |
| فقد سبَّ الله وأُمُّ سَلَمة تقول له: إنكم تلعنون                                             |
| الله ورسوله إذ تلعنون عليَّ بن أبي طالب وعليٌّ أُحَبُّ                                       |
| الخلق إلى الله والرسول يقول: يا عليُّ لا يُبغضُكُ مؤمنًا                                     |
| ولا يُحبُّكَ مُنافِقٌ وَعَلَيٌّ يقولُ لرجلٌ: اخْسَأْ فإذا                                    |
| هو كلْبٌ أسود نور الْإمام في قلوب المؤمنين أُنْوَرُ                                          |
| من الشمس والرسول يقول: عُنوان صَحيفة المؤمن حُبُّ                                            |
| عليّ بن أبي طالب                                                                             |
| سورة الإسراء                                                                                 |
| سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد                                      |
|                                                                                              |

| الأقصى آية ـ ١ ـ                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| الرسول يقول: أعطاني الله خَمْساً وأعطى عليّاً خمساً                |
| عليٌّ يُخبر الرسول عما شاهد في الإسراء                             |
| إنَّ هذا القرآن يَهْدي للَّتِي هي أُقوم آية _ ٩ _                  |
| الإمام أبو جعفر: يَهدي إلى الولاية والرسول يقول لعلى:              |
| مَنْ لم يوالك لم يَشُمَّ رائحة الجنَّة والرسول يأمر                |
| الأنصار بُحب عليٌّ .ٰ . ويدعو لعلي فيقول: اللهم أدِرِ الحقَّ       |
| مَعَهُ حَيْثُ دار                                                  |
| وَآتِ ذَا القُربِي حَقَّه ولا تُبَذِّر تبذيراً الآيتان ـ ٢٦ و٢٧ ــ |
| أوحى الله إلى الرسول: ادفع فَدَك إلى فاطمة فأعطاها                 |
| فدكاً وعليُّ بن الحسين يقول: أنا ذو القرابة الذي أمر الله          |
| أن يُؤتى حقه والإمام الصادق يقول: لا تُبَذِّرْ                     |
| في ولاية علي والرسول يقول: مَنْ أرادَ أن يحيا حياتي                |
| فَلْيَتَوَلَّ علي بن أبي طالب                                      |
| أولئك الذين يدُّعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة آية _ ٥٧ _             |
| عكرمة يقول: الوسيلة هم: النبيُّ، وعلي، وفاطمة،                     |
| والحسن، والحسين وأمُّ سلمةُ تقول: إنَّ النبيَّ                     |
| جَلُّلَ على: الحسن والحسين وعلي وفاطمة كَساءً وقال:                |
| اللهم هؤلاء أهل بيتي والسيَّدة عائشة تقول:                         |
| خُرَجَ النبيُّ وعليه مرط مُرَحَّل، فجاء الحسن                      |
| فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة                      |
| فأدخلها، ثم جاء عليٌّ فأدخله، ثم قال: إنما                         |
| يُريدُ الله ليذهبَ عنكم الرجس أهل البيت                            |
| ويطهر كم تطهيراً                                                   |
| وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس والشجرة الملعونة      |
| في القرآن آية _ ٦٠ _                                               |
| الرسُول يقول: أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية،                        |

وبنو المغيرة، وبنو مخزوم... وابن مسعود يقول: آفةً هذا الدين بنو أمنة ... والرسول يقول عن مروان: الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون والسيدة عائشة تقول لمروان: سمعت رسول الله يقول في أبيك وجدك أبو العاص بن أمية: إنهم الشَّجَرَةُ الملعونةُ في القرآن ... والرسول يقول: وَيْلُ لبني أُميَّة ثلاث مرات . . . . .............. واستفزِزْ من اسْتطعت منهم بصوتك واجْلِبْ عليهم بخيلك ورجلك... إبليس يقول لعلى بن أبي طالب: لا يُبغضك أحد ... إلا شاركته في رحم أمه، أليس الله يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد ... وأبو ذر يقول: كنا نعرف يوم ندعو كل أناس بإمامهم... آية ـ ٧٨ ـ الرسول يقول لُعلى:... أنت إمام أمتي... ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ويهوديٌّ يسأل الرسول فيقول: صِفْ لي ربَّك... وَوَصيِّي - 217 - 2.9 ... على بن أبي طالب . . ....... وَقُلْ: رَبِّ أَدخلني مدخل صدق... واجعل ليَ من لدنك سلطاناً نصيرا ... آية \_ ٨٠ \_ قال ابن عباس: والله لقد استجاب الله لنبينا دعاءه فأعطاه على بن أبي طالب سِلطاناً ينصره على أعدائه ... مكتوبٌ على باب الجنة ... لا الله إلا الله محمد رسول الله ، أيَّدْتُهُ بعليٌّ ، ونصرته به . . . سيسسسسسس ٤١٢ - ٤١٣ -وقل جاء الحقُّ وزَهَقَ الباطل آِنَّ الباطل كان زهوقاً ... آية - ٨١ -الرسول يأمر عليّاً أن يَصْعَدَ على منكبيه ويُلقى هُبل عن ظهر الكعبة... وقفةٌ باحثة عن صعود على على

| حنين وبطولة علي وعليٌّ صاحب لواء رسول الله                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في كل زحف وعمر يقول: والله لولا سيف عليِّ                                                        |
| لما قام عمودُ الإسلام                                                                            |
| إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرضُ زينةً لها آية _ ٧ _ الرسول                                    |
| يُقول لعلي: إنَّ الله زَيَّنَكَ بزينة الأبرار فطوبي لمن                                          |
| أحبك وَوَيْلٌ لمن أبغضك.                                                                         |
| هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا آية _ ٤٤ _                                        |
| الإمام أبو جعفر: تلك ولاية أمير المؤمنين التي لم                                                 |
| يُبْعَثُ نبيٌّ قَطُّ إلا بها والرسول يقول: إن الله فَرَضَ                                        |
| مُحَبَّةً عليٍّ على الخلق ولو أجتمع الناسُ على حُبِّ عليٍّ                                       |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
| أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فسوف نُعَذِّبُهُ ثم يُرَدُّ إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا آية ـ ٨٨ ـ             |
| يُرَدُّ إلى أمير المؤمنين ومعنى ربه: صاحبه                                                       |
| يعني أن أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار                                                          |
| إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتُ الفردوس                                            |
| ان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |
| مري بي علياً إلا بخير وعليّ يقول: أنا النقطة                                                     |
| التي تحت الباء وسلوني عن أسرار الغيوب ويقول:                                                     |
| اني لأعلم علم النبي، وعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم                                             |
| إي يرقم عم النبي، وعم ما على وقد عنو عمل إلى يوم<br>القيامة ومن عرف محمداً وعليّاً وفاطمة والحسن |
|                                                                                                  |
| والحسين كُنْهَ مَعرفتهم كان مؤمناً في السَّنامِ<br>الأعلىالأعلى                                  |
|                                                                                                  |
| الذين كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكري آية ــ ١٠١ ــ                                                 |
| الإمام الرضا : شَبَّة الله الكافرين بولاية عليِّ بالعميان                                        |
| والرسول يقول: عليَّ إمام كل مؤمن بعدي.                                                           |
| ويقول لعلي: مُحبَّك مُحبِّي، ومُبغضك مبغضي                                                       |
| قل: إنما أنا بَشَرٌ مثلكم يُوحى إليَّ ولا يشرك بعبادة                                            |

ربه أحدا... آية \_ ١١١ \_

الإمام أبو عبدالله: العمل الصالح: ولاية آل محمد، فمن أشرك بعبادة ربه فقد أشرك بولايتنا وكفر بها، وجحد أمير المؤمنين حقه، ولايته. والرسول يقول: مَنْ مات على حُبَّ آل محمد مات شهيداً... مغفوراً له... مستكمل الإيمان... يُزفُّ إلى الجنة... ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً... لم يشمَّ رائحة الجنة... والإمام زين العابدين يقول: إني لأكتم من علمي جواهره... ونحن أبواب الله... وأركان توحيده، وموضع سره... والرسول يُسمِّي الله... وأركان توحيده، وموضع سره... والرسول يُسمِّي في الرأس بعد الله إلا أنتم... ويقول للأعرابي: هذا في الرأس بعد الله إلا أنتم... ويقول للأعرابي: هذا أي علي حولاك ومولى كل مؤمن، ومَنْ لم يكن مولاه فليس بمؤمن والشَّافعيُّ يقول: إنه يوالي عليًّا خير إمام وخير هادي... وإذا كان حُبُّ الوصيِّ رفضاً

سورة مريم .......

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَن رَحْمَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَسَانَ صَدَقَ عَلَيَا ... آية \_ 0 - الإمام الصادق: ... وجعلنا لهم لسان صدق عليا ، يعني علي بن أبي طالب... والرسول يقول: عُلي خير أهل الأرض... والله يقول لرسوله: حُبَّ علياً ، وأمُر أمتك بجبه ، فإني أنا العلي الأعلى أشْتَقَقْتُ له اسْما من أسمائي فسميتُهُ علياً وجبريل يهبط على الرسول ويقول له اقرأ...: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً ... ورسول الله يقول: يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة: قل هو أحد

في القرآن... ولو أحبك أهل الأرض كما يُحتُّكَ

| - 221 - 22. | أهلُ السهاء لما عَذَّبَ الله أحداً منهم                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| آية _ ٩٥ _  | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا… آ |
|             | ابن عباس: هذه الآية نزلت في علي لا يبقى مؤمن           |
|             | إلا وفي قلبه حبِّ لعلى وعليِّ آية لمحمد، ومحمد         |
|             | يدعو إلى ولاية على والرسول يقول: إنَّ السَّعيدَ        |
|             | كلُّ السَّعيد، حَقَّ ٱلسَّعيد مَنْ أَحَبَّ عليّاً      |
| - 222 - 221 | في حماته و بعد موته                                    |

| Converted by Tiff Combine - (no sta | amps are applied by registered version) |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         | • |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   | • |
|                                     |                                         |   |   |
|                                     |                                         |   |   |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |





| Converted by Tiff Combine - (no stamp | s are applied by registered version) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |
|                                       |                                      |





